# المملكة العربية السعودية دار الامتياز للنشر والتوزيع الرياض

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الثانية 27.02 - 21270

ح دار الامتياز ، ١٤٢٥ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ابن باز، عبدالعزيز بن عبدالله

حاشية على بلوغ المرام. / عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز\_

الرياض ١٤٢٥ هـ

۸۵۲ ص ؛ ۲۷ × ۲۴ سم

ردمك : ۲ - ۲ - ۸۵۵ - ۸۹۲۰

١ \_الحديث \_ أحكام أ\_ العنوان 1270 / 7741

دیوی ۲۳۷,۳

رقم الإيداع: ١٤٢٥/٢٦٧١

ردمك: ٦ - ٢٠ - ٥٥٨ - ٩٩٦٠

# بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ مقدمة الناشر

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الله تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الله عليه الله عليه المِعلَمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة: ١١] الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عِلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ».

عندما فكّرنا في إنشاء هذه الدار (دار الامتياز) كان الهدف الأول والأسمى لها هو أن تكون اسماً على مسمى؛ نحقق من خلالها ما نَصْبُوا إليه، وما نطمح في الوصول له من أهداف عظيمة وآمال كبيرة سامية.

لعل أهمها وأعظمها على الإطلاق: طَلَب رضى الله الكريم؛ من خلال خدمة العلم الشرعي الشريف؛ الذي عظمه الله تعالى بقوله: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ٩]، وقوله صلى الله عليه وسلم: « من يُرِدِ الله به خيراً يفقِّهه في الدِّين ».

ثم يأتي بعد ذلك الشرف العظيم؛ والمجد الكبير؛ في خدمة علم وتراث سماحة والدنا الجليل الإمام العلامة الكبير الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (رحمه الله رحمة واسعة ) بِراً به، وخدمة لعلمه، وامتثالاً لرغبته وأمره، بالسير على نهجه، في نشر العلم الصحيح النافع بين الناس، والدعوة إلى الله على بصيرة بكل السبل والمناهج الصحيحة؛ إثراء للفحر الإسلامي الصحيح والعلم الشرعي السليم؛ على نور من الله سبحانه وهدي نبيه ومصطفاه صلى الشاعيه وسلم، ومن سار على أثره واقتفاه.

وقد كان أول اهتمامنا بعد إنشاء هذه الدار وقيامها هو: إنفاذ أمره وتحقيق وصيته (رحمه الله) بإخراج وطباعة نسخته الأصلية من كتاب (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) الخاصة به التي قام بالتعليق عليها؛ لما لهذا الكتاب من مكانة خاصة لديه، فقد لازمه هذا الكتاب أكثر من ستين عاماً؛ من بدء حياته حتى مماته، ملازماً له في حِله وسفره، وشبابه وشيبته، وصحته ومرضه، ليله ونهاره، لا

تفارقه نسخته أبداً، مشغولاً عليها ومشتغلاً بها، وهبها من وقته الشيء الكثير، ومنحها من فكره وعِلمه القَدْر الكبير، حتى إنه ذكرها في وصيته الأخيرة قبل رحيله (رحمه الله) حيث أوصى بها، وبالاهتمام بشأنها وطباعتها.

وها نحن الآن بصدد هذا العمل الجليل الذي نسأل الله أن يجعل أجره وثوابه في ميزان حسناته (رحمه الله) يوم القيامة .

نعم؛ نحن في هذه الدار (دار الامتياز) نعيش ـ هذه الأيام ـ فرحة غامرة، ونشوة عارمة، وسعادة كبيرة، غمرتنا كلنا جميعاً ممن شارك في هذا العمل الرائع الجليل، كيف لا ونحن بهذا العمل نكون قد حققنا حلمنا الكبير، وأملنا العظيم، بإخراج هذا العمل الرائع إلى الوجود؛ بنشر هذا السّفر المحمود.

لقد طال انتظارنا له، لكنه خرج ـ والحمد لله ـ كما أردنا له وكما ينبغي لمثله، طال المخاض ولكنه وُلِدَ عملاقاً وللعلم عَلماً خفاقاً ثمرة مباركة من ثمار العلم؛ يانعة بالغة الاستواء من شجرة مباركة؛ أصلها ثابت وفرعها في السماء، فبشرى لأهل العلم عامة ولطلابه خاصة بهذا النتاج

العظيم والكتاب الجليل . وشكراً شكراً لمن عمل وساعد على تحقيق هذا الأمل، وساعد في إخراج هذا العمل، حتى أصبح واقعاً ملموساً، وعملاً محسوساً، ونخص بالذّكر والشكر فضيلة الشيخ الفاضل/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم الذي قام بالجهد الكبير، والعمل القدير، للإشراف على هذا الكتاب، تحقيقاً ومراجعة وتصحيحاً، فجزاه الله على هذا العمل الجليل أفضل الجزاء، وجعل فجزاه الله على هذا العمل الجليل أفضل الجزاء، وجعل ثوابه في ميزان حسناته يوم القيامة، وله منا جزيل الشكر وعظيم الدعاء.

وأخيراً؛ نسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل المبارك إن شاء الله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به كل من اطلع عليه أو نظر إليه، وأن يتبع هذا العمل الجليل عمل آخر قريباً إن شاء من أعمال وتراث سماحته (رحمه الله).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الناشر

عبدالرحمن ابن الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المشرف العام على دار الامتياز للطباعة والنشر

# مقدمة الطبعة الثانية لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه هي الطبعة الثانية من حاشية سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز\_رحمه الله\_على « بلوغ المرام من أدلة الأحكام » .

وتمتاز هذه الطبعة عن الطبعة الأولى بأمور:

- تصحيح الأخطاء الطباعية التي وقعت في الطبعة الأولى، واستدراك بعض الملاحظات العلمية؛ وجُلُها مما نبّه عليه سماحة الشيخ/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً حفظه الله تعالى .
- تغيير الترقيم لأحاديث الكتاب وجعله متسلسلاً في الكتاب كله.
  - تـم ضـم المجلدين في مجلد واحـد .

هذا وأسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

عبدالعزیز بن إبراهیم بن قاسم ۷/ ۲/ ۱٤۲٥ هـ

# مقدمة الطبعة الأولى لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد :

فإن كتاب "بلوغ المرام من أدلة الأحكام " للحافظ ابن حجر رحمه الله من أهم كتب أحاديث الأحكام، وذلك لما اشتمل عليه من جمع وتحرير وعناية، وقد وضع له القبول، وشُرح بشروح كثيرة، واعتنى به جماعة من أهل العلم حفظاً وشرحاً وتدريساً.

وممن اعتنى به وعلّق عليه وشرَحه: سماحةُ شيخنا العلامة الكبير، والمحدّث الشهير، والفقيه النحرير، شيخ الإسلام في زمانه، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن باز، المتوفى بتاريخ ١٤٢٠/١/٢٧ هـ رحمه الله رحمةً واسعة، فقد شرحه لطلابه مرات كثيرة، كما علّق على نسخته الخاصة حاشية مفيدة.

وقد رغب أولاد سماحة الشيخ \_ حفظهم الله \_ في إخراج هذه الحاشية لتعمّ بها الفائدة، وطلبوا مني تولّي هذا الأمر، فأجبتُهم إلى ذلك .

وقد قمتُ بمراجعة نسخة الشيخ الأصلية وما تفرّع عنها، ومقابلة المطبوع بها، وهي المطبوعة في مصر سنة ١٣٤٨ هـ بتعليق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى.

ومن ضمن تعليقات سماحته رحمه الله تعليقات على مواضع من كلام الشيخ محمد حامد الفقي، وإن كان الشيخ محمد حامد الفقي قد أعاد النظر في تعليقاته على هذه الطبعة من البلوغ؛ واعتذر عمّا وقع فيها من تصحيفات وأخطاء في طبعته الثانية، وقد كان الترقيم للأحاديث في الطبعة الأولى غير متسلسل، بل أحاديث كل باب لها رقم خاص، وفي الطبعة الثانية وما بعدها جعل المحقق لأحاديث الكتاب رقماً متسلسلاً من أولها إلى آخرها .

وبما أن تعليقات سماحة الشيخ رحمه الله تعالى على الطبعة الأولى وحواشيها؛ فقد تمت طباعتُها على صفتها الأولى دون النظر لما حصل عليها من تعديل في الطبعة الثانية، حتى تبقى جميع تعليقات سماحة الشيخ رحمه الله على حالها، ولا نحتاج إلى حذف شيء منها.

وتواريخ هذه التعليقات تبدأ من ٥/٣/٣٢٣ هـ إلى ٧/٤/٥ الله عليق الله عليق الله تساريخ ١٣٦٥/٤/١ هـ ( أي قبل ١٣٩٣/٧/١٣ هـ ( أي قبل

وفاته رحمه الله بسبعين يوماً فقط)، فكل سنة يوجد فيها تعليق فأكثر ما عدا سنة ١٣٩٥ هـ فلم يوجد فيها أي تعليق، وأكثر هذه التعليقات كانت في سنة ١٤٠٧ هـ حيث بلغت واحداً وثلاثين تعليقاً، علماً بأن بعض التعليقات غير مؤرخة .

كما تم تبيين مواضع الأحاديث في كُتب أصحابها بذكر الحزء والصفحة أو الرقم حتى يَسهُل الرجوع إلى أصولها عند الحاجة إلى ذلك .

كما تم أيضاً توثيق جميع النقول الموجودة في الكتاب وحاشية سماحة الشيخ رحمه الله تعالى حسب الإمكان .

وتوجد مواضع قليلة جداً رأيتُ التعليقَ عليها وختمتها بحرف (ق) تمييزاً لها عن غيرها .

هذا وسيتلو هذه الحاشية شرحُ سماحة الشيخ على البلوغ إن شاء الله تعالى .

وفي ختام هذه المقدمة أشكر جميع الإخوة الذين عملوا معي في خدمة هذا الكتاب وحاشيته، وأسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء .

كما أسأله تعالى أن يغفر لسماحة الشيخ، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن يجزل له الأجر والمثوبة على ما قام به من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

وكتب

عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم ١٤٢٣/٦/١٦

### نبذة عن حياة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى(١)

أنا عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله آل باز .

ولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ١٣٣٠ ه. وكنت بصيراً في أول الدراسة ثم أصابني المرض في عيني عام ١٣٤٦ ه. ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام ١٣٥٠ هـ والحمد لله على ذلك . وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة، كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة .

وقد بدأت الدراسة منذ الصغر، وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ، ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض من أعلامهم:

<sup>(</sup>۱) من مقدمة كتاب سماحته: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة(۱) ).

- ١ الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن
   حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله .
- ٢ \_ الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب (قاضي الرياض) رحمهم الله .
- ٣ \_ الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) رحمه الله .
- ٤ ـ الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض)
   رحمه لله .
- ٥ ـ الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) رحمه الله . أخذت عنه علم التجويد في عام ١٣٥٥ هـ .
- ٦ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله، وقد لازمت حلقاته نحواً من عشر سنوات، وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة ١٣٤٧ هـ إلى سنة ١٣٥٧ هـ حيث رشحت للقضاء من قبل سماحته.

جزى الله الجميع أفضل الجزاء وأحسنه، وتغمدهم جميعاً برحمته ورضوانه .

### وقد توليت عدة أعمال هي:

- القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة استمرت أربعة عشر عاماً وأشهراً، وامتدت بين سنتي ١٣٥٧ هـ إلى عام ١٣٧١ هـ . وقد كان التعيين في جمادى الآخرة من عام ١٣٥٧ هـ . وبقيت إلى نهاية عام ١٣٧١ هـ .
- التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة ١٣٧٦ هـ في وكلية الشريعة بالرياض بعد إنشائها سنة ١٣٧٣ هـ في علوم الفقه والتوحيد والحديث . واستمر عملي على ذلك تسع سنوات انتهت في عام ١٣٨٠ هـ .
- ٣ عُينت في عام ١٣٨١ هـ نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبقيت في هذا المنصب إلى عام ١٣٩٠ هـ .
- ع توليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة ١٣٩٠ هـ بعد وفاة رئيسها شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رمضان عام ١٣٨٩ هـ، وبقيت في هذا المنصب إلى سنة ١٣٩٥ هـ.
- وفي ١٣٩٥/١٠/١٤ هـ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وبقيت في هذا المنصب إلى سنة ١٤١٤ هـ .

٦ وفي ١٤١٤/١/٢٠ هـ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ولا أزال إلى هذا الوقت في هذا العمل(١).

أسأل الله العون والتوفيق والسداد .

ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من المجالس العلمية والإسلامية من ذلك :

- ١ \_ رئاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة .
- ٢ ـ رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في
   الهيئة المذكورة .
- ٣\_ عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي .
  - ٤\_ رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد .
- ٥ ـ رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع
   لرابطة العالم الإسلامي .
- 7 \_ عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة .
  - ٧ \_ عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة .

<sup>(</sup>۱) لم يزل في هذا المنصب إلى حين وفاته يوم الخميس ۱۱ ۱۱۲۰/۱/۲۷ هـ رحمه الله تعالى رحمةً واسعة .

## أما مؤلفاتي فمنها:

- ١ \_ الفوائد الجلية في المباحث الفرضية .
- ٢ ـ التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة ( توضيح المناسك ) .
  - ٣ ـ التحذير من البدع، ويشتمل على أربع مقالات مفيدة :
    - \_ حكم الاحتفال بالمولد النبوي .
    - \_ حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج .
    - حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان .
- تكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد .
  - ٤ ـ رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام .
    - ٥ \_ العقيدة الصحيحة وما يضادها .
- ٦ وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر
   من أنكرها .
  - ٧ ـ الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة .
  - ٨ وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه .
  - ٩ \_ حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار .
    - ١٠ نقد القومية العربية .
    - ١١ ـ الجواب المفيد في حكم التصوير .
  - ١٢ ـ الشيخ محمد بن عبدالوهاب ( دعوته وسيرته ) .

#### ١٣ \_ ثلاث رسائل في الصلاة:

- \_ كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم .
  - \_ وجوب أداء الصلاة في جماعة .
- \_ أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع ؟
- ١٤ \_ حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- ١٥ \_ حاشية مفيدة على فتح الباري، وصلت فيها إلى كتاب الحج .
- 17 \_ رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب .
- ١٧ \_ إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدّق الكهنة والعرافين .
  - ١٨ \_ الجهاد في سبيل الله .
  - ١٩ \_ الدروس المهمة لعامة الأمة .
  - ٢٠ \_ فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة .
    - ٢١ \_ وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة .

هذا آخر ما ذكر سماحته عن مؤلفاته .

وله رحمه الله مؤلفات أخرى لم يذكرها ومنها:

١ ـ تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام .

٢ - تنبيهات هامة على ما كتبه محمد على الصابوني .

٣ ـ رسالة في حكم السحر والكهانة .

٤ ـ مسألة دخول الجني في بدن المصروع .

٥ \_ شرح ثلاثة الأصول .

٦ مع بعض الكتاب في بيان حكم إعفاء اللحية وخبر الآحاد .

٧- فضل الجهاد والمجاهدين وموقف اليهود من الإسلام .

٨ ـ خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله .

٩ ـ التحذير من الإسراف والتبذير .

١٠ ـ نصيحة هامة في التحذير من المعاملات الربوية .

١١ ـ تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب
 والسنة من الأدعية والأذكار .

### مقدمة طبعة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى

الحمد لله على نعمائه، والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله خير خلقه، وأفضل أنبيائه، وعلى آله وصحبه، ومن نهج منهجه وعمل بسنته إلى يوم الدين.

وبعد: فإن خير ما تنصرف إليه همم الصادقين، وتتوجه إليه عناية المسلمين، كلام سيد البشر الذي جعله الله بياناً لما أنزل من محكم الكتاب، وتفصيلاً لما اجتمع من درره القيمة. فقد بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شرع الله من حلال ومن حرام، وعرّف الناس كيف يهتدون بهدايته على الوجه الأكمل الأتم الذي جعله محجة بيضاء، ليلها كنهارها، لا يضل عنها إلا الهالكون. وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً مما يقرّب إلى الله إلا أبانه، ودلَّ عليه، ورغّب فيه، ولا شيئاً مما يبعد عن الله إلا أوضحه، وكشف عن زَغَله، وحذّر الناس منه.

وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك شرائع

الإسلام ومفصَّل أحكامه في أقرب متناولٍ، وأدناها من كل يدٍ، لا فرق في ذلك بين رجل ولا امرأة، ولا حر ولا عبد، حتى تقوم لله ولرسوله على النَّاس الحجةُ، وحتى لا يكون لهم على الله حجةُ بعد ذلك البيان والتفصيل.

وإن لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزايا العظيمة ما يجعله بالموضع الذي لن يناله غيره أو يسمو إليه:

منها: أنه كلام من لا ينطق عن الهوى، بل هو موفّق ومؤيّد ومحفوظ من رب العزة الذي قام عليه رقيباً في كل أدوار تبليغه للرسالة، وتشريعه طرق الإسلام.

ومنها: أنه تحرّك به أشرف لسان في أطهر فم وأكرمه، صدر عن أطيب قلب وأخلصه وأتقاه، فلا شك أن يكون له من أثر بركة ذلك ما لا يخفى على الموفّقين . بذلك يزيد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه تشريع نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين على قلبه ليكون من المنذرين؛ أنه موعظة تفعل في نفس المؤمن فعلها، وتترك من اللذة والحب له صلى الله عليه وسلم أثرها، وتطيّب من اللذة والحب له صلى الله عليه وسلم أثرها، وتطيّب المجالس بعبيرها، وتُكسب قارئها وسامعها من خلال الكرم والفضل ما هما به جديران . وما زال المسلمون يعرفون ذلك ويحرصون عليه، ويَجْنُون من ثماره الدانية سعادة ذلك ويحرصون عليه، ويَجْنُون من ثماره الدانية سعادة

وعزاً حتى اجتالتهم عنه شياطين الآراء، وصرفهم عنه ما فتح لهم من أبواب المجادلات والمناقضات والافتراضات التي ملأوا بها صحفاً لم تغن عنهم في الدنيا أو الآخرة شيئا، وشغلوا فيها وقتاً من العمر ثميناً ذهب فيما لم يعد منه على الأمة الإسلامية إلا بالتفرق والشتات الذي دعا إليهما التعصب لرأي كلّ، والاستماتة في الدفع عنه حتى أصبحت الأمة الإسلامية شيعة وأحزاباً، لا همَّ لمن أراد أن يكتب إلا أن يرد قول الآخر الذي كتب قبله أو في عصره، وأن يبطل حجته مهما كان مبلغها، واشتدوا في ذلك كثيراً، وغلوا فيه غلوًا أدّى بهم في كثير من الأوقات إلى رد الصريح المحكم من قول الله وقول رسوله الصادق الذي أجمع رجال العلم على صحته.

ولهم في ذلك مماحكات ومهاترات يرتكبونها لرد هذا: فمرة يردونه بدعوى نسخ ما أجمعت الأمة على إحكامه، ومرة يقولون: إنه خاص بمن نزلت لأجلهم الآية، ولا تنطبق على هذا الزمان، وأخرى بتضعيف ما صحّ وثبت متناً وسندا من الحديث، ومنهم من يزيد ويقول: الحديث صحيح، ولكن أخذ به فلان ولم يأخذ به فلان . كأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشرعين وأمر بدينين، وكأنهم بذلك يزعمون ـ وهم يشعرون أو لا يشعرون \_ أنه جاء للفرقة لا

لجمع الكلمة . وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، أو أن يكون من قوله ما يتناقض، أو يضرب أمته بعصا الافتراق . ولكن هي الأهواء والعصبية تغلب على بعض العقول، فتقودها في طرق الظلمات، وتوقعها في مواقع الهلاك، وهي تلبّس عليها وتوهمها أنها لا تبغي بها إلا الخير، ولا تريد لها إلا الفلاح .

ولقد زعموا للأثمة رضي الله عنهم - ما هم منه براء - أنهم ما اجتهدوا إلا ليختلفوا فيكون ذلك الاختلاف رحمة للأمة . وعجيب أن يقول هذا مسلم يدين بصدق قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِما جَاءَهُمُ الْبِيّنَاتُ وَقُولُه : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِما جَاءَهُمُ الْبِيّنَاتُ مَوْلُه : ﴿ وَلَا يَزَالُونَ فَوْلُه : ﴿ وَلَا يَزَالُونَ عَظِيمٌ فَهُ مَا خَتَلَفَ فِيهِ وَلَا اللهُ عَظِيمٌ فَهُ مَا خَتَلَفَ فِيهِ اللهُ اللّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِما جَاءَتُهُمُ الْبَيّنَتُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الّذِينَ وقوله على الله عليه عليه وسلم : « خيركم من كان هواه تبعاً لما جئت به » وغير ذلك وسلم : « خيركم من كان هواه تبعاً لما جئت به » وغير ذلك في القرآن والحديث كثير مما يمتن الله به على المؤمنين أنه في القرآن والحديث كثير مما يمتن الله به على المؤمنين أنه جمعهم بعد الفرقة، ولم شملهم بعد الشتات، فكان لهم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآيتان ١١٨، ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ٢١٣.

بذلك \_ ويكون في كل وقت \_ العزة والقوة والنصر على الأعداء .

وهم يزعمون أن القصد من ذلك الاختلاف أن يهون أمر التكاليف على الناس، حتى إذا استثقل واحد من الناس حكماً من الأحكام تركه ذاهباً إلى غيره من عند واحد آخر من أرباب المذاهب أيسر وأسهل؛ وإذا فالدين على حسب ما تهوى الأنفس، وإذا فقد اتبع الحق أهواءهم ﴿ وَلَوِ اتّبعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُم لَفُسَدَتِ السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ﴾ (١٠). وأي فساد أعظم مما وقع فيه المسلمون نتيجة ذلك من الذلة والمهانة والصغار؛ مما جرأ الصعاليك والأوباش على غزوهم في عقر دارهم، والطعن في دينهم ونبيهم ، بل أي فساد أعظم مما عليه المسلمون الآن من الشتات والتفرق فساد أعظم مما عليه المسلمون الآن من الشتات والتفرق وتناصبها العداء، وترميها بالخروج من الإسلام . ﴿ لَعَمُكُ وَتَاصِبُهَا العداء، وترميها بالخروج من الإسلام . ﴿ لَعَمُكُ اللَّهُ مَا يَعْمَهُونَ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ مَنْ الْمِسلام . ﴿ لَعَمُكُ اللَّهُ مَنْ مَنْ السّلام . ﴿ لَعَمُكُ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ السّلام . ﴿ لَعَمُكُ اللَّهُ مَا يَعْمَهُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ السّلام . ﴿ لَعَمُكُ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ السّلام . ﴿ لَعَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ السّلام . ﴿ لَعَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ السّلام . ﴿ لَعَمُ اللَّهِ الْمُعْ اللَّهُ مَنْ السّلام . ﴿ لَعَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمِلْعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُهُ اللَّهُ اللّهُ الل

ألا فليتق الله المسلمون في هذا الدين الذي يريده شياطينهم لعبا ولهوا، والله أنزله على عبده آيات بينات،

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآية ٧٢.

ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وإن الله بهم لرؤوف رحيم.

ولقد عظم أمر هذه الفتنة في المسلمين، واستفحل شرها حتى أصبح الاشتغال بالقرآن والحديث ـ على أنهما مَنْبَعَا تشريع الأحكام، يعرف منهما الحلال والحرام ـ أمراً نُكْراً يحرِّمونه على كل أحد، ويضعون في سبيله كل حجر، ويزعمون في سبب ذلك ما لا يسلمه لهم عقل، ولا يرضى به دين، ولا يقبله أحد من سلف الأمة وصالحي أثمتِها المهتدين، وعاد القرآن والحديث بعد هذا ألفاظاً تتلى لا يفهم لها معنى، ولا يُطلب منها مغزى.

بل لقد سمعت واحداً من كبارهم يقول ـ وكان يقرأ في درس التفسير ـ : هذا هو تفسير الآية، ولكن الشرع غير ذلك؛ لأن الآية تدل على التحريم، ومذهب فلان يقول : إنه مكروه كراهة تحريم، ومذهب فلان كراهة تنزيه !!! .

فانظر بربك إلى أي حدّ يصل الهوى بأهله، وأيّ نور وهداية يحجب عنهم ؟ وقائل هذه المقالة أعرفه بحدة الذكاء وكثير الفطنة، ولكن ماذا يغني ذلك إذا كان منصرفاً عن محجة الصواب وطريق الهدى ؟

ولا ـ وربك ـ ما وصل المسلمون إلى هذه الفتنة عن طريق الأئمة : أبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أحد غير أولئك السادة من أئمة الإسلام، ومصابيح هدايته، كلا، وألف مرة. فأين هم من أولئك الأئمة العظام الذين يعرفون أن المسلمين ما وصلوا إلى ما كانوا عليه من العزة أيام الخلفاء الراشدين - وغيرهم من العصور الذهبية - إلا باجتماع كلمتهم، واتحاد مذاهبهم، وأنهم جميعاً يسلكون إلى الله طريقاً واحداً هو طريق محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللهِ وَالسلام ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا الله وَالسلام ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللهِ وَالسلام ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللهِ وَالْهَ وَالْهُ وَالْهُ وَالله اللهِ وَالله وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

فغير معقول ولا مقبول أن ينسب إلى واحد من أولئك الأئمة \_ أئمة الهدى \_ أن يدعو تابعاً له إلى مثل رد الأحاديث بقوله: أخذ به فلان، ولم يأخذ به فلان. ولا إلى أن يقول: يكره أن يصلي تابع فلان وراء تابع فلان . . . إلى غير ذلك مما شاع عند المتأخرين، ويبرأ منه أولئك الأئمة رضي الله عنهم رضاء يليق بما بذلوا من جهد كبير في خدمة الإسلام وأهله، وجزاهم الله أحسن ما جزى به عاملاً على عمله، ووفقنا لاتباعهم وسلوك طريقهم الذي لا يزيد، ولا ينقص عن طريق إمامهم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية ٢١.

إنه لا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها؛ من الرجوع إلى تشريع القرآن والحديث، يستقون منه علماً خالصاً، ويقتبسون من مشكاته نوراً صافياً من كل كدر، فيهتدون إلى أقوم الطرق، ويتحلون بأكرم الأخلاق، ويحيون به ميت قلوبهم؛ فيرجعوا إلى ما كانوا فيه من حياة وعز وتمكين.

وخير كتاب وأقربه متناولاً في هذا الباب يستطيع المسلمون أن يسلكوا به طريقهم إلى الله واضحاً سهلا، ويعرفوا من حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم ما يغنيهم في كل باب عن كل قول: كتاب «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للإمام حافظ الإسلام: «أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» رضي الله عنه، وجزاه عن الإسلام وأهله أحسن الجزاء. وسيأتيك في ترجمته ما تعرف به قدر ذلك الإمام، وما يدعوك إلى الحرص على كل آثاره النفيسة التي هي من غرر الإسلام.

ولقد عني الحافظ بكتابه هذا عناية جعلته بحق خير ما أخرج للناس في بابه، فقد بالغ في تحريره مبالغة جعلته أهلاً لأن يحفظه كل طالب، ولا يستغني عنه كل راغب. فمما امتاز به واستحق هذه المنزلة الكبيرة التي نالها عند علماء الحديث:

عَزوه للأحاديث إلى مخرجيها بقوله: أخرجه فلان . وهذا لا بد منه لطالب الحديث حتى لا يشتبه عليه الأمر فيها، وحتى تطمئن نفسه بذلك العزو والتخريج .

ومنها: تكثيره لذكر المخرجين للحديث، وعدم اقتصاره على أصحاب الأمهات الست .

ومنها: تسمية من صحح الحديث أو حسنه أو ضعفه من أثمة الحديث وحفاظه. وهذه مزية كبيرة لو كانت وحدها لكفت بلوغ المرام فضلا؛ فإنه بغير ذلك لا تُعلم درجة الحديث ولا يظهر قدره؛ فلا يصح الاعتماد عليه، ولا الاحتجاج به.

ومنها: تتبع طرق الحديث أو أغلبها مع بيان الصحيح والمعلول منها. وهذا من تمام الدقة في هذا الفن، ومن كمال إتقانه.

ومنها: ذكر ما ثبت من الزيادة في الحديث على رواية الكتب الستة، والإشارة إليها بقوله: زاد فلان كذا، وزاد فلان كذا، مع بيانه لحال هذه الزيادة من الصحة والإعلال ـ أيضاً ـ .

ومنها: التحري لأصح الأحاديث في كل باب من أبواب الكتاب، وترك ما تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل إلا إذا

كان محتاجاً إليه لشاهد أو استئناس؛ بشرط أن لا يكون الطعن شديداً.

ومع ذلك فقد أدى أمانته ببيان ذلك، ووقف القارىء على ما في الحديث من ضعف أو إعلال؛ فلا لوم عليه ولا تثريب .

وسأبين في هامش الكتاب وجوه ذلك الضعف وأسبابه، معتمداً في ذلك على « التلخيص الحبير » للمؤلف، وعلى « شرح بلوغ المرام » للصنعاني، وعلى غير ذلك من كتب الحديث والرجال.

ومنها: اختصار الطويل من الأحاديث اختصاراً غير مخل بالمعنى .

ومنها: ترتيب الكتاب على أبواب الفقه؛ ليسهل تناوله، ويتيسر لكل أحد الانتفاع به .

وغير ذلك من المزايا التي جعلت الناس يتهافتون على هذا الكتاب تهافتاً كثيراً، حتى لقد طبع مراراً، وكل طبعاته نفدت ولم يبق منها شيء في أسواق الكتب، وكثر طلبه، واشتدت الحاجة إليه؛ فقام حضرة المفضال الموفق لخدمة العلم والدين ـ إن شاء الله ـ « الحاج مصطفى محمد » صاحب المكتبة التجارية بطبعه طبعاً متقناً، مضبوطة ألفاظه ضبطاً يسهل على المبتدىء الانتفاع به، ويحفظه من الوقوع ضبطاً يسهل على المبتدىء الانتفاع به، ويحفظه من الوقوع

في الغلط واللحن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلَّفني وفقه الله بالقيام على ذلك، والتعليق عليه تعليقاً يشرح بعض مهماته اللغوية، ويأتي على خلاصة ما قيل في الباب من أقوال السلف الصالح، مما يكون الحديث في حاجة ماسة إليه؛ مما يكون به الكتاب إن شاء الله تعالى خنية لطالب العلم من كل مسلم عن كثير من المطولات، بحيث لو أراد معرفة أي باب من أبواب الفقه لوجده فيه على وجه تطمئن إليه نفسه، ويؤدي عبادته على مقتضاه؛ فيكون من المسلمين الفائزين إن شاء الله تعالى . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعين على إتمامه، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يكتبنا في زمرة خدام سنة نبيه الكريم، ويختم لنا بسعادة الدنيا والآخرة بمنه وكرمه.

خادم السنة النبوية محمد حامد الفقي القاهرة في يوم الاثنين العاشر من ذي القعدة سنة ١٣٤٦ هجرية

# ترجمة الحافظ ابن حجر

قال السخاوي في كتابه «الذيل الطاهر » على تاريخ شيخه الحافظ ابن حجر المسمى بـ « رفع الإصر عن قضاة مصر »:

أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد، شيخي الأستاذ حافظ العصر وعلامة الدهر، شيخ الإسلام، حامل لواء سنة سيد الأنام، قاضي القضاة، أبو الفضل ابن العلامة نور الدين أبي الحسن الكناني العسقلاني المصري، ثم القاهري الشافعي، عرف بابن حجر.

كان أبوه - رحمه الله تعالى - من الأعيان البارعين في الفقه والعربية والقراءة والأدب، ذا نظم ونثر ومكارم وعقل وديانة، أثنى عليه ابن عقيل وابن القطان وغيرهما، ناب في القضاء، وأكثر الحج والمجاورة، صنف وأجيز بالإفتاء والتدريس، وتطارح مع ابن نباتة والقيراطي. وأثكل ولدا له كان قد برع، فاشتد حزنه عليه، فبشره الشيخ يحيى الصنافيري بأن الله سيعوضه بولد يملأ الأرض علماً، فلم يلبث أن ولد له صاحب الترجمة، وذلك في ثاني عشر من شعبان سنة ٧٧٣ بمصر، ونشأ بها بعد أن ماتت أمه، ثم

ربّاه أبوه في غاية العفة والصيانة، ولم يدخل «المكتب» إلا بعد استكمال خمس سنين، ومع ذلك فأكمل حفظ القرآن وهو ابن تسع عند الفقيه صدر الدين السفطي شارح مختصر التبريزي، لكنه ما اتفق له أن يصلي به للناس التراويح على العادة إلا بعد ذلك في سنة ٨٥ بمكة حيث كان مجاوراً مع الزكي الخروبي، وكان الخيرة له بذلك.

وحفظ العمدة، والحاوي الصغير، ومختصر ابن الحاجب الأصلي، والملحة وغيرها، وعرضها على العادة . وأول ما اشتغل في بحث « العمدة » في صغر سنه على الجمال ابن ظهيرة وهو بمكة، ثم قرأ على الصدر الأبشيطي بالقاهرة شيئاً من العلم .

وفتر عزمه لفقد من يحثه على الاشتغال إلى أن استكمل سبع عشرة سنة، فلازم حينئذ أحد أوصيائه العلامة الشمس ابن القطان في الفقه والعربية والحساب، وقرأ عليه شيئا كثيراً من الحاوي، وكذا لازم في الفقه والعربية النور الأدمي، وتفقه بالأبناسي، بحث عليه في المنهاج وغيره. وأكثر من ملازمته أيضاً لاختصاصه بأبيه، وبالبلقيني، لازمه مدة، وحضر دروسه الفقهية، وقرأ عليه الكثير من الروضة، ومن كلامه على حواشيها، وسمع عليه بقراءة الشمس البرماوي في مختصر المزني، وبابن الملقن، قرأ عليه قطعة البرماوي في مختصر المزني، وبابن الملقن، قرأ عليه قطعة

كبيرة من شرحه الكبير على المنهاج .

ولازم العز بن جماعة في غالب العلوم التي كان يقرؤها من سنة ٧٩٠ هـ .

ومما أخذه عنه في شرح المنهاج الأصلي، وفي جمع الجوامع، وشرحه للشيخ ولي الدين، وفي المختصر الأصلي لابن الحاجب، والنصف الأول من شرحه للقاضي عضد الدين، وفي المطول للشيخ سعد الدين، وفي غير ذلك، وعلق عنه بخطه أكثر شرح جمع الجوامع.

وحضر دروس الهمام الخوارزمي، ومن قبله دروس الشيخ قنبر العجمي، وكذا أخذ عن البدر بن الطنبدي، وابن الصاحب، والشهاب أحمد بن عبدالله البوصيري، وعن الجمال المارداني الموقت الحاسب.

وأخذ اللغة عن المجد الفيروزآبادي ـ صاحب القاموس ـ والعربية عن الغماري، والمحب ابن هشام . والأدب والعروض ونحوهما عن البدر البشتكي . والكتابة عن أبي علي الزفتاوي، والنور البدماصي . والقراءة عن البرهان التنوخي، قرأ عليه بالسبع إلى ﴿ المفلحون ﴾ وجوده قبل ذلك على غيره .

وجدًّ في الفنون حتى بلغ الغاية القصوى، وحبب الله إليه

فن الحديث النبوي، فأقبل عليه بكليته، وأول ما طلبه بنفسه في سنة ٧٩٣هـ، لكنه لم يكثر من الطلب إلا في سنة ٩٦، فإنه كما كتب بخطه: رفع الحجاب، وفتح الباب، وأقبل على العزم المصمم على التحصيل، ووفق للهداية إلى سواء السبيل، فأخذ عن مشايخ ذلك العصر، وقد بقي منهم بقايا، وواصل الغدو والرواح إلى المشايخ بالبواكير والعشايا.

واجتمع بحافظ الوقت الزين العراقي، فلازمه عشرة أعوام، وتخرج به وانتفع بملازمته، وقرأ عليه الألفية وشرحها، ونكته على ابن الصلاح دراية وتحقيقاً، والكثير من الكتب الكبار والأجزاء القصار، وحمل عنه من أماليه جملة مستكثرة، واستملى عليه بعضها.

وارتحل إلى البلاد الشامية والمصرية والحجازية، وأكثر جداً من المسموع والشيوخ، فسمع العالي والنازل، وأخذ عن الشيوخ والأقران، فمن دونهم، واجتمع له من الشيوخ الذين يشار إليهم ويعول في حل المشكلات عليهم ما لم يجتمع لأحد من أهل عصره؛ لأن كل واحد منهم كان متبحراً، أو رأساً في فنه الذي اشتهر به لا يلحق فيه:

فالتنوخي في معرفة القراءات وعلو سنده فيها، والعراقي في معرفة علم الحديث ومتعلقاته، والهيثمي ـ صاحب

مجمع الزوائد - في حفظ المتون واستحضارها، والبلقيني في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع، وابن الملقن في كثرة التصانيف، والأبناسي في حسن تعليله وجودة تفهيمه، والمجد الشيرازي في حفظ اللغة والاطلاع عليها، والغماري في معرفة العربية ومتعلقاتها، وكذا المحب ابن هشام كان حسن التصرف فيها لوفور ذكائه، وكان الغماري فائقاً في حفظها، والعز بن جماعة في تفننه في علوم كثيرة بحيث إنه كان يقول: أنا أقرأ في خمسة عشر علماً لا يعرف علماء عصري أسماءها. وأذن له جلهم أو جميعهم كالبلقيني والعراقي في الإفتاء والتدريس.

وتصدى لنشر الحديث، وعكف عليه مطالعة وقراءة وإقراء، وتصنيفاً وإفتاءً. وزادت تصانيفه ـ التي أعظمها في فنون الحديث، وفيها من فنون الأدب والفقه وأصوله وأصول الدين وغير ذلك ـ على مائة وخمسين تصنيفاً. ورزق فيها من السعد والقبول ـ خصوصاً «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الذي لم يسبق إلى نظيره ـ أمراً عجباً بحيث استدعى طلبه لملوك الأطراف لسؤال علمائهم لهم في ذلك . وبيع بنحو ثلاثمائة دينار، وانتشر في الآفاق . ولما تم لم يتخلف عن الحضور عنده في وليمة ختمه في التاج والسبع وجوه من سائر المسلمين إلا النادر،

بحيث كان أمراً يفوق الوصف، بلغ المصروف في ذلك المهم نحو خمسمائة دينار .

واعتنى بتحصيل تصانيفه كثير من شيوخه وأقرانه فمن دونهم، وكتبها الأكابر، وانتشرت في حياته، وأقرأ الكثير منها، وحفظ غير واحد من الأبناء عدة منها، وعرضوها على جاري العادة على مشايخ العصر، وأنشد من نظمه في المحافل، وخطب من ديوانه على المنابر لبليغ نظمه ونثره.

كان مصمماً على عدم دخوله في القضاء بحيث أن الصدر المناوي عرض عليه قديماً قبول النيابة عنه فما وافق، فقدر أن المؤيد ولاه الحكم في قضية خاصة، ثم ألحّ عليه القاضي جلال الدين البلقيني ـ وكان بينهما مزيد اختصاص ـ حتى ناب عنه، وجر ذلك إلى النيابة عن غيره.

ثم عرض عليه القضاء الأكبر، فاستقر فيه يوم السبت ثاني عشر المحرم سنة ٨٢٧هـ بعد انفصال القاضي علم الدين، وعمل تقليده التقي ابن حجة ـ كما هو في قهوة الإنشاء ـ وفيه ما يشعر بأنه عرض ذلك عليه في كل من الأيام المؤيدية والظاهرية فما تيسر إلا في الأيام الأشرفية، وتزايد ندم شيخنا على قبوله القضاء؛ لكون أرباب الدولة لا يفرقون بين أهل الفضل وغيرهم، ويبالغون في اللوم حيث ردّت إشاراتهم، وإن لم تكن على وفق الحق، بل

يعادون على ذلك . واحتياج القاضي بسببه إلى مداراة الكبير والصغير؛ بحيث لا يمكنه مع ذلك القيام بكل ما يراه على وجه العدل، وصرح بأنه جنى على نفسه بتقلد أمرهم، وأن بعضهم ارتحل للقائه، وبلغه في أثناء توجهه تلبسه بوظيفة القضاء فرجع .

ولم يلبث أن صرف قبل استكمال سنة، وذلك في الثامن أو السابع من ذي القعدة بالشمس الهروي. ثم أعيد في ثاني شهر رجب سنة ثمان وعشرين، وكان ـ كما قاله المحب البغدادي عالم الحنابلة ـ: يوماً مشهوداً، وحصل للناس سروران عظيمان: أحدهما: ولايته؛ لأن محبته مغروسة في قلوب الناس. والثاني: بعزل الهروي.

وزيد في تقليده في هذه الولاية البلاد الشامية، واستمر ذلك له ولكل من ولي من تاريخه. ونازع القاضي نجم الدين حجي شيخنا في هذه الولاية؛ إذ سعى عليه جهده، لكنه لم يتم له أمر. واستمر في وظيفته إلى أن صرف بعد أربع سنين ودون ثمانية أشهر في يوم الخميس سادس عشرين صفر سنة ٨٣٣ هـ بالقاضي علم الدين. ثم أعيد في سادس عشرين جمادى الأولى سنة ٣٤.

وفوض شيخنا في هذه الولاية تبعاً لمرسوم السلطان للقاضي علم الدين نظر جامع طولون والناصرية . واستمر

شيخنا في القضاء ست سنين وأزيد من أربعة أشهر . ثم صرف عن ذلك في يوم الخميس خامس شوال سنة ٨٤١ هـ .

فلما كان التاسع من شهر ربيع الآخر من السنة التي تليها عند قراءة تقليد الظاهر جقمق بالقصر جرى كلام يتعلق بالقضاء فقال شيخنا: عزلت نفسي، فقال له السلطان: أعدتك، فقبل وخلع عليه وعلى رفقته ورسم رحمه الله بإعادة الأوقاف التي كانت خرجت قبل ذلك في ولاية الولي العراقي، وابن البلقيني، أعيد ذلك بإشهاد جديد، وأشهد على السلطان بذلك في أول جمادى الأولى حين التهنئة بالشهر بحضور القضاة، وأكد عليه في أنه لا يقبل رسالة ذي جاه، ولا يؤخر وقفاً لذي جاه بسؤاله له في التأكيد عليه بذلك؛ لينتفع به في الوصول إلى غرض الحق . فما أحسن ذلك، لو تم .

فلما كان المحرم سنة ٨٤٤ هـ عين السلطان للقضاء الشيخ شمس الدين الونائي ـ بعد أن أرسل لشيخنا أن لا يخطب به يوم الجمعة ـ فخطب به أول صفر القاضي برهان الدين ابن الميلق، ثم لم يتم للونائي أمر، ثم أعيد شيخنا إلى وظيفته بسفارة تلميذه الناصري محمد ابن السلطان جقمق في يوم الاثنين سادس عشر الشهر السلطان جقمق في يوم الاثنين سادس عشر الشهر

المذكور، وكان يوماً مشهوداً .

ثم صرف في يوم الاثنين خامس عشر ذي القعدة سنة ٤٦، وروسل بالاجتماع بالسلطان، فاجتمع به يوم الخميس بعد يومين من عزله الذي كان بسبب قضائه في مسألة بما لا يهوى السلطان، فبين له عذره فيما كان تسبب إليه، فعذره، وأعاده إلى الوظيفة بعد أن كان قد صمم على عدم القبول من أول يوم، لكن أشار عليه القاضي المالكي وهو من تلامذته بخلاف ذلك حفظاً لماله وولده وعرضه، فقبل رحمه الله . فلما كان في يوم الاثنين رابع عشر ربيع الآخر سنة ٨٤٨ هـ لبس خلعة الرضاء لكون السلطان كان عزله في اليوم الماضي .

وقدر بعد ذلك في ليلة الجمعة الثامن من المحرم سنة ٤٩ سقوط المنارة التي للفخرية القديمة في سويقة الصاحب وهي مدرسة قديمة جداً من إنشاء الفخر عثمان بعد الستمائة، ولها ذكر في التكملة للمنذري في سنة ١٣٧ هـ وكانت المئذنة قد مالت قليلاً، فحذر السكان بالربع المجاور لها، وهو من جملة أوقافها، وتوالى ذلك إلى أن سقطت بالعرض على واجهة المدرسة ووجه الربع، فنزل بعض على بعض، وهلك تحت الردم جماعة. فاجتمع الوالي والحاجب، واستخرجوا كثيراً من الأموات فاجتمع الوالي والحاجب، واستخرجوا كثيراً من الأموات

والأحياء، كل منهم مصاب بيد أو رجل أو ظهر، فبلغ ذلك السلطان فتغيظ منه، وطلب الناظر على المدرسة، وهو أمين الحكم، وأخذ النواب نور الدين القليوبي، فتغيظ عليه، وظن أنه ينوب في ذلك عن صاحب الترجمة إلى أن انكشف الغطاء بأنه ليس في ذلك ولاية ولا نيابة ولا عزو شيء من ذلك منذ ولى إلى تاريخه.

ولكن انتهز الأعداء الفرصة، وأوصلوا إلى السلطان أن صاحب الترجمة يتبجح بأنه كان أصلاً عظيماً في استقراره في السلطنة، وأنه ينسب السلطان إلى الظلم ونحو ذلك . بل ألقوا في أذنه أنه التمس من رفيقه القاضي الحنفي أن ينفذ ما يصدر عنه من الحكم بخلعه، فازداد غيظه، وراسله بالعزل في يوم الاثنين حادي عشر الشهر المذكور بعد استكمال سبع سنين وأزيد من ثلاثة أشهر، وأن يُغرّم دية الموتى .

قال بعضهم: فلما بلغ السلطان ذلك حار طبعه، وكاد أن يهلك، فبادر بعض فقهاء السوء وتوصل إلى السلطان بأن طرق أبواب القلعة، وقال: نصيحة للسلطان ولوح لهم بذلك \_ فأوصلوه إلى السلطان فقال: يا مولانا السلطان، أرسل الآن إلى الوالي في هذا الوقت \_ وكان نحو الثلث من الليل \_ ومره أن ينادي في المدينة بأن السلطان

عزل قاضي القضاة ابن حجر من وظيفة القضاء؛ فيبطل تصرفه؛ ففعل ذلك ـ أخبرني بذلك الثقة ـ وأخذ السلطان في مقاهرته حتى أخرج عنه نظر البيبرسية ومشيختها . واستدعى في يوم الخميس رابع عشر بالشيخ شمس الدين القاياتي لتقليد القضاء، فأجاب بعد أن اشترط شروطاً، وهرع الناس للسلام عليه وعلى صاحب الترجمة، بل سلم كل منهما على الآخر بمنزله . وأنشد شيخنا إذ ذاك قول بعض الشعراء :

عندي حديث ظريف بمثلب بمثلب يُتَغَنَّب ي بمثلب يُتغنَّب ي بمثلب مين قياضيين يُعيزَى هيذا وهيذا يُهنَّا فيذا يقول: اكرهونا فيذا يقول: اكرهونا وذا يقول: استرحنا ويكينا جميعاً فيكال جميعاً في فمين يصدق منا

ثم أعيد في يوم الاثنين خامس صفر سنة ٨٥٠ هـ بعد موت القاياتي لسبعة أيام، ثم انفصل بأواخر ذي الحجة منها. ثم أعيد في يوم الاثنين ثامن شهر ربيع الثاني سنة ٨٥٢ هـ بعد الولي السقطي. ثم انفصل بعد سبعين يوماً

في خامس عشر جمادى الآخرة، وأقلع شيخنا رحمه الله عن المنصب، وزهد فيه زهداً تاماً من كثرة ما توالى عليه من المحن والأنكاد بسببه. ومدة ولايته في المرار كلها تزيد على إحدى وعشرين سنة. وقد ذكرت شيئاً من قضاياه ومحنه في كتابي « الجواهر والدرر ».

ودرس في أماكن: فالتفسير في الحسنية والمنصورية، والحديث بالبيبرسية، والجمالية المستجدة، والكاملية والحسنية، والزينبية، والشيخونية، وجامع طولون، والقبة بالمنصورية. والإسماع بالمحمودية. والفقه بالخروبية البدرية بمصر، والشريفية الفخرية، والشيخونية، والصالحية النجمية، والصلاحية المجاورة للشافعي والمؤيدية.

وولي نظر البيبرسية ومشيختها، والإفتاء بدار العدل، والخطابة بالجامع الأزهر، ثم بجامع عمرو، وخزن الكتب بالمحمودية، وأشياء غير ذلك مما لم يتفق لغيره في آن واحد. وفي بسط ذلك طول. لكنه بحمد الله مبين في «الجواهر والدرر» بيانا شافياً.

وأملى ما ينيف على ألف مجلس من حفظه، واشتهر ذكره، وبَعُدَ صيته، وارتحل الأئمة إليه. وتبجح الفضلاء بالوفود عليه، وكثرت طلبته حتى كان رؤوس العلماء من كل مذهب من تلامذته، ولم يجتمع عند أحد مجموعهم،

وقهرهم بذكائه وشفوف نظره، وسرعة إدراكه، واتساع ذهنه، ووفور آدابه .

وطارت فتاواه - التي لا يمكن دخولها تحت الحصر - في الآفاق . وحدث بأكثر مروياته - خصوصاً المطولات منها مع شدة تواضعه، وحلمه، ومهابته، وتحريه في مأكله ومشربه وملبسه وصيامه وقيامه، وبذله وحسن عشرته، ومزيد مداراته، ولذيذ محاضراته، ورضي أخلاقه، وميله لأهل الفضائل، وإنصافه في البحث، ورجوعه إلى الحق، وخصاله التي لم تجتمع لأحد من أهل عصره .

ومحاسنه جمة، وما عسى أن أقول في هذا المختصر، أو من أنا حتى يعرف بمثله ؟ خصوصاً وقد ترجمه من

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية ٣٢.

انتهى قول السخاوي .

الأكابر في التصانيف المتداولة بالأيدي: التَّقيُّ الفاسي في كتابه « ذيل التقييد » والبدر البشتكي في « طبقات الشعراء » والتَّقيُّ المقريزي في كتابه «العقود الفريدة» والعلاء بن خطيب الناصرية في « ذيل تاريخ حلب » والشمس بن ناصر الدين في « توضيح المشتبه » والتقي بن قاضي شهبة في تاريخه، والبرهان الحلبي في بعض مجاميعه، والتَّقيُّ بن فهد المكي في ذيل « طبقات الحفاظ » والقطب الخيضري وغيره في « طبقات الشافعية » وجماعة من أصحابنا كابن فهد النجم في معاجمهم، وغير واحد في الوفيات، وهو نفسه في « رفع الإصر عن قضاة مصر » وكفي بذلك فخراً . وتجاسرت فأفردت له ترجمة حافلة لا تفي ببعض أحواله في مجلد ضخم أو مجلدين، كتبها الأثمة عني، وانتشرت نسخها، وحدث بها الأكابر غير مرة بكل من مكة والقاهرة، وأرجو \_ كما شهد به غير واحد \_ أن تكون غاية في بابها، سميتها « الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر »

وقال السيوطي في «مفتاح كنز الدراية»: رحل إلى الإسكندرية، والقدس، والشام، وحلب، والحجاز، واليمن، وصنّف وخرّج ونظم ونثر، وطُلبت مصنفاته من كثير من الأقطار. وشهد له مشايخه بالتقديم والانفراد،

ولم يزل على جلالته إلى أن مات ليلة السبت الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة ٨٥٢ هـ بالقاهرة، ودفن بالقرافة الصغرى بتربة ابن الجزولي . ولم ير مثل جنازته ولا ما يقاربها، حمله السلطان فمن دونه .

وقد يسر الله له القراءة، فقرأ سنن ابن ماجه في أربعة مجالس، وصحيح مسلم في أربعة مجالس سوى مجلس الختم، وذلك في يومين وشيء، كما نقله السخاوي قال: وما وقع لشيخنا في قراءة صحيح مسلم أجل مما وقع لشيخه المجد اللغوي؛ فإنه قرأه بدمشق بين بابي الفرج والنصر على ناصر الدين أبي عبدالله محمد بن جهبل في ثلاثة أيام.

وكذا قرأ شيخنا كتاب النسائي الكبير على الشرف بن الكويك في عشرة مجالس كل مجلس منها في نحو أربع ساعات . وأسرع شيء وقع له أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر، وهذا الكتاب في مجلد يشتمل على نحو ألف وخمسمائة حديث . وقرأ صحيح البخاري في عشرة مجالس كل مجلس منها أربع ساعات .

وكان لا يجلس خالياً، بل كان يشتغل بالمطالعة أو التصنيف أو العبادة . ووالله ما رأيت أحفظ منه، وهو ما رأى أحفظ من شيخه أبي الفضل العراقي، وهو ما رأى أحفظ من شيخه أبي الفضل العلائي [ وهو ما رأى أحفظ من المزي، وهو ما رأى أحفظ من الدمياطي ] وهو ما رأى أحفظ من المنذري، وهو ما رأى أحفظ من شيخه أبي الفضل، وهو ما رأى أحفظ من عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي، وهو ما رأى أحفظ من أبي موسى المديني، إلا أن يكون أبا القاسم بن عساكر، لكنه لم يسمع منه وإنما رآه، وهما ما رأيا أحفظ من إسماعيل التيمي، وهو ما رأى أحفظ من الحميدي، وهو ما رأى أحفظ من الخطيب البغدادي أبى بكر أحمد بن ثابت، وهو ما رأى أحفظ من أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني، وهو ما رأى أحفظ من أبي إسحاق بن حمزة، وهو ما رأى أحفظ من ابن زهير التستري، وهو ما رأى أحفظ من أبي زرعة الرازي، وهو ما رأى أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة، وهو ما رأى أحفظ من وكيع، وهو ما رأى أحفظ من سفيان الثوري، وهو ما رأى أحفظ من مالك بن أنس، وهو ما رأى أحفظ من الزهري، وهو ما رأى أحفظ من سعيد بن المسيب، وهو ما رأى أحفظ من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . انتهى .

وأما مصنفاته فهي على إبداعها وكثرة فوائدها كثيرة جداً، وقد عُدَّ منها ما يزيد على مائة وخمسين، وعمله فيها

أضعاف ما عمله الجلال السيوطي، فإن الجلال وإن كانت تصانيفه تصانيفه أكثر عدداً، فأكثرها صغار، والحافظ أكثر تصانيفه كبار.

فمن عيونها « الفتح » الذي ارتحلت به في أعماق الآفاق نجائب الرفاق، وتطاولت إلى تناوله مع طوله حذّاق السُّباق وسبَّاق الحذّاق .

ومن تصانيفه «اللباب في شرح قول الترمذي وفي الباب » و «إتحاف المهرة بأطراف العشرة » و «إطراف الباب » و «إلاحتفال المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي » و «الاحتفال ببيان أحوال الرجال » و «طبقات الحفاظ » و «الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف » و «هداية الرواة في تخريج تخريج أحاديث الهداية »(۱) ، و «هداية الرواة في تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة » و «تخريج أحاديث الإنكار والإحكام لبيان ما في القرآن من الإبهام » و «ونزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين » و «المجموع العام في آداب الشرب والطعام ودخول الحمام »

<sup>(</sup>۱) لعله «مختصر نصب الراية» لأن كتاب «نصب الراية» لجمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي الحنفي المتوفى سنة ٧٦٧هـ. والحافظ اختصره [وسماه: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»]. ق.

و « الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة » و « توالى التأنيس بمعالي ابن إدريس » و « فهرست المرويات » و « كتاب الأنوار بخصائص المختار » و « إنباء الغُمر بأبناء العُمر » و « الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » و « بلوغ المرام من أحاديث الأحكام » و « قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج » و « الخصال الموصلة للظلال » و « بذل الماعون في فضل الطاعون » و « الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع » و « مناسك الحج » و « الأحاديث العشارية » و « الأربعون العالية لمسلم على البخاري » و « ديوان الشعر » و « ديوان الخطب الأزهرية » و « الأمالي الحديثية » وعدتها أكثر من ألف مجلس، و « تلخيص (١) الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » و « القول المسدد في الذب عن مسند أحمد » و « رسالة في صحة تعدد الجمعة ببلد واحد» و «تهذيب التهذيب» هذب به « تهذیب الكمال » للحافظ المزي، و « الكمال في تاريخ الرجال » للإمام أبي أحمد بن عدي (٢) و « تعجيل

<sup>(</sup>١) صوابه: التلخيص.

<sup>(</sup>٢) [ الصواب أن « الكمال في أسماء الرجال » للإمام الحافظ أبي محمد عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي المتوفي سنة ٢٠٠ هـ رحمه الله تعالى. وكتاب ابن عدي « الكامل في ضعفاء الرجال » ] ق .

المنفعة برجال زوائد الأربعة » وغير ذلك من الأجزاء والكتب الصغيرة والكبيرة في كثير من الفنون والعلوم .

وقال السيوطي في « نظم العقيان في أعيان الأعيان » : هو فرید زمانه، وحامل لواء السنة فی أوانه، ذهبی هذا العصر ونضاره، وجوهره الذي ثبت به على كثير من الأعصار فخاره، إمام هذا الفن للمقتدين، ومقدم عساكر المحدثين، وعمدة الوجود في التوهين والتصحيح، وأعظم الحكام والشهود في بابي التعديل والتجريح. شهد له بالانفراد \_ خصوصاً في شرح البخاري \_ كل مسلم، وقضى له كل حاكم بأنه العلم المعلم . له الحفظ الواسع الذي إذا وصفته، فَحَدِّث عن البحر الزاخر ولا حرج، والنقد الذي ضاهی به ابن معین، فلا یمشی علیه بهرج هرج، والتصانيف التي ما شبهتها إلا بالكنوز والمطالب، فمن ثم قضي لها بموانع تحول بينها وبين كل طالب . جمَّل الله به هذا الزمان الأخير، وأحيا به، وبشيخه سنة الإملاء بعد انقطاعه من دهر كبير، ونظم الكثير فأجاد، وهو ثاني السبعة الشهب من الشعراء . وكتب الخط المنسوب .

ثم حبب إليه فن الحديث، فأقبل عليه سماعاً وكتابة، وتخريجاً وتعليقاً وتصنيفاً، ولازم حافظ عصره زين الدين العراقي حتى تخرج به، وأكب عليه إكباباً لا مزيد عليه حتى ترأس في حياة شيوخه وشهدوا له بالحفظ . اه. ولا غرو أن من كانت منزلته من العلم والفضل، والصلاح والتقوى ما سمعت من تلك الترجمة الحافلة فخليق بكتابه خصوصاً «بلوغ المرام» أن يكون عمدة للمسلمين، وقدوة للمهتدين . فرحمه الله رحمة واسعة، وأمطره شآبيب رحمته، وأسبغ عليه سابغ رضوانه، إنه سميع مجيب الدعاء .

### مقدمة المصنف رحمه الله تعالى

الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديماً وحديثاً. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد، وآله وصحبه الذين ساروا في نُصرة دينه سيراً حثيثاً، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثاً وموروثاً.

أما بعد: فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حرَّرته تحريراً بالغاً، ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاً، ويستعينُ به الطالب المبتدي، ولا يستغنى عنه الراغب المنتهي.

وقد بيَّنت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة، لإرادة نُصح الأمة .

فالمراد بالسبعة: أحمد (١) والبخاري (٢)

<sup>(</sup>۱) أبو عبدالله أحمد بن حنبل، ولد سنة ١٦٤ هـ، وتوفي سنة ٢٤١ هـ سغداد .

<sup>(</sup>٢) أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، ولد سنة ١٩٤ هـ، وتوفي سنة ٢٥٦ هـ بسمرقند .

ومسلم (۱) وأبو داود (7) والترمذي (7) والنسائي وابن ماجه (8) .

وبالستة : من عدا أحمد .

وبالخمسة : من عدا البخاري ومسلماً . وقد أقول : الأربعة وأحمد .

وبالأربعة : من عدا الثلاثة الأول .

وبالثلاثة : من عداهم وعدا الأخير .

وبالمتفق عليه : البخاري ومسلم . وقد لا أذكر معهما غيرهما .

(۱) الإمام مسلم بن الحجاج القشيري، ولد سنة ۲۰۶ هـ، وتوفي سنة۲٦۱ هـ بنيسابور .

● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

( \* ) صوابه ۲۷۹ هـ كما في التقريب .

(٤) أحمد بن شعيب الخراساني، ولد سنة ٢١٥، وتوفي سنة ٣٠٣ هـ بالرملة، ودُفِن ببيت المقدس .

(٥) أبو عبدالله محمد بن يزيد بن عبدالله بن ماجه القزويني، ولد سنة ٢٠٧، وتوفي سنة ثلاث أو خمس وسبعين ومائتين هجرية .

<sup>(</sup>٢) سليمان بن الأشعث السجستاني، ولد سنة ٢٠٢، وتوفي سنة ٢٧٥ هـ بالبصرة .

 <sup>(</sup>٣) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَورة ـ بفتح السين ـ الترمذي توفي
 بترمذ سنة ٢٧٦ هـ ( \* ) .

وما عدا ذلك فهو مُبيَّن .

وسميته « بلوغ المرام من أدلة الأحكام » .

والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالأ، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى .

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# كتَّابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمِيَاهِ

ا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) قَالَ : قَالَ رَسُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي البَحْرِ : « هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي البَحْرِ : « هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَهُ » أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٨٨، والترمذي رقم ٢٩، والنسائي (١/٥٠، ١٧٦) (٢٠٧/٧) وابن ماجه رقم ٢٨٦]، وابنُ أبي شَيْبَةَ [ رام ١١١] واللَّفْظُ لَهُ، وصَحَحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [ رقم ١١١] والتَّرْمِذِيُّ . وَرَوَاهُ مَالِكُ [ ٢٢/١] والشَّافِعيُّ [ في الأم ٢٣١] والتَّرْمِذِيُّ . وَرَوَاهُ مَالِكُ [ ٢٢/٢] والشَّافِعيُّ [ في الأم ٢٣١] وأخْمَدُ (٢٢) .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي مسند أحمد [ ٣٧٣/٣ ] عن جابر رضي الله عنه مثله،

<sup>(</sup>۱) هو عبدالرحمن بن صخر على الأرجح، توفي بالمدينة سنة ٥٩ هـ وهو ابن ثمان وسبعين سنة .

<sup>(</sup>٢) وقد حكى الترمذي عن البخاري تصحيحه . وقد أخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه ، وابن الجارود في المنتقى ، والحاكم في المستدرك ، والدارقطني والبيهقي في سننهما ، وابن أبي شيبة ، وصححه أيضاً ابن المنذر ، وابن منده ، والبغوي وقال : هذا الحديث صحيح .

وكذا أخرجه ابن ماجه [رقم ٤٠٢] من حديث جابر رضي الله عنه وإسناده حسن .

٢ = وعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيَعٌ »(٢) أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ [ ابو داود رقم ٢٦، والترمذي رقم ٢٦، والنسائي (١/٤/١)] وصَحَحَهُ أَحْمَدُ [ ٣/٣] .

٣ - وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ البَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٣) قَالَ: قَالَ: قَالَ

 <sup>(</sup>١) بضم الخاء وسكون الدال نسبة إلى خدرة حي من الأنصار، مات في سنة
 ٧٤ هـ وعاش ستا وثمانين سنة

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

<sup>(\*)</sup> هذا القول في تاريخ وفاته حكاه في التقريب [ ٢٢٦٦ ] بصيغة التمريض، وجزم بأنه مات سنة ثلاث، أو أربع، أو خمس وستين .

<sup>(</sup>۲) قال الترمذي : هذا حديث حسن . وقد صححه ـ أيضاً ـ ابن معين ، وابن حزم ، والحاكم . والحديث يدل على عدم تنجس الماء بوقوع شيء فيه قليلاً كان أو كثيراً ، لكن قام الإجماع على نجاسة ما تغير أحد أوصافه بنجاسة . ويشهد له ما جاء مرسلاً عن أبي أمامة ؛ وقد أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم من سأله عن بئر بضاعة ، وكانت ترمى فيها خرق الحيض ولحوم الكلاب والنتن .

<sup>(</sup>٣) هو صُدَيّ ـ بضم الصاد، وفتح الدال وشد الياء ـ ابن عجلان، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة سنة ٨٦ هـ .

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ المَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيءٌ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيْحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ » أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ [ ٢٥ ] إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيْحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ » أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ [ ٢٥ ] وَلِلبَيْهَقِيِّ (٢) وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِم (١) [ ني العلل لابنه رقم ٩٧ ] . وَلِلبَيْهَقِيِّ (٢) [ ني العلل لابنه رقم ٩٧ ] . وَلِلبَيْهَقِيِّ (٢) [ المَاءُ طَهُورٌ إِلاَّ إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَو طَعْمُهُ أَو لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ » .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وروى أحمد [ ٢٠٥/، ٢٨٤، ٣٠٨] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً مثله دون قوله: « إلا ما غلب . . . » الخ ، لكنه من رواية سِماك عن عكرمة ، وفيها ضعف .

<sup>(</sup>۱) محمد بن إدريس بن المنذر الرازي، ولد سنة ۱۹۵ هـ، وتوفي سنة ۲۷۷ هـ، وإنما ضعفه لأنه من رواية رشدين بن سعد، كان رجلاً صالحاً في دينه، فأدركته في الرواية غفلة الصالحين، فتركوه .

 <sup>(</sup>٢) هو أحمد بن الحسين، ولد سنة ٣٨٤ هـ، وتوفي سنة ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أسلم بمكة صغيراً، وتوفي بها سنة ٧٣ هـ .

ماجه رقم ٥١٧ ] وَصَحَّحَهُ أَبْنُ خُزَيْمَةَ [ رقم ٩٢ ] وَالحَاكِمُ (١) [ ١٣٢ ] وَالحَاكِمُ (١) [ ١٣٢ ] وَابْنُ حِبَّانَ (٢) [ رقم ١٢٤٩ ] .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرجه الإمام أحمد [ ٢/ ١٢، ٢٣ ] بإسناد صحيح.

حرر في ۱۲۱٦/٦/۱۷ هـ

٥ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ المَاءِ الدَّائِمِ المَاءِ الدَّائِمِ وَلِلبُخَارِيِّ [رتم ٢٣٩] : « لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَلِلبُخَارِيِّ [رتم ٢٣٩] : « لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ » ولِمُسْلِم : « مِنْهُ » [رتم ٢٨٢] ولاَ يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ » . ولَمُسْلِم يَعْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ » . ولَا يَعْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ » . ولَمُ يَعْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ » . ولَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَكَنْ رَجُلِ صَحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

<sup>(</sup>١) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله، ولد سنة ٣٢١ هـ، وتوفي سنة ٤٠٥ هـ .

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن حبان البستي، توفي سنة ٣٥٤ هـ .
 والحديث قد أُعِلَّ بالإضطراب في لفظه وفي معناه\*

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

<sup>(\*)</sup> وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [ الفتاوى ٢١/٢١ ] عن الأكثر أنه حسن يُحتج به، قال : وقد صنف أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي جزءاً في الردّ على ابن عبدالبر لما ضعّفه .

« نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعاً » بِفَضْلِ المَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعاً » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [رنم ٨١] والنَّسَائِيُّ [ ١٣٠/١] وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ .

٧ = وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةً (٢). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رنم ٣٢٣].

وَلأَضْحَابِ السُّنَنِ [ أبو داود رقم ٦٨، والترمذي رقم ٦٥، والنسائي وَلأَصْحَابِ السُّنَنِ [ أبو داود رقم ٦٨، والترمذي رقم ٦٥، والنسائي صَلَّى ١٧٣/١، وابن ماجه رقم ٣٧٠] : « اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ (٣)، فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَتْ : إِنَّ المَاءَ لاَ يُجْنِبُ » وَصَحَحَهُ إِنِّ المَاءَ لاَ يُجْنِبُ » وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ وابنُ خُزَيْمَةَ [ رقم ١٠٩] .

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب، ولد قبل الهجرة بثلاث، وتوفي بالطائف سنة ٦٨ هـ .

<sup>(</sup>٢) هي ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين خالة ابن عباس تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة سبع، وتوفيت سنة ٤٩ هـ .

<sup>(</sup>٣) الجفنة: القصعة وهي إناء كبير، فما يبقى فيها من الماء لا يكون فضلة؛ لأن الفضلة إنما تقال للقليل، وبذلك يجمع بين الحديثين، أو أن النهي للتنزيه.

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) يعني من طريق عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ لكن في مسلم [رتم ٣٢٣] أن عَمْراً شكّ في سماعه هذا الحديث من أبي الشعثاء، فقال: «أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني...» فذكره، فكان ينبغي للمصنف أن يشير إلى ذلك.

كتبه من إملاء سماحة الشيخ راشد بن صالح بن خنين في ٧/ ٤/ ١٣٦٥ هـ

الله وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاَهُنَّ بالتُّرَابِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم الله عَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاَهُنَّ بالتُّرَابِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٧٩ ( ٩٨ ) ] : « فَلْيُسِوقْهُ » وَلِلتَّرْمِذِيِّ [ رنم ٩١ ] : « أَخْرَاهُنَّ » أَوْ « أُولاَهُنَّ » .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) وأخرجه أيضاً هو [ مسلم رقم ٢٧٩] والبخاري [ رقم ٢٧١] عن أبي هريرة رضي الله عنه بغير هذا اللفظ، وأخرجاه [ صحيح مسلم رقم ٢٨٠ ولم أره في البخاري ] من حديث عبدالله بن المغفّل رضي الله عنه مرفوعاً وزاد : « وعفّرُوهُ الثامنة بالتُرابِ » .

9 = وَعَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الهِرَّةِ: « إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الهِرَّةِ: « إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ " » أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٧٥، والترمذي رقم ٩٢، والنسائي ١/٥٥، ١٧٨، وابن ماجه رقم ٣٦٧]، وصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ [ رقم ١٧٤] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) زاد أبو داود [رتم ٥٧] : « والطَّوَّافاتِ » وإسناده حسن . وله شاهد عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود في باب سؤر الهرة [رتم ٢٧] وفيه : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ بفضلها . وهو من رواية داود بن صالح التَّمَّار، عن أمه، عن عائشة، ولا أعلم حال أمه (٢) ، وباقي رجاله لا بأس بهم . حرر في ١٤٠٠/٤ هـ أعلم حال أمه (٢) ، وباقي رجاله لا بأس بهم . حرر في ١٤٠٠/٤ هـ وَعَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٣) قَالَ : « جَاءَ

<sup>(</sup>١) هو ربعي\*الأنصاري توفي سنة ٤٥ هـ .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

<sup>(\*)</sup> صوابه الحارث بن ربعي . . . إلخ .

<sup>(</sup>٢) [ قلت : ذكرها الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) ١٥٥/٤ رقم ( ١١٠٣٩ ) في فصل من لم تسم، فقال : « والدة داود بن صالح، عن عائشة، وعنها ابنها » . ولم يزد على هذا، فهي مجهولة على قاعدته . وانظر : غاية المقصود ( ٢٦٧/١ ) ] ق .

<sup>(</sup>٣) هو أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ابن عشر حين قدم=

أَعْرَابِيُّ (١) ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ المَسْجِدِ ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ »(٢) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١٩ ، ومسلم رقم ٢٨٤ ] .

11 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ . فَأَمَّا المَيْتَتَانِ : فَالحَرَادُ والحُوتُ، وأَمَّا الدَّمَانِ : فَالحَبِدُ والطِّحَالُ » المَيْتَتَانِ : فَالحَبِدُ والطِّحَالُ » المَيْتَتَانِ : فَالحَبِدُ والطِّحَالُ » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٢٧/٢] وإبْنُ مَاجَه [ رنم ٢٣١٤] وَفِيْهِ ضَعْفٌ (٣).

قد صرّح أبو زُرعة، وأبو حاتم الرازيان [علل ابن أبي حاتم ١٧/٢]، والدارقطني [العلل ٢٦٦/١١ ـ ٢٦٧] بأن الصحيح وقفه، وإسناده موقوفاً =

<sup>=</sup> صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو آخر من مات بالبصرة سنة إحدى أو اثنتين وتسعين .

<sup>(</sup>١) هو ذو الخويصرة اليماني وكان رجلاً جافياً .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

<sup>(\*)</sup> صوابه: اليمامي.

<sup>(</sup>٢) طائفة المسجد : ناحيته . والذنوب : الدلو الكبير الملآن ماء . وأهريق : أي أُريق . والحديث يدل على أن طهارة الأرض إذا ما أصابتها نجاسة بإراقة الماء عليها .

<sup>(</sup>٣) لأنه من رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وهو منكر الحديث . وقد صرح أبو زرعة والحاكم بوقفه .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

17 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ؛ فإنَّ فِي أَحَدِ جَناحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخِرِ فَلْيَعْمِسْهُ، ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ؛ فإنَّ فِي أَحَدِ جَناحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخِرِ فَلْيَعْمِسْهُ، ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ؛ فإنَّ فِي أَحَدِ جَناحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخِرِ شِفَاءً » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ \* [رنم ٢٣٢٠] وَأَبُو دَاوُدَ [رنم ٤٨٤٤] وَزَادَ : « وَإِنَّهُ يَتَقِي بِجَناحِهِ الَّذِي فِيْهِ الدَّاء » (١).

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) في بدء الخلق [البخاري رقم ٣٣٢٠] بهذا اللفظ. وفي الطب [رقم ٧٨٧٥] بلفظ: « إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إناءِ أحدِكُم ». وأخرجه الإمام أحمد [٢٢٩/٢، ٢٤٦، ٣٦٣] والنسائي [٧٩/٧]

<sup>=</sup> صحيح؛ لأنه من رواية سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم وهو ثقة . وهذا الموقوف في حكم المرفوع عند أهل العلم .

تكميل: وقد رواه البيهقي [ ١/ ٢٥٤ ، ١/٧] موقوفاً بإسناد صحيح من رواية ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، وحكم على إسناده بالصحة، وقال: \* إنه موقوف في حكم المرفوع " وهو كما قال رحمه الله، ويتأيد بأنه رواه أبناء زيد الثلاثة عن أبيهم عن ابن عمر مرفوعاً كما رواه البيهقي وغيره، وقد وثق عبدالله بن زيد الإمامُ أحمد، وابنُ المديني، وبذلك يُعلم أن هذا المتن صحيحٌ موقوفاً ومرفوعاً، والله ولي التوفيق .

حرر في ١٤١٣/٨/٢٤ هـ

<sup>(</sup>۱) الأمر بغمسه؛ ليخرج مادة الشفاء، كما خرجت مادة الداء، فيدفع دواء هذه داء هذه، وقد دلت التجارب الطبية وغيرها على صدق ذلك .

وابن ماجه [رتم ٢٥٠٤] من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً، ولفظ أحمد وابن ماجه: « إِنَّ فِي أَحدِ جَناحَيْ الذَّبابِ سَمًّا وفي الآخرِ شفاءً، فَإِذَا وَقَعَ في الطَّعامِ فَامقُلُوه فِيهِ؛ فإنَّه سَمًّا وفي الآخرِ شفاءً، فإذَا وَقعَ في الطَّعامِ فَامقُلُوه فِيهِ؛ فإنَّه يقدِّمُ الَّذِي فيهِ الشَّفاءُ » وإسناده حسن . يقدِّمُ الَّذِي فيهِ الشَّفاءُ » وإسناده حسن . وأخرجه البزَّار [رتم ٢٨٦٦ كشف الأستار] من حديث أنس رضي الله عنه كلفظ البخاري في الطب . قال الحافظ في الفتح عنه كلفظ البخاري في الطب . قال الحافظ في الفتح عنه كلفظ البخاري في الطب .

17 = وَعَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيْمَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيْمَةِ، وَهِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا قُطِع مِنَ البَهِيْمَةِ، وَهِلَ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ (١) وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ (٢).

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وإسناده عندهما [ أبو داود رقم ٢٨٥٨، والترمذي رقم ١٤٨٠ ]

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن عوف، مات سنة خمس أو ثمان وستين بمكة .

<sup>(</sup>٢) وقد روي الحديث \_ أيضاً \_ من أربع طرق عن أربعة من الصحابة : أبي سعيد، وأبي واقد، وابن عمر، وتميم الداري وضي الله عنهم .

<sup>(\*) [</sup> فائدة : حديث تميم الداري رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه ( رقم ٣٢١٧ ) ] ق .

حسن . ولفظهما : « فهو ميتة » . وأخرجه أحمد [ ٥/٨/٥] كذلك . وأخرج ابن ماجه [ رنم ٣٢١٦] من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مثله مرفوعاً ، وإسناده حسن . وأخرج الحاكم [ ٤/٤/٤] عن أبي سعيد رضي الله عنه مثله مرفوعاً ، وإسناده لا بأس به .

### بابُ الأنيّة

12 عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَمانِ<sup>(۱)</sup> رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لا تَشْرِبُوا فِي آنِيةِ الذَّهَبِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لا تَشْرِبُوا فِي آنِيةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا؛ فَإِنَّها لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٢٦٥، وسلم رقم ٢٠٦٧].

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وخرَّج الدارقطني [١/ ١٤] وحسَّنه، والبيهقي [١٤٦/٤] عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «مَنْ شَرِبَ في إِناءِ ذَهبٍ أو فِضَّةٍ، أو في إِناءِ فيه شيءٌ مِن ذلكَ؛ فإنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارَ جَهَنَّمَ». أو في إِناءٍ فيه شيءٌ مِن ذلكَ؛ فإنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارَ جَهَنَّمَ». 10 و عَنْ أمِّ سَلَمة (٢) رضى الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ

<sup>(</sup>۱) هو وأبوه صحابيان جليلان، شهدا أُحداً، وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات سنة خمس أو ست وثلاثين .

<sup>(</sup>٢) هي هند بنت أبي أمية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد وفاة زوجها عبد الأسد سنة أربع، توفيت سنة ٥٩ هـ، وقيل ٦٢ هـ وعمرها ٨٤ سنة .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

<sup>(\*)</sup> صوابه : عبدالله بن عبد الأسد، وكنيته أبو سلمة، وقد اشتهر بها .

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجُرْجِرُ (١) فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ٥٦٣٤، ومسلم رفم ٢٠٦٥].

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي لفظ لمسلم [رنم ٢٠٦٥]: « فِي إِنَاءِ ذَهَبِ أُو فَضَّةٍ » . 17 = وَعَنْ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا دُبغَ الإِهَابُ (٢) ، فَقَدْ طَهُرَ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رنم ٣٦٦] .

وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ [ الترمذي رقم ١٧٢٨، والنسائي ٧/١٧٣، وابن ماجه (٣) رقم ٣٦٠٩] : « أَيُّمَا إِهَابِ دُبِغَ » .

1٧ = وَعَنْ سَلَمَةَ بَنِ الْمُحَبِّقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دِبَاغُ جُلُودِ المَيْتَةِ طُهُورُهَا » صَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٤) [لم أجده في الإحسان باللفظ المذكور عن سلمة، وإنما فيه برقم ١٢٩٠، عن عائشة رضي الله عنها . والذي عنده برقم ٢٥٢٢

<sup>(</sup>١) الجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف.

<sup>(</sup>٢) هو الجلد قبل أن يدبغ، سواء كان مذكَّى أو غير مذكَّى .

<sup>(</sup>٣) [ ولفظ أبي داود [ ٤١٢٣ ] كلفظ مسلم سواء بسواء ] ق .

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والبيهقي عن سلمة بألفاظ أخرى .

عن سلمة بن المحبق بلفظ : زكاة الأديم دباغه ] .

١٨ وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشاةٍ يَجُرُّونَهَا، فَقَالَ : « لَوْ أَخَذْتُم إِهَابِهَا » ؟ فَقَالُ : « يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ والْقَرَظُ (١)» فَقَالُ : « يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ والْقَرَظُ (١)» فَقَالُ : « يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ والْقَرَظُ (١)» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٣٦٤] وَالنَّسَائِيُّ [ ٧/٤/١، ١٧٥] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي « المسند » [ ۲۲۷، ۳۲۷، ۳۲۹ ] بسند صحیح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن داجنة لمیمونة رضي الله عنها ماتت، فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم : « ألا انتفعتم بإهابها ؟ ألا دبغتموه ؟ فإنه ذكاته » .

19 - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ (٢) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ؛ أَفَنأْكُلُ فِي قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ؛ أَفَنأْكُلُ فِي قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ؛ أَفَنأْكُلُ فِي آنِيَةِهِمْ ؟ قَالَ : « لاَ تَأْكُلُوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ لا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا (٣) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٨٤٥٥، ٨٤٥٥،

<sup>(</sup>١) هو ورق السلم .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى خشين بن النمر من قضاعة، وهو جرهم بن ناشب، بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، مات سنة ٧٥.

<sup>(</sup>٣) النهي للاستقذار لا للنجاسة؛ لأنه توضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة =

٥٤٩٦، ومسلم رقم ١٩٣٠] .

• ٢٠ وَعَنْ عِمْرانَ بِنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١): « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ (١) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّوُوا مِنْ مَزَادَةِ (٢) امْرَأَةٍ مَشْرِكَةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ [ البخاري رقم ٣٤٤، مُشْرِكَةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ [ البخاري رقم ٣٤٤، مُشْرِكَةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ [ البخاري رقم ٣٤٤، مُشْرِكَةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ [ البخاري رقم ٣٤٤،

٢١ وَعَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ (٣) سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٣١٠٩] .

امرأة مشركة، وأكل عند اليهود.

<sup>(</sup>١) أسلم عام خيبر، ومات بالبصرة سنة اثنتين أو ثلاث وخمسين .

<sup>(</sup>٢) هي الراوية ( القربة الكبيرة ) ولا تكون إلا من جلدين .

<sup>(</sup>٣) الشعب: الشق والصدع.

## بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

٣٢ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الخَمْرِ تُتَخَذُ خَلَّا ؟ فَقَالَ : « لا (١) الْخُرَجَهُ مُسْلِمٌ [رنم ١٩٨٣] وَالتِّرْمِذِيُّ [رنم ١٢٩٤] وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

٢٣ وعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَةً (٢) ، فَنَادَى : « إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَةً (١) ، فَنَادَى : « إِنَّ اللهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ (٣)»

<sup>(</sup>۱) أي لا يحل الانتفاع بالخمر إذا صيرت خلا . وليس في الحديث دلالة على نجاسة الخمر، فيطلب من غيره، والظاهر أنه لا يوجد، وليس كل ما حرم، فهو نجس، وإن كان كل نجس حرام .

<sup>(</sup>٢) هو زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري تزوجته أم سليم أم أنس بن مالك على إسلامه، وكان ممن شهد العقبة، رجح ابن حجر أن وفاته سنة ٥٠ أو إحدى وخمسين .

 <sup>(</sup>٣) النهي عن لحوم الحمر الأهلية ثابت من حديث علي، وابن عمر، وجابر،
 وابن أبي أوفى، والبراء بن عازب، وأبي ثعلبة، وأبي هريرة، والعرباض
 ابن سارية، وخالد بن الوليد، وعمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، =

مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٩٩١، ومسلم رقم ١٩٤٠ ] .

٣٤ وَعَنْ عَمْرِو بِنِ خَارِجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنى ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنى ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَلُعَابُهَا يَسِيْلُ عَلَى كَتِفِي » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ١٨٧/٤] وَالتِّرْمِذِيُ وَلُعَابُهَا يَسِيْلُ عَلَى كَتِفِي » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٢١٢١] وَصَحَحَهُ .

70 ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (١) قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ المَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ فِي ذَلِكَ الثَّوبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الغَسْلِ » مُتَّقَقُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الثَّوبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الغَسْلِ » مُتَّقَقُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الثَّوبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الغَسْلِ » مُتَّقَقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكَا، كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكَا، فَيُصِلِّي فِيْهِ » . وَفِي لَفْظٍ لَهُ [رنم ٢٩٠] : « لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُهُ فَيْهِ » . وَفِي لَفْظٍ لَهُ [رنم ٢٩٠] : « لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُهُ يَاسِلًا بِظُفْرِي مِنْ ثَوْبِهِ » .

= والمقدام بن معديكرب، وابن عباس رضي الله عنهم وكلها ثابتة في دواوين الإسلام .

<sup>(</sup>۱) هي أم المؤمنين بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهما، بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال سنة ۲ من الهجرة، وهي بنت تسع، ومات عنها، ولها ثمان عشرة سنة، ماتت بالمدينة سنة ۵۷ وقيل ۵۸، وكانت من العلم والفقه بالدرجة العليا .

٢٦ = وَعَنْ أَبِي السَّمْح (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغَلاَمِ (٢)» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٧٦] وَالنَّسَائِيُّ مِنْ بَوْلِ الغُلاَمِ (٢)» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٧٦] وَالنَّسَائِيُّ المَارِيُ وَالْمَائِيُ المَارِي وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [ ١٦٦٨] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي « المسند » [ ١٣٧ ، ٩٧/١ ] بسند جيد على شرط مسلم عن علي رضي الله عنه مرفوعاً مثله . ولفظه : « بولُ الغُلامِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ ، وَبَولُ الجَارِيَةِ يُغْسَلُ » . قال قتادة : هذا ما لم يَطعما الطعام ، فإذا طعما غسلا جميعاً . ا هـ .

٢٧ و وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٣) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا النَّوبَ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي دَمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوبَ :

<sup>(</sup>١) هو إياد خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، له حديث واحد .

<sup>(</sup>٢) وذلك إذا لم يطعما، فإذا طعما غسل منهما، كما روي مرفوعاً في صحيح ابن حبان، ومصنف ابن أبي شيبة . والحديث أخرجه أيضاً البزار، وابن ماجه، وابن خزيمة، وقد جاء أيضاً من حديث لبابة بنت الحارث، ومن حديث على بن أبي طالب رضى الله عنهم .

<sup>(</sup>٣) هي أكبر من عائشة بعشر سنين، وماتت بمكة بعد قتل ابنها عبدالله بن الزبير سنة ٧٣ وعمرها مائة سنة .

« تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ (١)، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٢٧، ٣٠٧، ومسلم رقم ٢٩١] .

٢٨ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَتْ خَوْلَةُ (٢): يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ ؟ قَالَ : « يَكْفِيْكِ المَاءُ ، وَلاَ يَضُرُّكِ أَثَرُهُ » أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ [لم يروه الترمذي ، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف ٢١/ ٢٩٥ رقم ١٤٢٨٦ ، وإنما رواه أبو دارد رقم ٣٦٥] وسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (٣) .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وعزاه في « المنتقى » [ ٢٠/١] لأحمد [ ٣٦٢، ٣٦٤، وأبي داود [ رنم ٣٦٥] ولفظه فيه عن أبي هريرة : أنَّ خولة بنتَ يسارٍ قالت : يا رسولَ الله، ليس لي إلاَّ ثوبٌ واحدٌ، وأنا أحيضُ فيه . قال : « فإذا طهُرتِ، فاغْسِلي مَوضِعَ الدَّم، ثم صلِّي فيه » قالت : يا رسولَ الله ! إنْ لم يخرُجُ أثرُه ؟ قال : « يَكفيكِ

<sup>(</sup>۱) الحت : الدلك، والمراد إزالة عينه . والقرص : الدلك بطرف الأصابع ليتحلل ما تشربه الثوب منه . والنضح : الغسل بالماء . فإن بقي بعد ذلك صفرة فلا تضر .

<sup>(</sup>۲) هي خولة بنت يسار .

<sup>(</sup>٣) وذلك لأن فيه ابن لهيعة . وقال إبراهيم الحربي : لم نسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث .

الماء، ولا يضرُّكِ أثرُهُ ». انتهى . وفي إسناده ابن لهيعة، وحاله معروف . وأخرجه أحمد أيضاً [ ٢/ ٣٦٤، ٣٦٤] في مسند أبي هريرة وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف، لكن المعنى صحيح ؛ لقول الله سبحانه : ﴿ فَأَنْقُوا الله مَا اَسْتَطَعْتُم ﴾ والله ولي التوفيق .

حرر في ١٤١٤/٣/١٦ هـ

تكميل: لم أجده في الترمذي، وقد أخرجه أبو داود [رتم ٢٦٥] وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

حرر في ۲۷/ ۱۹۱۹/۱۹ هـ

## بَابُ الوُضُوءِ

٢٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ عَلَيْهِ وَسلَّمَ أَنَّه قَالَ: « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ عَلَيْهِ وَسلَّمَ أَنَّه قَالَ: « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بُاللَّهِ وَسلَّمَ كُلِّ وُضُوءٍ » أَخْرَجَهُ مَالِكٌ [ ١٦/٢] وَأَحْمَدُ إِنْ اللَّهُ وَالنَّسَائِقُ [ نِي سننه الكبرى رقم ٣٠٤٣] وصَحَحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ [ رنم ١٤٠] وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيقاً [ ١٨٥٨ - نتح ] (١).

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

خرَّج الإمام أحمد [ ٥/ ٢٧٦، ٢٨٠ ] والدارمي [ رقم ٢٦٦ ] بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) المعلق هبو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر . والحديث في عمدة الأحكام الذي لا يذكر إلا ما خرج الشيخان لكن بلفظ : « عند كل صلاة » . قال ابن منده : إسناده مجمع على صحته . وفي معناه عدة أحاديث عن عدة من الصحابة\*

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

<sup>(\*)</sup> وخرَّجه مسلم [ رقم ٢٥٢ ] بلفظ : « لولا أَنْ أَشَقَ على أُمَّتِي » وفي لفظٍ له [ رقم ٢٥٢ ] : « على المؤمنينَ لأمرْتُهُمْ بالسُّواكِ عندَ كلَّ صَلاةٍ » . وخرَّجه البخاري في الجمعة [ رقم ٨٨٧ ] بلفظ : « مع كلَّ صلاةٍ » .

وسلم أنه قال: « استقيموا ولن تُحْصُوا، واعلمُوا أَنَّ خيرَ أَعمالِكم الصَّلاة، ولا يحافظُ على الوضوءِ إلا مؤمنٌ ».

وله شواهد من حديث عبدالله بن عمرو، وجابر، وأبي أمامة، وربيعة الجُرَشي، ذكرها الأخ العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ وفقه الله ـ في كتابه « إرواء الغليل » / ١٣٥ .

حرر في ۹/ ۲/ ۱٤۱۳ هـ

٣٠ وَعَنْ حُمْرَانَ (١): « أَنَّ عُثْمَانَ (٢) دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ (٣)، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ

<sup>(</sup>۱) هو ابن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه ممن سباهم خالد بن الوليد رضي الله عنه في بعض مغازيه، فأرسله إلى عثمان، وقيل : اشتراه في زمن أبي بكر رضي الله عنه ثم أعتقه . توفي سنة خمس وسبعين، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٢) ابن عفان أحد الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة، وزوج رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى الحبشة الهجرتين، وقتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة ٣٥، وعمره اثنتان وثمانون سنة .

<sup>(</sup>٣) الاستنشاق : إدخال الماء في الأنف . والاستنثار : إخراجه بقوة .

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ فَسَلَ رِجْلَهُ اليُسْرَى فَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إِلَى الكَعْبَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اليُسْرَى فَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إِلَى الكَعْبَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّ عَلَيْهِ [البخاري رقم ١٥٩، ومسلم رقم تَوَضَّ عَلَيْهِ [البخاري رقم ١٥٩، ومسلم رقم ٢٢٦].

٣١ = وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ (١) فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « وَمسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ١١١ ] .

٣٢ و عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ زَيْدِ بِنِ عَاصِم (٢) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي صِفَةِ الوُضُوءِ قَالَ : « وَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَذْبَرَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رتم ١٨٦، ومسلم رتم ٢٣٥] .

وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا [البخاري رقم ١٨٥، ومسلم رقم ٢٣٥]: « بَدَأَ

<sup>(</sup>۱) أول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال . استخلف يوم قتل عثمان، وطعن صبح الجمعة لثمان عشرة خلت من رمضان سنة ٤٠ من يد عبدالرحمن بن ملجم، فمات بعد ثلاث .

<sup>(</sup>٢) الأنصاري، وهو الذي قتل هو ووحشيٌّ مُسيلمةَ الكذاب . قُتل يوم الحرة سنة ٦٣ هـ، وهو غير ابن عبد ربه .

بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ ردَّهُمَا إِلَى المَكَانِ المَكَانِ اللَّذِي بَدَأَ مِنْهُ » .

٣٣ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (١) فِي صِفَةِ اللهُ عَنْهُمَا (١) فِي صِفَةِ اللهُ عَنْهُمَا (١) فِي صِفَةِ اللهُ عَنْهُمَا (١) فِي اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ وَالْعَمْ فِي اللهُ عَنْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ » أَخْرَجَهُ السَّبَّاحَتَيْنِ (٢) فِي أَذُنَيْهِ ومَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ » أَخْرَجَهُ أَبُنُ خُرَيْمَةً أَبُو دَاودَ [ رتم ١٣٥] وَالنَّسَائِيُّ [ ١٨٨٨] . وصَحَحَهُ أَبُنُ خُزَيْمَةً [ رتم ١٧٤] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي الصحيحين [ البخاري رقم ٦٠ ، ومسلم رقم ٢٤١ ] عن عبدالله ابن عمرو مرفوعاً : « ويلٌ للأعقابِ مِنَ النَّارِ » . وأخرجه أحمد [ ١٩١/٤ ] وابن خزيمة [ رقم ١٦٣ ] بإسناد صحيح بلفظ : « ويلٌ للأعقابِ وبطونِ الأقدامِ مِنَ النَّارِ » من حديث عبدالله بن الحارث بن جَزْء الزُّبيدي رضى الله عنه .

حرر في ۲۶/۷/۷۶ هـ

<sup>(</sup>۱) ابن العاص، أسلم قبل أبيه، وكان عالماً عابداً حافظاً، توفي سنة ٦٣ هـ وقيل سنة ٧٠ هـ بمصر أو بمكة أو الطائف أو غير ذلك .

<sup>(</sup>٢) الأصبع السبّاحة التي تلي الإبهام، وسميت بذلك لأنه يُشار بها عند التسبيح .

٣٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَبِيثُ عَلَى خَيْشُومِهِ (١)» مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا؛ فإنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيثُ عَلَى خَيْشُومِهِ (١)» مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا؛ فإنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيثُ عَلَى خَيْشُومِهِ (١)» مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ٣٢٩٥، ومسلم رقم ٢٣٨] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج مسلم [رتم ٣٠٤] عن ابن عباس رضي الله عنهما: « أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام » . ا هـ . من الصحيح من كتاب الطهارة .

حرر في ۲/۲/۲ ۱٤۰۷ هـ

وأخرج مسلم أيضاً [رنم ٢٧٧] عن سليمان بن بريدة عن أبيه، أنَّ النَّبِيَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم صلَّى الصلواتِ يومَ الفتحِ بوُضوءِ واحدٍ ومسحَ على خُفَّيْهِ، فقال له عمر: «لقد صنعتَ اليومَ شيئاً لم تكن تصنعهُ » قال: «عمداً صنعتُه يا عمرُ ».

حرر في ۲/۲/۲ ۱٤۰۷ هـ

٣٥ و وَعَنْهُ : « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ

 <sup>(</sup>١) هو أعلى الأنف .

فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلُهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ باتَتْ يَدُهُ (۱)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ۱۹۲، ومسلم رقم ۲۷۸] وَهذَا لَفْظُ مُسْلِم . ٢٦ = وَعَنْ لَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَسْبغ الْوُضُوءَ (٢)، وَخَلِّلْ بَيْنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَسْبغ الْوُضُوءَ (٢)، وَخَلِّلْ بَيْنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَسْبغ الْوُضُوءَ (٢)، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصابع، وَبَالغ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً » أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ \* [ أبو داود رقم ١٤٢، ١٤٣، والترمذي رقم ٣٨، والنسائي ١٦٦، ٦٩، وابن ماجه رقم ٤٤٨] . وصَحَحَهُ أَبْنُ خُزَيْمَةَ [ رقم ١٥٠، ١٥٨] .

وَلأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ [رنم ١٤٤]: « إِذَا تَوَضَاتَ فَمَضْمِضْ »\*\*

- قال سماحة الشيخ رحمه الله:
  - (\*) وإسناده صحيح .
- (\*\*) وسند هذه الرواية عند أبي داود [رتم ١٤٢] صحيح أيضاً.

حرر في ٤/ ٧/ ١٤٠٠ هـ

<sup>(</sup>۱) ظن بعضهم أن ذلك لمظنة إصابتها محل النجاسة في النوم، وليس هذا بظاهر من الحديث ولا من غيره، بل الذي يفهم هو أن ذلك أمر تعبدي، كالأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ، بمعنى أنه لو غمس يده في الماء قبل أن يغسلها، فلا بأس بالماء أصلاً، ولكنه أثم بمخالفة الأمر فقط.

<sup>(</sup>٢) الإسباغ: الإتمام واستكمال الأعضاء.

٣٧ - وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخلِّلُ لِحْيَتَهُ في الوُضُوءِ » أَخْرَجَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخلِّلُ لِحْيَتَهُ في الوُضُوءِ » أَخْرَجَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخلِّلُ لِحْيَتَهُ في الوُضُوءِ » أَخْرَجَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَحَّحَهُ البُنُ خُزَيْمَةَ (١) [ ٧٩،٧٨/١] .

٣٨ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدُّ، فَجَعَلَ يَذُلُكُ ذِرَاعَيْهِ » صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم أُتِي بِثُلُثَيْ مُدُّ، فَجَعَلَ يَذُلُكُ ذِرَاعَيْهِ » أَخْرَجَهُ أَخْرَجَهُ أَخْرَجَهُ أَخْرَبَهَ [رنم ١١٨] .

٣٩ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ يَأْخُذُ لأَذُنَيْهِ مَاءً غَيْرَ المَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ » أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ [ / ١٥ ] وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ [ رتم ٢٣٦] مِنْ هَذَا الوَجْهِ الْبَيْهَقِيُّ [ / ١٥ ] وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَضْلِ يَدَيْهِ » . وَهُوَ الْمَحْفُوظُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) وقد ضعفه ابن معين، وقد روى الحاكم له شواهد . قال ابن حجر : وقد تكلم فيها بالتضعيف إلا حديث عائشة، وقال الإمام أحمد [ التلخيص الحبير ١/ ٨٧] : ليس في تخليل اللحية شيء [ صحيح ] وكل ما ورد فيها لا يخلو عن إعلال وتضعيف .

<sup>(</sup>٢) لم يذكر في التلخيص أنه أخرجه مسلم، قال الصنعاني: ولم أره في مسلم . ومجموع ما ورد في الباب يدل على أنه يصح الاكتفاء للأذنين بماء الرأس، ويصح أخذ ماء جديد لهما .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

الحديث المذكور موجود في صحيح مسلم ١/ ٢١١ حديث رقم ( ٢٣٦ ) =

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرًّا مُحَجَّلِينَ (١) مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عُرًّا مُحَجَّلِينَ (١) مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عُرًّتَهُ فَلْيَفْعَلْ » مُتَّقَتْ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢٣٦، ومسلم رنم ٢٤٦ (٣٥)] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

13 - وَعَنْ عَائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَتَرَجُّلِهِ (٢) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ (٢) وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٦٨ ، ومسلم رقم وطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٦٨ ، ومسلم رقم ٢٦٨ (٧٢)] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وخرَّجه أبو داود [رتم ٤١٤٠] بإسنادٍ صحيح على شرط الشيخين، وزاد فيه: «وسواكه» وأشار إليه الحافظ في

حرر في ۱۲/۳/٦/۱۱ هـ

<sup>=</sup> طبعة محمد فؤاد عبدالباقي .

<sup>(</sup>۱) الغُرَّة: لُمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، يريد بياض وجوههم. والتحجيل: بياض يدي الفرس ورجليه، يريد حليتهم.

<sup>(</sup>٢) التيمن : البدء باليمين . والتنعل : لبس النعل . والترجل : مشط الشعر . وكان ذلك شأنه إلا في خروجه من المسجد ودخوله الخلاء، فقد كان بالشمال .

« الفتح » [ ٢٦٩/١] في شرح حديث عائشة المذكور، ونسبه إلى أبى داود فقط .

حرر في ٣/ ١٤٠٨ /١٢ هـ

73 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا تَوضَأْتُمْ، فَابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُمْ » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا تَوضَأْتُمْ، فَابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُمْ » أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ١٤١١، والترمذي رقم ١٧٦٦، والنسائي في الكبرى ٥/ ٤٨٢، وابن ماجه رقم ٤٠٢] وصَحَحَهُ أَبْنُ خُزَيْمَةَ (١) [ رقم ١٧٨] .

25 وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٣): « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَعَلَى الْعِمَامَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَيْنِ (٤٠) ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٧٤ ( ٨٣ ) ] .

<sup>(</sup>١) وأخرجه أحمد، وابن حبان، والبيهقي وزاد فيه : « وإذا لبستم » .

<sup>(</sup>٢) [ ولفظه عند الترمذي والنسائي : ﴿ إِذَا لَبِس قَيْمُصّاً بِدَأُ بِمِيامِنِهِ ﴾ ] ق .

 <sup>(</sup>٣) أسلم عام الخندق، وقدم مهاجراً، توفي بالكوفة عاملاً عليها لمعاوية سنة
 ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الناصية مقدم الرأس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الرأس كله، وعلى بعضه، والتكميل على العمامة، والاكتفاء بالعمامة، ولم يصح عنه أبداً أنه اكتفى ببعض الرأس ولا مرة، فالعجب لمن يكتفي بذلك ويمنع المسح على العمامة.

23 = وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - في صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « ابْدَأُوا بِمَا بَدَأُ اللهُ بِهِ » أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ [ ٢٣٦/ ] هَكَذَا بِلَفْظِ الأَمْرِ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ [ رنم النَسَائِيُّ [ ١٢١٨ ] بِلَفْظِ الْخَبَر .

20 عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ، أَدَارَ المَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ » أَخْرَجَهُ السَّارَ قُطْنِيُ (۱) [ ۸۳/۱] بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ (۲).

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج مسلم [رتم ٢٤٦] من حديث نُعيم المُجْمِر، عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يغني عنه بلفظ : «رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه، فأسبغ الوُضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسين علي بن عمر، ولد سنة ٣٠٦، وتوفي سنة ٣٨٥ .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

<sup>(\*)</sup> صوابه : أبو الحسن .

<sup>(</sup>٢) لأن في إسناده القاسم بن محمد بن عقيل، وهو متروك، وضعفه أحمد، وابن معين، وغيرهما .

غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ » ولو ساقه المصنف هنا لكان حسناً. ا ه.

23 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٢١٨/٢ ] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٠١ ] وابْنُ مَاجَهُ [ رنم ٢٩٩ ] بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١).

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج ابن ماجه [رتم ١٠٦٢] عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يده في الإناء، سمَّى الله، ويسبغ الوضوء ... » الحديث . وفي إسناده حارثة بن أبي الرّجال وهو ضعيف، كما في « التقريب » [١٠٦٩] .

وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في « التفسير » [ ٣/٣] أن أحاديث التسمية يشدُّ بعضُها بعضاً، وتكون من باب الحسن لغيره .

<sup>(</sup>۱) لأنه من رواية يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة، ولا يعرف له سماع من أبيه، وقد روي من طرق أخرى كلها ضعيفة .

٤٧ = وَلِلتَّرْمِذِيِّ [رتم ٢٥] عَنْ سَعِيدِ بنِ زَيْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ [ني العلل الكبير ١١٢/١، ١١٣] نَحْوُهُ . وقَالَ أَحْمَدُ : لاَ يَثْبُتُ فيهِ شَيْءٌ .

٤٨ وَعَنْ طَلْحَةً بِنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) قَالَ : « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالإِسْتِنْشَاقِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رَمْم ١٣٩] بإِسْنَادِ ضَعِيفِ (٢).

29 = وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: «ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَيَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي تَمَضْمَضَ وَيَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي تَمَضْمَضَ وَيَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ المَاءَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ١١١ ] وَالنَّسَائِيُّ [ ٢٩/١، يَأْخُذُ مِنْهُ المَاءَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ١١١ ] وَالنَّسَائِيُّ [ ٢٩/١، ٢٠ ] .

• ٥ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ -: « ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَمضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّ الْوُضُوءِ -: « ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَمضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّ وَاحِدَةٍ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثاً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٨٦ ، ومسلم رقم ٢٣٥ ] .

(١) جده هو كعب بن عمرو الهمداني له صحبة .

<sup>(</sup>۲) لأنه من رواية ليث بن أبي سليم . قال النووي : اتفق العلماء على ضعفه .ومصرف مجهول .

01 = وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ المَاءُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ المَاءُ، فَقَالَ : « ارْجع فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رفم ١٧٣] والنَّسَائِيُ [ لم أجده عند النسائي لا في الصغرى ولا الكبرى ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي صحيح مسلم [رنم ٢٤٣] عن جابر عن عمر بن الخطاب، أنَّ رجلاً توضأ، فترك موضع ظُفرٍ على قدمِهِ، فأبصرَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فقال : « ارجع فأحِسن وضوءَك، فرجع ثمَّ صلَّى » ا ه .

وأخرج أحمد [٣/ ٤٢٤] وأبو داود [رتم ١٧٥] عن خالد بن معدان، عن بعض أزواج (١) النبي صلى الله عليه وسلم: « أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم : « أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أرأى رجلاً [يصلي و] في قدمِهِ لُمعة قدرَ الدِّرهمِ لم يُصِبها الماء، فَأَمَرَهُ أَنْ يعيدَ الوُضُوءَ والصلاة ». هذا لفظ أبي داود، وليس عند أحمد ذكر الصلاة . وفي إسناده ابن الوليد [هو بقية] وقد صرّح بالسماع من شيخه بَحِير بن

<sup>(</sup>١) [كذا في الأصل (أزواج ) وفي مصدري التخريج : (أصحاب ) ] ق .

٥٢ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوَضَّأُ بِالْمُدِ (١) وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوَضَّأُ بِالْمُدُ (١) وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٠١، ومسلم رقم ٣٢٥ (٥١)].

٥٣ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَصَّأَ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إللهَ إلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إللهَ إلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلاَّ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَةِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلاَّ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَةِ الشَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رتم ١٣٤] وَالتَّرْمِذِيُ [ رتم ٥٥] وَزَادَ : « اللّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ (٣)» .

<sup>(</sup>۱) المد: ملء اليدين مجتمعتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين كل البسط، والصاع أربعة أمداد .

<sup>(</sup>٢) ابن الخطاب رضي الله عنه، عز الإسلام وعماد مجده، أسلم بعد أربعين شخصاً عام خمس، وتوفي في غرة المحرم سنة ٢٤ هـ شهيداً، طعنه اللعين أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة . ويغلب على الظن أنه كان ينفذ بذلك فكرة جماعة الناقمين على عمر والإسلام من اليهود والمجوس .

قال سماحة الشيخ رحمه الله

<sup>(\*)</sup> جزم في التقريب [ ٤٩٢٢] والخلاصة [ص ٢٨٢] أنه رضي الله عنه استشهد في ذي الحجة .

<sup>(</sup>٣) هذا وما يقال من الأدعية على أعضاء الوضوء ليس بثابت .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وقد أخرجه أيضاً أبو داود [رتم ١٦٩] والنسائي [ ١٣٨] بدون هذه الزيادة، لكن سندها عند الترمذي [رتم ٥٥] جيد . وأخرج مسلم [رتم ٢٣٤] وأبو داود [رتم ١٦٩] والنسائي [ ١٩٤١] عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " مَنْ تَوَضًا فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُقبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، وَجَبَتْ لَهُ الجَّنَةُ » .

حرر في ١٣٩٨/٢/١١ هـ

# بابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ (١)

20 عَنِ المُغيْرَةِ بِنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النّبِيِّ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم، فَتَوضَّا، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَيْهِ، النّبِيِّ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم، فَتَوضَّا، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ : « دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ » فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا . فَقَالَ : « وَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ » فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا . وَلِلأَرْبَعَةِ مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٠٦، ومسلم رقم ٢٧١ (٧٩)] . وَلِلأَرْبَعَةِ البو داود رقم ١٦٥، والترمذي رقم ٩٧، وابن ماجه رقم ٥٥٠ ] إلاّ النّسَائِيَّ أَنَّ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ . وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ .

<sup>(</sup>۱) الخف هو النعل الذي يستر الكعب . ولم يكن المسلمون في العصور المستنيرة بالعلم يعرفون خفافاً يلبسون فوقها نعالاً أخرى، يطأون بها الأرض، بل كانت خفافهم التي يمسحون عليها هي التي يطأون بها الأرض، وقد وهي التي كانوا يصلون فيها . وقد ثبت المسح على الخفين بالتواتر . وقد اشترط المتأخرون لذلك شروطاً ليس لها عمدة من كتاب ولا من سنة . وسماحة الإسلام تأبى كثيراً منها . وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم : مسح على الجورب، وهو ما يلبس في الرجل من قماش، وجاء ذلك بسند صحيح عن أنس بن مالك، أنه قال لمن سأله عن ذلك : « إنه خف إلا أنه من صوف » ولكن الناس لاشتغالهم بغير السنة النبوية أصبحت هذه الأمور عندهم من المنكرات، هداهم الله ووفقنا وإياهم للعلم النافع .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

لأنه من رواية ثور بن يزيد، عن رجاء بن حَيُوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة . وثور لم يسمعه من رجاء بل قال : حُدِّثت عن رجاء . وكذلك رجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة، بل قال : حُدِّثت عن كاتب المغيرة، ولذلك حكم عليه بل قال : حُدِّثت عن كاتب المغيرة، ولذلك حكم عليه المؤلِّف بالضعف . وحكى الترمذي [رتم ٩٧] تضعيفه عن البخاري وأبي زُرعة . وحكاه البيهقي [ ١/ ٢٩١] عن الشافعي . وهو كذلك بلا شك لجهالة شيخ ثور وشيخ رجاء . والله أعلم .

تكميل: وأخرج الأربعة [ أبو داود رقم ١٥٩ ، والترمذي رقم ٩٩ ، والنسائي في الكبرى رقم ١٣٠ ، وابن ماجه رقم ٥٥٩ ] بإسناد حسن عن المغيرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: « أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبِيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ » .

حرر في ١٤١٨/١٠/١٦ هـ

00 = وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : « لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ ، لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٦٢ ] بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وهكذا جوّد إسنادَه الإمامُ أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله . [التمهيد ١٤٩/١١] وله شواهد، منها : ما أخرجه الترمذي [رنم ٩٨] بإسنادٍ صحيح عن المغيرة بن شعبة : «أَنَّ النبَّي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مَسَحَ على ظَهْرِ خُفَيْدٍ . وأخرج أحمدُ [٢٥٤/٤] عليهِ وسلَّمَ مَسَحَ على ظَهْرِ خُفَيْدٍ . وأخرج أحمدُ [٢٥٤/٤] رحمه الله حديث المغيرة المذكور بسند صحيح .

حرر في ١٤٠٠/٧/١٧ هـ

07 - وَعَنْ صَفُوانَ بِنِ عَسَّالٍ قَالَ : « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ » أَخْرَجَهُ وَلَيْالِيَهُنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ » أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُ [رنم ٢٩٦] وَالتَّوْمِذِيُّ [رنم ٢٩٦] وَالتَّوْمِذِيُّ [رنم ٢٩٦] وَالتَّوْمِذِيُّ [رنم ٢٩٦] وَالتَّوْمِذِيُّ [رنم ٢٩٦] وَصَحَحَاهُ (١).

٥٧ - وَعَنْ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

<sup>(</sup>۱) قال الترمذي عن البخاري : إنه حديث حسن . بل قال البخاري : ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان . وقد اختلف العلماء هل المسح أفضل ؟ أو الخلع والغسل أفضل ؟ فقال الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر : المسح أفضل . وقال النووي : إنما صرح أصحابنا أن الغسل أفضل على شرط أن لا يكون رغبة عن السنة .

« جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْما وَلَيْلةً لِلمُقِيْمِ، يَغْنِي فِي المَسْحِ عَلَى لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْما وَلَيْلةً لِلمُقِيْمِ، يَغْنِي فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَيْن » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٧٦] .

0٨ وَعَنْ ثُوْبَانَ (١) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُم أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُم أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَصَائِبِ \_ يَعْنِي العَمَائِمَ (٢) \_ والتَّسَاخِيْنَ، يَعْنِي الْحَمَائِمِ (١٤٦ ] والتَّسَاخِيْنَ، يَعْنِي الْحَمَائِمِ (٢) والتَّسَاخِيْنَ، يَعْنِي الْمُحَمَّدُ الْمُعَالِمِ (١٤١ ] وَصَحَحَمَهُ الْحَمَائِمِ (١٤١ ] وَصَحَحَمَهُ الْحَمَاكِمُ [١٤٦٩ ] وَصَحَحَمَهُ الْحَمَائِمِ (١٤٦٩ ] وَالْحَمَائِمِ (١٤٦٩ ) وَالْحَمَائِمِ (١٤٥ ) وَالْمَعْمَائِمِ (١٤٦٩ ) وَالْمَعْمَائِمِ وَالْمُولِمُ اللهِ وَالْمُعْمِ اللهِ وَالْمُولِمُ اللهِ وَالْمُولِمِ اللهِ اللهِ مَائِمِ وَالْمُولِمُ اللهِ وَالْمُولِمِ اللهِ اللهِ وَالْمُولِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَائِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وإسناده جيد . حرر ني ١٤٠٠/٧/١٧ هـ

09 ـ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَوْقُوفاً، وَعَنْ أَنَسِ

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبدالرحمن بن بجدد ( بضم الباء وسكون الجيم ) أصابه سبي ؛ فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقه، ولم يزل ملازماً للنبي صلى الله عليه وسلم، سفراً وحضراً إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فانتقل إلى حمص، ومات بها سنة ٥٤ .

<sup>(</sup>Y) قال الترمذي: والمسح على العمائم قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وساق أسماء جماعة كثيرة، منهم: أبو بكر وعمر وأنس. وروى الخلال بإسناده إلى عمر رضي الله عنه قال: « من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ».

مَرْفُوعاً: « إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُم، فَلَبِسَ خُفَيْهِ، فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا، وَلاَ يَخْلَعْهُمَا - إِنْ شَاءَ - إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ » أَخْرَجَهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا، وَلاَ يَخْلَعْهُمَا - إِنْ شَاءَ - إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ١٨١/١ ] وَصَحَّحَهُ . الدَّارَقُطْنِيُّ [ ١٨١/١ ] وَصَحَّحَهُ .

• ٦- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةً (١) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَنّهُ رَخَصَ لِلْمُسَافِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَنّهُ رَخَصَ لِلْمُسَافِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلِسِ خُفَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ وَلَيلِيهُنّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْماً وَلَيلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلِسِ خُفَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ١٩٤/ ] وَصَحَحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَلَيلَةً إِذَا تَعْلَيْهِمَا » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ١٩٤/ ] وصَحَحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة [ رَبِهِ ١٩٢ ] .

71- وَعَـنْ أُبِسِيِّ بِسِنِ عِمَـارةَ رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ (٢) أَنَّـهُ قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : يَوْماً ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : ويَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : ويَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : ويَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : « نَعَمْ ، وَمَا شِئْتَ » أَخْرَجَهُ قَالَ : وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَمَا شِئْتَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٥٨ ] وَقَالَ : لَيْسَ بِالقَوِيِّ .

<sup>(</sup>۱) بفتح الباء، والكاف؛ لأنه تدلى من حصن الطائف ببكرة، فسمي بذلك، واسمه نفيع، أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بالبصرة سنة إحدى أو اثنتين وخمسين.

<sup>(</sup>٢) قال في التقريب: مدني له صحبة، سكن مصر، في إسناد حديثه اضطراب، يريد هذا الحديث.

## بَابُ نَوَاقِض الوُضُوءِ

77- عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُوُوسُهُمْ (١) ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوضَّوُونَ » العِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُوُوسُهُمْ (١٠) ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوضَّوُونَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٠٠] وصَحَحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ١٣١/ ] وَصَحَحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ١٣١/ ] وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمِ [ رنم ٢٧٦] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

ولفظه [ مسلم رنم ٣٧٦] : « كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوضَّوُونَ » ا ه. وفي لفظ له [ رنم ٣٧٦] : « أنه قال : أقيمَتْ صَلاَةُ العِشَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ : لِي حَاجَةٌ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُنَاجِيه حَتَّى نَامَ القَوْمُ أَوْ بَعْضُ القَوْم، ثُمَّ صَلَّوا » .

<sup>(</sup>۱) أي ينامون حتى تسقط أذقانهم على صدورهم وهم قعود، وقيل هو من الاضطراب . وقد اختلفت أقوال العلماء في نقض الوضوء بالنوم باختلاف ما ورد في ذلك من الأحاديث، وأعدل الأقوال أنه إنما ينقض منه المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك .

77 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي امْرأةٌ أُسْتَحَاضُ (١) ، فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَادَعُ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي امْرأةٌ أُسْتَحَاضُ (١) ، فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَادَعُ الصَّلاةَ ؟ قَالَ : « لاَ ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ (٢) وَلَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَإِذَا الصَّلاةَ ؟ قَالَ : « لاَ ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ (٢) وَلَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ، أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ، وَلَمْ صَلّةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢٢٨ ، ومسلم رنم ٣٣٣] . وَلِلبُخَارِيِّ [ رنم ٢٢٨ ] : « ثُمَّ تَوَضَيْي لِكُلِّ صَلاَةٍ » وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْداً (٣) .

75 و عَنْ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ قَالَ : « كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً (٤) فَأَمَرْتُ المِقْدَادُ (٥) أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ : « فِيهِ الوُضُوءُ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ : « فِيهِ الوُضُوءُ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ البخاري رقم ١٣٢، ومسلم رقم ٣٠٣] وَاللَّفْظُ لِلبُخَارِيِّ .

<sup>(</sup>١) الاستحاضة استمرار خروج الدم من المرأة .

<sup>(</sup>٢) يسمى عاذل أو عاذر كما في القاموس.

<sup>(</sup>٣) فإنه قال : وفي حديث حماد حرف تركناه .

<sup>(</sup>٤) صيغة مبالغة من المذي، وهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة، أو تذكر الجماع .

<sup>(</sup>٥) ابن الأسود من أول من أظهروا إسلامهم، وممن هاجر الهجرتين مات سنة . ٣٣ وهو ابن سبعين سنة .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرجه أحمد [ ٨٢/١] وأبو داود [ رقم ٢٠٨] بسندٍ جيدٍ من حديث عروة، عن عليِّ رضي الله عنه : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يغسلَ ذَكَرَهُ وَأَنْفَيَيْهِ وَيَتَوضَّأَ » .

وأخرجه أحمد [ ١٤٥/١ ] بإسناد آخر حسن عن مُحصين بن قَبيصة، عن علي رضي الله عنه، فذكره . وذكر فيه الأُنْثَيَيْن .

وأخرج أبو داود [رنم ٢١١ بمعناه] بسندٍ قوي من حديث العلاء بن الحارث، عن حَرَام بن حكيم، عن [عمه] عبدالله بن سعد [الانصاري] رضي الله عنه: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَمَرَهُ فِي المَذْي أَنْ يغسلَ ذَكَرَهُ وأَنْثَيَيْهِ ».

وخرَّج أبو داود [رنم ٢١٠] بسند جيد عن سهل بن حُنيف رضي الله عنه مرفوعاً: « إِنَّما يُجزِئكَ مِنْ ذَلِكَ الوُضُوءُ. قلت: يا رسولَ الله، كَيْفَ بما يُصِيبُ ثَوْبِي منه ؟ قَالَ: يَكْفِيكَ بأنْ تَأْخُذَ كَفًا مِنْ مَاءٍ فتنضحَ بها من ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ. اه. والله أعلم.

70 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلِ بَعْضَ نِسَائِهِ (١)، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلِ بَعْضَ نِسَائِهِ (١)، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ،

<sup>(</sup>١) وقد جاء في بعض الآثار ما يدل على أن ذلك البعض هو عائشة =

وَلَمْ يَتَوَضَّأُ » أُخْرَجَهُ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup> [٢١٠/٦] وَضَعَّفَهُ البُخَارِيُّ [سنن الترمذي ١/١٣٥] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

أخرجه الإمام أحمد [٢١٠/٦] بإسناد جيد عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها رضي الله عنها (٢)، فذكره . وأخرجه النسائي [١١١/١ واحمد ايضا ٢١٠/٦] عن إبراهيم التيمي عنها، وفيه إرسال؛ لأن إبراهيم لم يسمع من عائشة . ا ه. .

<sup>=</sup> رضي الله عنها .

<sup>(</sup>۱) وأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال النسائي: ليس في هذا الباب حديث أحسن منه . وقال ابن حجر: روي من عشرة أوجه عن عائشة، أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها، ولكنه يقوى بكثرة طرقه وبموافقته لظاهر قوله تعالى : ﴿ أَوْ لَكَمْسُكُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ فإن ذلك هو الجماع، كما فسره ابن عباس وعلي رضي الله عنهم، وبموافقته لحديث عائشة في البخاري، وغمزه صلى الله عليه وسلم لها في رجلها، وهو يصلي . وبموافقته لحديث أمامة \_ في البخاري \_ التي كان يحملها وهو يصلي . كل ذلك يدل على أن لمس المرأة ليس ناقضاً للوضوء .

<sup>(</sup>٢) [ الذي في المسند : «حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . قال عروة : قلت لها : من هي إلا أنت ؟ قال : فضحكت » ] ق .

77 = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيئاً فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ منهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ ؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنْ المَسْجِدِ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ منهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ ؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنْ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَو يَجِدَ رِيْحًا (١)» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رنم ٣٦٢].

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج الشيخان: البخاري [رنم ١٣٧] ومسلم [رنم ٢٦٦] رحمة الله عليهما من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم: أنَّ رَجُلاً شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يَدْرِي أَخَرَجَ مِنْهُ شَيءٌ أَمْ لا ؟ فقال له النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : « لا يَنْصَرِف حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أو يَجِدَ رِيْحاً » .

حرر **فی ۷/ ۱۱/ ۱٤۱۹** هـ

77 - وَعَنْ طَلْقِ بِنِ عَلَيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : مَسَسْتُ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاةِ، مَسَسْتُ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاةِ، مَسَسْتُ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاةِ، أَعَلَيْهِ الوُضُوءُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لأَ، أَعَلَيْهِ الوُضُوءُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لأَ، إنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ (٢) النَّبِيُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لأَ، إنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ (٢) النَّبِيُ عَمْ الخَمْسَةُ [احمد ٢٣/٤، وأبو داود رقم

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث يدل على قاعدة جليلة وهي أن كل شيء فهو على أصله المتيقن أولاً حتى يتيقن خلافه، ولا أثر للشك الطارىء في زوال ذلك الأصل المتيقن .

<sup>(</sup>٢) النضعة: القطعة.

١٨٢، ١٨٣ والترمذي ٨٥، والنسائي ١/١٠١، وابن ماجه رقم ٤٨٣] وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [ رقم ١١١٩] . وَقَالَ ابْنُ الْمَدِيْنِي (١) : هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةً .

78 = وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ مَسَّ ذَكْرَهُ فَلْيُتَوَضَّأُ (٢)» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ مَسَّ ذَكْرَهُ فَلْيُتَوَضَّأُ (٢)» أَخْرَجَهُ الخَرْمَةُ [ احمد ٢/٢٠٦، وابو داود رقم ١٨١، والترمذي رقم ٢٨، والنساني ١/١٠٠، وابن ماجه رقم ٢٧٩] وصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ والنساني ١/١٠٠، وابن ماجه رقم ٢٧٩] وصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ [ رقم ١١١٨] وقالَ البُخَارِيُّ [ سنن الترمذي ١٢٩/١] : هُو أَصَحُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَاب .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي بعض روايات أحمد [٢٠٧/٦] عنها بسند جيد مرفوعاً: « مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلا يُصلِّ حَتَّى يَتَوضًاً ».

(۱) حافظ عصره وقدوة أهل هذا الشأن، ولد سنة ۱٦١، وتوفي بسامرا سنة ٢٣٤.

<sup>(</sup>۲) ذهب جماعة من العلماء إلى أن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي، ولكن لا دليل على النسخ، ولا داعي إليه؛ لأن الجمع بينهما ممكن، وذلك أن حديث طلق يدل على أن مسه إذا كان كمس بقية الأعضاء من اليد والرجل فهو غير ناقض، وحديث بسرة يدل على أنه إذا مس المس الذي يحرك الشهوة، فهو ناقض. والله أعلم.

وأخرج أحمد أيضاً [ ٣٣٣/٢] . وابن حبّان [ رنم ١١١٨] عن أبي هريرة مرفوعاً : « مَنْ أَفْضَى بِيكِهِ إلى فَرْجِهِ لَيْسَ دُوْنَهُ سِترُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ » وإسناد ابن حبّان جيد، وصححه هو، والحاكم [ ١٣٨/١] . والله أعلم .

79 = وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ (١) أَوْ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ (١) أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَتُوطَّأَ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاتِهِ، وَهُوَ فِي مَدْيُ لَا يَتَكَلَّمُ » أَخْرَجَهُ أَبْنُ مَاجَهُ [ رتم ١٢٢١] وَضَعَفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ (٢).

<sup>(</sup>۱) القلس: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء . والرعاف : الدم الخارج من الأنف .

<sup>(</sup>٢) وجمه تضعيف أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلط، =

٧٠ وَعَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١): أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَتوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَتوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ؟ قَالَ: قَالَ: « إِنْ شِئْتَ » . قَالَ: أَتوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ؟ قَالَ: « نَعَمْ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٣٦٠] .

٧١ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ، فَلْيَتُوطَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المِحَمَدُ [ ٢٣٢/٢] وَالنَّسَائِيُّ [ لم اجده عند النسائي ] وَالتَّرْمِذِيُّ [ رنم ٩٩٣] وَحَسَّنَهُ . وَقَالَ أَحْمَدُ : لا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ .

٧٢ • وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٢) أَنَّ فِي اللهُ عَنْهُمَا (٢) أَنَّ فِي الكِتَابِ الَّذي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمرِو بنِ

<sup>=</sup> والصحيح أنه مرسل.

<sup>(</sup>١) نزل الكوفة ومات بها سنة ٧٤ وقيل سنة ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) أسلم قديماً . وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الطائف فأصابه سهم انتقض عليه بعد سنين فمات منه في شوال سنة ١١ وصلًى عليه أبوه .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

قوله: «أسلم قديماً » مراده عبدالله بن أبي بكر الصديق، وهذا وهم، وإنما الذي هنا هو عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، فليُعلم ذلك.

حَزْمِ (١): ﴿ أَنْ لَا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ ﴾ . رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً \* [ ١٩٩/ ] وَابْنُ حِبَّانَ [ رتم ١٩٩/ ] وَابْنُ حِبَّانَ [ رتم ١٩٥/ ] وَهُوَ مَعْلُولٌ (٢) .

قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) قد أرسله أيضاً عبد الرزاق [رتم ١٣٢٨، ١٣٢٩] والدارقطني [ ١٣٢٨] وأبو داود في « المراسيل » [ ص ١٢١] بأسانيدَ صحيحة .

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن حزم بن زيد الخزرجي، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة؛ ليفقههم في الدين ويأخذ صدقاتهم، وكتب له كتاباً يبين له ما يحتاج إليه في ذلك من فرائض، وسنن وصدقات وديات، وهو كتاب ذو قيمة علمية عند الفقهاء، توفي عمرو في خلافة عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>۲) المعلول: هو الذي يظهر ما فيه من وهم وعلة باجتماع قرائن متفرقة واجتماع طرقه. وعلة هذا الحديث أنه من رواية سليمان بن داود اليماني متفق على تركه. ولكن هذا خطأ فإنه ليس من روايته، بل هو من رواية سليمان بن داود الخولاني وهو ثقة، وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول. بقي ما هو المراد من الطاهر لا يعينه من الحدث الأصغر إلا قرينة وليست موجودة. أما قوله تعالى: ﴿ لَّا يَمَسُّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ من المحدوث المحفوظ الذي سبق ذكره في الآية، والمطهرون هم الملائكة، وقد أجاز جماعة مس المصحف بدون وضوء.

(\*\*) وذكر الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " [ ١٩٧/١] إسناده عند أبي داود في " المراسيل " والنسائي من طريق سليمان بن داود الخَوْلاني، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، فذكره . وهذا إسناد جيد، وسليمان المذكور ثقة . وذكر الزيلعي أنهما أخرجاه من طريق ثانٍ عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد إلى آخره، وحكى عنهما : أنهما رجَّحا الطريق الأخيرة، وسليمان بن أرقم متروك الحديث .

وأخرجه الحاكم [ ٣/ ٥٨٥] في الصحيح من طريق سليمان بن داود المذكور، فذكر مثله، وصححه. وحكى الزيلعي [ نصب الرابة ١٩٧/١] عن ابن حبّان أنه أخرجه من هذا الطريق وصححه، وأخرج الحاكم [ ٣/ ٥٨٥] أيضاً بإسناد فيه للطريق وصححه، وأخرج الحاكم [ ٣/ ٥٨٥] أيضاً بإسناد فيه لين، عن حكيم بن حزام: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: « لا تَمَسَّ القُرْآنَ إِلاَّ وأَنْتَ طَاهِرٌ » وذكر الزيلعي [ ١٩٨٨] والحافظ في « التلخيص » [ ١٩/ ١٣١] من حديث ابن عمر والحافظ في « التلخيص » [ ١٩/ ١٣١] من حديث ابن عمر مرفوعاً، مثل حديث عمرو بن حزم، وقال الحافظ: إسناده لا بأس به . وحكى عن الأثرم: أن أحمد احتج به . وفي إسناده سليمان بن موسى الأشدق، وفي حديثه بعض لين كما في

« التقريب » [ ٢٦٣١] وحديث ابن عمر المذكور ذكر الزيلعي والحافظ: أنه أخرجه الطبراني [ ني الكبير ٣١٣/١٢ رتم ٣١٣١٧ والصغير ٢/٧٧٢] والدارقطني [ ١٢١/١ وليس فيهما ذكر الزهري ] من حديث سليمان المذكور، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه . والله أعلم .

٧٣ = وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْى كُلِّ أَحْيَانِهِ (١)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ صَلَّى اللهُ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ (١)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ٣٧٣] وَعَلَقَهُ البُخَارِيُّ [ ١١٤/٢ - نتح ] .

٧٤ = وَعَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وصلَّى، وَلَمْ يَتَوضَّأْ ﴾ أَخْرَجَهُ اللَّارَقُطْنِيُّ [ ١/١٥١ - ١٥٢] وَلَيْنَهُ (٢).

٧٥ = وَعَنْ مَعَاوِيَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ العَيْنَانِ

<sup>(</sup>۱) عام في كل ذكر من قرآن وغيره، وهذا هو الأصل، والتخصيص يحتاج إلى دليل، إلا أنه يخصص من هذا النهيُ عن تلاوة القرآن للجنب بحديث علي الذي سيجيء في باب الغسل.

<sup>(</sup>٢) وذلك لأن في إسناده صالح بن مقاتل، وليس بالقوي . وفي الباب أحاديث تفيد عدم نقض الوضوء به، وهو المعتمد الصحيح الموافق للأصل، وما جاء بخلافه فلا تقوم عليه حجة .

اسْتَطْلَقَ الوِكَاءُ (١)».

رواهُ أَحْمَدُ [ ٤/٧٨] وَالطَّبَرَانِيُّ [ ني الكبير ٢٧٢/١٩ رنم ٢٧٥] وَزَادَ : « وَمَنْ نَامَ فَلْيَتُوضًا \* وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ عَنْدَ أَبِي دَاوُدَ [ رنم ٢٠٣] مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ دُوْنَ قَوْلِهِ : « اسْتَطْلَقَ الوكاءُ » وَفِي كِلا الإسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ (٢).

٧٦ و لأبِي دَاوُدَ [رنم ٢٠٢] أَيْضاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعاً: « إِنَّمَا الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً » وَفِي عَنْهُمَا مَرْفُوعاً: « إِنَّمَا الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً » وَفِي إِسْنَادِه ضَعْفٌ أَيْضاً (٣).

٧٧ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « يَأْتِي أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ فِي صَلاتِهِ فَيَنْفُخُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « يَأْتِي أَحَدَثُ وَلَمْ يُحْدِثْ . فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ وَلَمْ يُحْدِثْ . فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَي مَقْعَدَتِهِ فَيُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ وَلَمْ يُحْدِثْ . فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَي مَقْعَدَتِهِ فَيُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ وَلَمْ يُحْدِثُ . فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَل يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَو يَجِدَ رِيْحًا » أَخْرَجَهُ البَزَّارُ (٤)

(١) الوكاء : ما يربط به . والسه : الدبر . واستطلق : انحل .

<sup>(</sup>٢) في إسناد حديث معاوية: بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، وفي إسناد حديث على: بقية أيضاً، عن الوضين بن عطاء، وقال أبو حاتم: هذان الحديثان ليسا بقويين .

<sup>(</sup>٣) قال أبو داود : إنه حديث منكر .

<sup>(</sup>٤) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري توفي =

[ رقم ٢٨١ - كشف الأستار ] . وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ [ البخاري رقم ١٣٧ ، ومسلم رقم ٣٦١ ] مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ زَيْدٍ رضي الله عنه

٧٨ وَلِمُسْلِمِ [رتم ٣٦٢] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَحْهُ وُ (١).

٧٩ وَلِلْحَاكِمِ [١٣٤/١] عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه مَرْفُوعاً: « إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كُمْ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ » وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ [رنم ٢٦٦٦] بِلَفْظِ: « فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ » .

= سنة ٢٥٢ .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

صوابه : سنة ۲۹۲ .

<sup>[</sup> وانظر ما يأتي ص ١١٨ ] ق .

<sup>(</sup>۱) وقد تقدم في هذا الباب رقم ٦٦ .

# بَابُ آدَابِ قَضَاءِ الحَاجَةِ (١)

• ٨ = عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ ». أَخْرَجَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ ». أَخْرَجَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ ». أَخْرَجَهُ اللهُ رَبَعَةُ [ أبو داود رقم ١٩، والترمذي رقم ١٧٤٦، والنسائي ١٧٨/، وابن ماجه رقم ٣٠٣] وَهُوَ مَعْلُولٌ (٢).

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج أحمد [ ٣٧٣/٤] وأبو داود [ رقم ٦ ] وابن ماجه [ رقم

(١) الحاجة : كناية عن خروج البول أو الغائط .

 <sup>(</sup>۲) لأن ابن جريج لم يسمعه من الزهري، بل سمعه من زياد بن سعد عن
 الزهري بلفظ آخر .

 <sup>(</sup>٣) الخبث : جمع خبيث . والخبائث : جمع خبيثة ، أي ذكور الشياطين وإناثهم .

٢٩٦] بسند جيد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه مرفوعاً : « إِنَّ هَذِهِ اللهُ عنه مرفوعاً : « إِنَّ هَذِهِ الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ؛ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الخَلاءَ فَلْيَقُلُ : أَعُودُ باللهِ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ » لفظ أبى داود .

٨٢ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدخُلُ الخَلاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدخُلُ الخَلاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إِدَاوةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً (١) فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٥٠، وسلم رقم ٢٧١ (٧٠)] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي الصحيحين [ البخاري رقم ٢٢٦، ومسلم رقم ٢٧٣ ] عن حذيفة رضي الله عنه : « أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم أَتَى سُباطةً قَوْم، فَبَالَ قَائِماً » وخرَّج الإمامُ أحمدُ [ ٢٤٦/٤ ] بسندِ جيد عن المُغِيرَةِ مثله .

٨٣ وَعَنِ المُغِيْرَةِ بِنِ شُعْبَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَصُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خُذِ الإِدَاوَةَ » فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٣٦٣، ومسلم رنم ٢٧٤ (٧٧)].

<sup>(</sup>۱) الإداوة : الإناء الصغير من الجلد . والعنزة : عصا طويلة في أسفلها زج كالرمح .

٨٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ : الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيْقِ النَّاسِ أو ظِلِّهم » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٦٩] .

٨٥ = وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ [رتم ٢٦] عَنْ مُعاذِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
 « المَوَارِدَ » ولفظُهُ: « اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلَاثَةَ: البرَازَ فِي المَوَارِدِ » وقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ (٢) ، والظِّلِ » .

٨٦ وَلأِحْمَدَ [ ٢٩٩/١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا :
 « أَوْ نَقْع ماءٍ (٣)» وَفِيْهِمَا ضَعْفُ (٤).

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

ولفظه [المسند ٢٩٩/١]: « اتَّقُوا المَلاَعِنَ الثَّلَاثَ . قيل : ما المَلاَعِنُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قال : « أَنْ يَقْعُدَ أَحَدُكُمْ فِي ظِلِّ يُسْتَظَلُّ اللهِ ؟ قال : « أَنْ يَقْعُدَ أَحَدُكُمْ فِي ظِلِّ يُسْتَظَلُّ فِي المَلاعِنُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قال : « أَنْ يَقْعُدَ أَحَدُكُمْ فِي ظِلِّ يُسْتَظَلُّ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٨٧ - وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ [ ني الأوسط رقم ٢٤١٣ ] النَّهْيَ عَنْ قَضَاءِ

<sup>(</sup>١) جمع مورد: وهو الذي يأتيه الناس من نهر أو عين للشرب أو الوضوء.

<sup>(</sup>٢) المراد: الطريق الذي يكثر قرع الناس له ومشيهم فيه .

<sup>(</sup>٣) والمراد به الماء المجتمع .

<sup>(</sup>٤) أي في حديث أحمد وأبي داود، أما حديث أحمد ففيه ابن لهيعة والراوي عن ابن عباس مبهم، وأما حديث أبي داود فمنقطع؛ لأنه من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ، وهو لم يدرك معاذاً.

الحَاجَةِ تَحْتَ الأَشْجَارِ المُثْمِرَةِ، وضَفَّةِ النَّهْرِ الجَارِي، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ (١).

٨٨ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلانِ، فَلْيَتُوارَ كُلُّ وَاحدٍ مِنْهُمَا اللهُ عَلَي فَلِيَ وَاللهِ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ ولا يَتَحَدَّثُا ؛ فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ (٢)» رَوَاهُ عَنْ صَاحِبِهِ ولا يَتَحَدَّثُا ؛ فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ (٢)» رَوَاهُ أَحْمَدُ [ لم أجده عند أحمد من رواية جابر، وإنما رواه عن أبي سعيد ٣/٣٥ ومن رواية جابر، وإنما رواه عن أبي سعيد ٣/٣٥ ومن رواية جابر رواه أبو داود رفع ٢] وَصَحَحَهُ أبن السَّكِن (٣) وأبن القَطَّانِ (٤) [ ني بيان الوهم والإيهام ٥/٢٦٠] وَهُو مَعْلُولٌ (٥).

<sup>(</sup>۱) لأن في سنده فرات بن السائب وهو متروك . هذه الأحاديث وإن كانت لا تخلو من مقال، إلا أنها لا مانع من الاعتماد عليها في مثل هذا الباب في النهي عن قضاء الحاجة في قارعة الطريق، والظل، والموارد، ونقع الماء، وتحت الأشجار المثمرة، وجانب النهر . وزاد أبو داود في مراسيله : وأبواب المساجد .

<sup>(</sup>٢) المقت: شدة البغض.

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي ولد سنة ٢٩٤ وتوفي سنة ٣٥٣ .

 <sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالملك توفي في ربيع الأول سنة
 ٦٢٨ .

<sup>(</sup>٥) لأنه من رواية عكرمة بن عمار العجلي اليماني، وقد ضعف بعض الحفاظ حديثه عن يحيى بن أبي كثير . وقد احتج به مسلم في صحيحه . والحديث=

٨٩ = وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهُو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيمِيْنِهِ وَهُو يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلاءِ (١) بِيمِيْنِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإناءِ » يَبُولُ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإناءِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ١٥٣، ومسلم رنم ٢٦٧ (٦٣)] واللَّفظُ لِمُسْلِم .

9- وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢) قَالَ: « لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائطٍ أَوْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقلَّ مِنْ ثَلاثَةِ بَوْلٍ ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ (٣) أَوْ عَظْمٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم أَحْجَارٍ ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ (٣) أَوْ عَظْمٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ٢٦٢] .

يدل على النهي عن التكلم على قضاء الحاجة وذلك إنما هو إذا كانا يتحدثان كأنهما في مجلس . أما إذا كان لطلب حاجة فلا مانع من ذلك .
 وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ابن مسعود عندما أتاه بالروثة والأحجار . وسيجيء الحديث قريباً رقم ٩٤ .

<sup>(</sup>١) هو كناية عن الغائط.

<sup>(</sup>۲) هو أبو عبدالله سلمان الفارسي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل عاش ۲۵۰ سنة، وكان يأكل من عمل يده ويتصدق بعطائه . توفي سنة ۵۰ وقيل سنة ۳۲ بالمدينة .

<sup>[</sup> في التقريب ( ٢٤٩٠ ) : مات سنة ٣٤ هـ ] ق .

<sup>(</sup>٣) هو الروث.

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرّج أحمد [ ١٠٨/، ١٣٣ ] وأبو داود [ رقم ٤٠ ] والنسائي [ رقم ٢٠ ] والدارقطني [ ١٠٤ ] - وقال : إسناده صحيح حسن - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلاثَةِ أَحجار، فإنَّها تُجْزِي عَنْهُ » .

91 و و و البخاري رقم ١٤٤، ٣٩٤، ومسلم رقم ٢٦٤، وأبو داود رقم ١٤٤، وأبو داود رقم ١٩٤، والترمذي رقم ٨، والنسائي ٢٢١، وابن ماجه رقم ٣١٨، وأحمد ١٤٤، ١٤٠، ١١٤، ٢٢١، ١٤١٤ عَـنْ أَبِي أَيُّـوب (١) رَضِي اللهُ عَنْهُ ﴿ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا بِغَائطٍ أَو بَوْلٍ، ولَكِنْ شَرِّقُوا أَو غَرِّبُوا ».

● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) مراده عن النبي صلى الله عليه وسلم .

حرر في ۲۷/ ۱/۱۱ ۱۵۰۱ هـ

<sup>(</sup>۱) هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاري مات سنة ٥٠ وقيل بعدها . والحديث يدل على النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، ولكن ذلك إنما هو إذا كان في الخلاء، أما في البيوت والجدران التي تستر فلا بأس بذلك، والأولى التورع ما استطاع الإنسان عن هذا .

97 و عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَتَى الغَائِطَ (١) فَلْيَسْتَتِرْ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَتَى الغَائِطَ (١) فَلْيَسْتَتِرْ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَلَمُ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ ] .

97 و وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَهُ الغَائطِ قَالَ : ﴿ غُفْرَانَكَ ﴾ أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ كَانَ إِذَا خَرَجَهُ الخَمْسَةُ الخَمْسَةُ ابو داود رقم ٣٠، والترمذي رقم ٧، والنسائي في الكبرى رقم ٩٩،٧، وابن ماجه رقم ٣٠٠، وأحمد ١٥٥٦] وصَحَحَهُ أَبُو حَاتِم [ رقم ١٤٤٤] والحَاكِمُ [ 1٨٥٠] .

98 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغَائِطَ فَأَمرنِي أَنْ آتِيَهُ بَثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغَائِطَ فَأَمرنِي أَنْ آتِيهُ بَثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، فَأَخذَهُما فَوَجدْتُ حَجَرَيْنِ وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثاً، فَأَتَيْتُهُ بِرَوثَةٍ (٢)، فَأَخذَهُما وأَنْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ : ﴿ إِنَّها رِكُسُ (٣)» أَخْرَجَهُ البُخَارِيُ

<sup>(</sup>۱) الأصل في الغائط: المكان المنخفض من الأرض يكنى به عن الخارج من الأصل في الغائط: المكان المنخفض استتاراً عن الفضلات؛ لأن الإنسان إذا أراد ذلك أتى المكان المنخفض استتاراً عن الأعين.

<sup>(</sup>۲) زاد ابن خزیمة ( أنها كانت روثة حمار » .

<sup>(</sup>٣) الركس والرجس: النجس (بفتح الجيم). والحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالأحجار كما كان يستنجي بالماء، ولم يصح أنه استنجى بالماء بعد استنجائه بالأحجار أبداً. وقد دخل في الناس=

[رقيم ١٥٦]. وَزَادَ أَحْمَدُ [ ١٥٠/١] وَالدَّارَقُطْنِيُّ [ ١/٥٥]: « اثْنِنِي بِغَيْرِهَا » .

90 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بَعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ وَقَالَ : « إِنَّهُمَا لا يُطَهِّرِانِ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ١/٥٥ ] وَصَحَّحَهُ .

97 = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٥٦/١ ] .

97 - وَلِلْحَاكِمِ [ ١٨٣/١] « أَكُثْرُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ البَوْلِ » . وَهُوَ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ (١) .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرجه أحمد [ ٢٨٨/٢] وابن ماجه [ رقم ٣٤٨] بلفظ الحاكم، وإسناده جيد . ولفظ أحمد : « أكثر عذابِ القبر

<sup>=</sup> شبه كثير ببني إسرائيل فضيقوا في هذه المسائل تضييقاً شديداً، حتى زعم بعضهم أن المصلي إذا وضع يده على مصل بجواره مستجمر بالأحجار بطلت صلاته؛ لأنه وضعها على متحمل بالنجاسة بزعمه، فسبحان الله لهذه العقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

<sup>(</sup>۱) قال في التلخيص : وللحاكم وأحمد وابن ماجه : « أكثر عذاب القبر من البول » وأعلَّه أبو حاتم وقال : إن رفعه باطل .

## فِي البَولِ ».

تكميل : قال الحافظ في « الفتح » ( ٣١٨/١ ) : وصححه ابن خزيمة .

٩٨ وَعَنْ سُرَاقَةً بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) قَالَ : « عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَلاءِ أَنْ نَقْعُدَ عَلَى اليُسْرَى وَنَنْصِبَ اليُمْنَى » رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ [ ٩٦/١ ] بِسَنَدِ ضَعِيْفٍ (٢).

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي سنده عند البيهقي [ ٩٦/١ ] رجلان مُبهَمَانِ، وبذلك يتضح وجه ضعفه كما قال المؤلف رحمه الله .

حرد ني ١٤١٢/٤/١٩ هـ ١٤١٢/٤/١٩ وَعَنْ عِيْسَى بنِ يَزْدَادَ (٣) عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

<sup>(</sup>۱) هو الذي ساخت قوائم فرسه حين لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم جاسوساً لقريش وقت الهجرة، توفي سنة ۲٤.

<sup>(</sup>٢) قال الحازمي: في سنده من لا نعرفه، ولا نعلم في الباب غيره.

<sup>(</sup>٣) قال في الإصابة: ازداد، ويقال له يزداد بن فساة الفارسي مولى بحير بن ديسان، روى حديثاً في الاستنجاء، وهو هذا. قال أبو حاتم: حديثه مرسل. قال البخاري: لا صحبة له. وقال غيره: له صحبة. قال ابن معين: لا يعرف عيسى ولا أبوه. وقال العقيلي: لا يتابع عليه ولا =

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه [رتم ٣٢٦] بسَنَدِ ضَعِيْفٍ .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرجه أحمد [ ٤/ ٣٤٧] وهو ضعيف كما قال المؤلف؛ لأن عيسى وأباه مجهولان قاله ابن معين، وجزم الحافظ [ ني التقريب ٣٠٧ ] بأنهما مجهولا الحال . والله أعلم .

• ١٠٠ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُمَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُمْ » عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ يُثْنِي عَلَيْكُمْ » فَقَالُوا : إِنَّا اللهَ يُثْنِي عَلَيْكُمْ » فَقَالُوا : إِنَّا نُتْبِعُ الحِجَارَةَ المَاءَ . رَوَاهُ البَزَّارُ [ رنم ٢٢٧ - كشف الاستاد ] بَسَنَدٍ ضَعِيْفٍ (١) . وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ [ رنم ٤٤] .

يعرف إلا به .

<sup>(</sup>۱) قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبدالعزيز؛ ولا عنه إلا ابنه، ومحمد ضعيف، وراويه عنه عبدالله بن شبيب ضعيف. قال النووي في شرح المهذب: المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء، وليس فيه أنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة. وتبعه ابن الرفعة فقال: لا يوجد هذا في كتب الحديث، وكذا قال المحب الطبري نحوه. فالحديث مع هذا لا يصلح لأن يحتج به من يرى إعادة الاستنجاء بالماء بعد الحجارة.

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

هو الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق، صاحب المسند الكبير، صدوق مشهور، مات سنة ۲۹۲ هـ اثنتين وتسعين ومائتين . انتهى من « الميزان » [ ۱۲٤/۱ ] و « اللسان » [ ۲۳۷/۱ ] وقيل سنة ۲۹۱ هـ إحدى وتسعين ومائتين، ذكره ابن قانع عن ابن البزّار، كذا في « اللسان ».

١٠١ وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِدُونِ ذِكْرِ الحِجَارَةِ (١).

<sup>(</sup>۱) [لم أقف عليه في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي عنده من حديث عُويْم بن ساعِدة الأنصاري ثم العَجُلاني رضي الله عنه. ١/ ٤٥ حديث رقم ٨٣] ق.

# بَابُ الغُسٰلِ وَحُكْمِ الجُنْبِ

107 عن أبي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « المَاءُ مِنَ المَاءِ (١)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٤٣] وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ [ رنم ١٨٠].

10٣ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا جَلَسَ (٢) بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ (٣)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢٩١، وسلم رنم ٣٤٨] . وَزَادَ مُسْلِمٌ : « وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ » .

<sup>(</sup>۱) أي الاغتسال من الإنزال . وحقيقة الاغتسال إفاضة الماء على سائر الجسم . وقد اختلف في الدلك، والظاهر أنه ليس بواجب؛ لأنه سيأتي في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما ما يدل على أنه يكتفى بالإفاضة .

<sup>(</sup>٢) أي : الرجل المعلوم من السياق . وشعبها : قيل يداها ورجلاها وقيل غير ذلك، وهو كناية عن الجماع . وجهدها : أي كدها بحركته، أي بلغ جهده في العمل بها وهو كناية عن معالجة الإيلاج .

<sup>(</sup>٣) أي : وإن لم يكن مني . قالوا : وهذا ناسخ للعمل بحديث أبي سعيد، والآية : ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبُا فَأَطَّهَ رُواً ﴾ تعضد هذا؛ لأن الجنابة في كلام العرب تطلق على الجماع، وإن لم يكن إنزال .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

هذه الزيادة انفرد بها مطر الورّاق، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة . وخرّجه مسلم [رنم ٣٤٩] عن عائشة مرفوعاً بلفظ : « إِذَا جَلَسَ بيّنَ شُعبِهَا الأرْبِعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ » . وخرّج عنها أيضاً [رنم ٣٥٠] : « أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكسِل هَلْ عَلَيْهِ مَا الغُسْلُ ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّي لأَفَعْلَ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ، ثُمَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّي لأَفَعْلَ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ، ثُمَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّي لأَفَعْلَ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ، ثُمَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّي لأَفَعْلَ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ، ثُمَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّي لأَفَعْلَ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ، ثُمَّ نَعْتَسِلُ » . أ ه . وانظر الفرق بين المني والمذي والودي ومني المرأة ص ١٤٢ إلى ص ١٤٤ من شرح المهذّب ج ٢ .

1.٤ وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ (١) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ (١) قَالَ : « تَغْتَسِلُ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ مسلم رقم ٣١٠، ٣١٠ وهي في البخاري قَالَ : « تَغْتَسِلُ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ مسلم رقم ٢١٠، من أم سلمة رضي الله عنها ] . زادَ مُسْلِمٌ : فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً (٢) : وَهَلْ يَكُونُ هَذَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، فَمِنْ أَيْنَ سَلَمَةً (٢) : وَهَلْ يَكُونُ هَذَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، فَمِنْ أَيْنَ

<sup>(</sup>١) أي إذا رأت الماء عند الاحتلام كما جاء مصرحاً به في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>Y) [ في صحيح مسلم أم سليم، وعند البخاري من رواية أم سلمة : فغطت أم سلمة وجهها، وقالت : يا رسول الله، أو تحتلم المرأة ؟ ] ق .

## يَكُونُ الشَّبَهُ ؟ » .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج مسلم [رنم ٣١١] والنسائي [رنم ١١٥/١] عن أنس مرفوعاً: إنَّ مَاءَ المَرْأَةِ رَقِيْقٌ أَبْيَضُ، وإنَّ مَاءَ المَرْأَةِ رَقِيْقٌ أَشْفَرُ.

حرر في ٣/ ٥/ ١٤٠٨ هـ

1.0 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعِ : مِنَ الجَنَابَةِ، وَيَوْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعِ : مِنَ الجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجُمُعَةِ، وَمِنَ الجَجَامَةِ، وِمِنْ غَسْلِ المَيِّتِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الجُمُعَةِ، وَمِنَ الجِجَامَةِ، وِمِنْ غَسْلِ المَيِّتِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [رنم ٢٥٦] .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرجه أحمد [ ١٥٢/٦] عنها، ولفظه : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يُغتسل من أربع . . . » إلخ . ورجاله عنده ثقات إلا مصعب بن شيبة، وقد خرَّج له مسلم، وضعفه جماعة، ووثَّقه ابن معين، والعِجُلي . وقال الحافظ [ التقريب ١٧٣٦] : ليِّن الحديث .

<sup>(</sup>۱) وفي إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال . وهو إن صح فلا يدل على وجوب ولا إلزام .

1.7 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِي قِصَّةِ ثُمَامَةً بنِ أَثَالٍ عِنْدَمَا أَسْلَمَ، وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْتَسِلَ (١). رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ [رقم ٩٨٣٤] وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ يَعْتَسِلَ (١). رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ [رقم ٩٨٣٤]. وأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ يَعْتَسِلَ (١). والله عَبْدُ الرَّزَّاقِ [رقم ١٧٦٤].

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج أحمد [ ٥/ ٦١ ] والثلاثة [ أبو داود رقم ٣٥٥، والترمذي رقم ٢٠٥، والنسائي رقم ٢٠٩/١ ] بإسناد جيد عن قيس بن عاصم : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره عندما أسلم أن يغتسل بماء وسدر . ا ه. .

وأخرج أحمدُ [ ٣٠٤/٢] حديثَ أبي هريرة بنحو ما ذكره المؤلف، وفي إسناده عبدالله بن عمر العُمَري، وهو ضعيف عند الأكثر . ا هـ .

١٠٧ = وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ

<sup>(</sup>۱) في البخاري عن أبي هريرة قال : " بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أطلقوا ثمامة " فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال : أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله " . والحديث يدل على وجوب الاغتسال على من أسلم .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُعْتَلِمٍ (١)» أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ [ البخاري رقم ٨٧٩، ومسلم رقم ٨٤٦، وأبو داود رقم ٣٤١، والنسائي ٣/ ٩٢، وابن ماجه رقم ١٠٨٩، وأحمد ٣/ ٦٠. ولم أجده عند الترمذي ولكنه أشار إليه تحت رقم ٤٩٢].

١٠٨ = وَعَنْ سَمُّرَةً بِنِ جُنْدُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ، فَالغُسْلُ أَفْضَلُ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ، فَالغُسْلُ أَفْضَلُ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ البو داود رقم 308، والترمذي رقم 49۷، والنسائي 48/، وأحمد ١١/٥، [ أبو داود رقم 308، والترمذي رقم دواية سمرة، وإنما خرجه من حديث أنس رقم ٢٢،١٥ وَحَسَّنَهُ التَّرُ مِذَيُ .

١٠٩ - وَعَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ يُقُرثُنَا القُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٨٣/١]

<sup>(</sup>۱) الحديث يدل على وجوب الاغتسال ليوم الجمعة، وقد ورد في ذلك من القول والفعل ما ثبت بأقل منه وجوب كثير من الأحكام فهذا أولى . والأدلة متضافرة على ذلك . وحديث سمرة من مراسيل الحسن عنه، وفيه خلاف عند العلماء، وقد أعرض عنه الشيخان، فلم يخرجاه، بخلاف حديث أبي سعيد؛ فإنهم أخرجوه بإجماع، فكيف يعدل عنه إلى غيره ؟ فالحق الذي تطمئن إليه النفس أن غسل الجمعة واجب، يأثم المسلم بتركه .

وَالْخَمْسَةُ (١) [ أبو داود رقم ٢٢٩، والترمذي رقم ١٤٦، والنسائي ١٤٤، والرّد والخَمْسَةُ (١٤ والنسائي ١٤٤، والخَمْسَةُ ابْنُ وابن ماجه رقم ٩٩٥ ] وَهَذَا لَفُظُ التّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ، وَحَسَّنَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢) [ رقم ٧٩٩ ] .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) كلهم من حديث عبدالله بن سلمة المُرادي، عن علي رضي الله عنه، ولفظ بعضهم: « وكان لا يحجبه ـ أو قال لا يحجزه ـ عن القرآن شيء ليس الجنابة » وإسناده جيد، إلا أن عبدالله المذكور فيه كلام يسير من قبل حفظه . وقال الحافظ [التقريب ٢٣٨٤]: الحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجّة . ا ه .

وقد أخرجه أحمد رحمه الله [ ١١٠/١] بإسناد آخر حسن من

<sup>(</sup>١) قال الصنعاني: هكذا في بعض النسخ، وصوابه الأربعة.

<sup>(</sup>۲) ذكر المصنف في (تلخيص الحبير) أن الترمذي وابن السكن وعبدالحق والبغوي حكموا بصحته. قال النووي: خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث. وروى البخاري عن ابن عباس أنه لم ير بالقراءة للجنب بأساً. وما ورد في ذلك مما يدل على المنع، فإما إخبار لا يدل على النهي، وإما نهي غير صحيح. وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه كان يذكر الله على كل أحيانه. وحديث علي هذا لا ينهض لتخصيص ذلك العموم.

طريق أبي الغَريف عن علي رضي الله عنه، ولفظه: « أن عَلِيًا توضأ، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: هذا لمن ليس بجُنُب، فأما الجُنُب فلا، ولا آية » ا ه.

وأخرج الترمذي [رتم ١٣١]، وابن ماجه [رتم ٥٩٥] له شاهداً من حديث إسماعيل بن عياش : حدثنا موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً : « لا يقرأ الجُنبُ ولا الحائض شيئاً من القرآن » . وضعفه الأكثر من أجل إسماعيل المذكور؛ لأن روايته عن الحجازيين ضعيفة، وموسى المذكور حجازي . والله أعلم .

تكميل: ونقل الحافظ في « التلخيص » [ ١٣٩/١] تصحيحه عن ابن السكن وعبدالحق والبغوي في « شرح السنة ».

حرر في ١٤٠٦/١١/٢٥ هـ

الح وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إَذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إَذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأُ بِينَهُمَا وُضُوءً » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٠٨] زادَ الحَاكِمُ [ ١٥٢/١] « فَإِنُه أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ » .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج مسلم [رقم ٣٠٥] عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إِذَا كَانَ جُنبًا فأرادَ أَنْ يأكلَ أُو ينامَ توضأً وُضُوءَه للصَّلاةِ » .

وأخرج رحمه الله [رتم ٢٠٦] من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما : أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله ، أيرقد أحدنا وهو جُنبُ ؟ قال : « نعم إذا توضأ » . وأخرجه البخاري رحمه الله [رتم ٢٨٧] بلفظ : أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيرقد أحدنا وهو جُنبُ ؟ قال : « نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جُنبُ » .

حرر في ١٤١٨/٦/١٥ هـ

111 = ولِلأَرْبَعَةِ [ أبو داود رقم ۲۲۸، والترمذي رقم ۱۱۹، ۱۱۹ والنسائي في الكبرى رقم ۹۰۵۲، وابن ماجه رقم ۵۸۳ ] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الكبرى رقم ۹۰۵۲، وابن ماجه رقم ۵۸۳ ] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً » . وَهُوَ مَعْلُولٌ (۱).

<sup>(</sup>۱) بين المصنف في ( التلخيص ) وجه علته : بأنه من رواية أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها . قال أحمد : على أنه ليس بصحيح . وقال أبو داود : هذا وهم؛ لأن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود . وقد=

111 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ مَنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفُرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفُرِغُ بِيمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِه، ثُمَّ غَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِه، ثُمَّ غَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِه، ثُمَّ غَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِه، ثُمَّ غَلَى وَاللَّهُ فُلُ لِمُسْلِم .

117 وَلَهُمَا [البخاري رقم ٢٤٩، ومسلم رقم ٣١٧] ( مِنْ حَدِيْثِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ) : « ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ) : « ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ » . وَفِي رِوَايَةٍ : « فَمَسَحَهَا بِالشَّرَابِ » . وَفِي آخِرِهِ : « ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالمِنْدِيْلِ فَرَدَّهُ » وَفِيْهِ : « وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ (١)» .

<sup>=</sup> صححه البيهقي وقال: إن أبا إسحاق سمعه من الأسود. وعلى تقدير صحته فهو غير دال إلا على أنه كان لا يغتسل؛ لأن معنى لا يمس ماء أي للغسل، ويكون بذلك موافقاً لأحاديث الصحيحين؛ فإنها مصرحة بالوضوء وغسل الفرج للأكل والشرب والنوم. والعود: الجماع. وليس هو بواجب بل ذلك محمول على الأكمل.

<sup>(</sup>۱) في هذين الحديثين بيان صفة الغسل من أوله إلى آخره، ورده للمنديل ليس لأنه محرم، فإنه لو كان كذلك لأخبر به، وعدم الفعل لا يدل على التحريم=

118 وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُ شَعْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ ؟ وَفِي رِوَايَةٍ : وَالحَيْضَةِ ؟ قَالَ : « لاَ، إِنَّمَا يَكُفِيْكِ الجَنَابَةِ ؟ وَفِي رِوَايَةٍ : وَالحَيْضَةِ ؟ قَالَ : « لاَ، إِنَّمَا يَكُفِيْكِ أَنْ تَحْنِيْ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ (١)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ \* 1 رنه أَنْ تَحْنِيْ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ (١)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ \* 1 رنه اللهُ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ (١)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ \* 1 رنه اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) وتمامه فيه [رقم ٣٣٠]: «ثم تُفِيضينَ عليكِ الماءَ فَتَطْهُرِينَ » اهـ .

وفيه [رقم ٣٣٢] عن عائشة : أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال : « تأخذ إحداكُنَّ ماءَها

ولا على الكراهة الشرعية . خصوصاً وأن لرده وجهاً غير بعيد وهو أن ذلك
 لأن حرارة الجو كانت تستدعي استلذاذ بقاء الماء لترطيب الجسم، وذلك
 مشاهد كثيراً خصوصاً في البلاد الحارة .

<sup>(</sup>۱) الحديث صريح في عدم وجوب حل ضفائر الشعر، وإذا كان الشعر مضفوراً مشدوداً لا يصل الماء تماماً إلى بشرة الرأس، ومع ذلك فقد أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بما في الحديث، وغير معقول أن يكون حل الضفر واجباً، ثم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه أو يؤخر الجواب لوقت آخر . وأمره لعائشة بنقض رأسها كان من الحيض وفي الحج وكان ذلك للتنظيف لا للتطهير .

وسِدْرتَها فَتَطَهَّرُ، فتُحسِنُ الطُّهورَ، ثم تَصبُّ على رأسها، فتدلُّكُه دلكاً شديداً، حتى تَبلُغَ شؤون رأسِها، ثم تَصبُّ عليها الماءَ ». وسألته عن غُسل الجنابة؟ فقال : « تأخذُ ماءً فَتَطَهَّرُ فتُحسِنُ الطُّهورَ أو تُبلغَ الطهور، ثم تَصبُّ على رأسها فتدلكه، فتُحسِنُ الطُّهورَ أو تُبلغَ الطهور، ثم تَصبُّ على رأسها فتدلكه، حتى تَبلُغَ شؤون رأسها، ثم تُفيضُ عليها الماءَ »انتهى باختصار. محتى تَبلُغَ شؤون رأسها، ثم تُفيضُ عليها الماءَ »انتهى باختصار. صلّى اللهُ عَنْها قالَتْ : قالَ رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عَنْها قالَتْ : قالَ رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : « إِنِّي لاَ أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضِ وَلاَ جُنُبٍ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٣٢ ] وَصحَحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١) [ رنم

117 وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِيْنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِيْنَا وَيَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رنم ٢٦١، رمسلم رنم ٣٢١ فِيهُ مِنَ الْجَنَابَةِ » وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ [رنم ١١١١]: « وَتَلْتَقِي أَيْدِيْنَا » . وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ [رنم ١١١١]: « وَتَلْتَقِي أَيْدِيْنَا » . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « إِنَّ تَحْتَ كُلُّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً ، فَاغْسِلُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « إِنَّ تَحْتَ كُلُّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً ، فَاغْسِلُوا

<sup>(</sup>۱) قال ابن الرفعة: في رواته متروك. وقد رد قوله هذا بعض أثمة الحديث. ومعناه الإقامة في المسجد، أما المرور فقد ثبت من فعل عائشة، وكثير من الصحابة الذين كانوا ينامون في المسجد، فيجنبون، ثم يخرجون فيغتسلون.

الشَّعْرَ وَأَنْقُوا البَشَرَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رَمَ ٢٤٨ ] وَالتَّرْمِذِيُّ [ رَمَم ١٠٨ ] وَالتَّرْمِذِيُّ [ رَمَم ١٠٨ ] وَضَعَّفَاهُ \*

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) لأن في إسناده الحارث بن وجيه الراسبي وهو ضعيف . وأخرج أحمد [ ١٠١/١] وأبو داود [ رتم ٢٤٩] من حديث حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي رضي الله عنه مرفوعاً : « من ترك موضع شعرة من جنابة لم يَغسلها، فُعل به كذا وكذا من النار » . قال عليٌّ رضي الله عنه : « فَمِنْ ثُمَّ عاديتُ شعري » . وهذا إسناد فيه نظر ؛ لأن حماداً سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده، ولم يتميّز ما سمعه قبل الاختلاط، وفي متنه غرابة .

١١٨ وَلأَحْمَدَ [ ٢٥٤/٦] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا نَحْوُهُ .
 وَفِيْهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ (١) .

<sup>(</sup>۱) حديث أم سلمة السابق لا يُعَارَضُ بمثل هذين الحديثين المعلولين ؛ لأن حديث أبي هريرة من رواية الحارث بن وجيه ، قال أبو داود : حديثه منكر وهو ضعيف . وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس بذاك . وقال الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت . وقال البيهقي : أنكره أهل العلم بالحديث . وحديث عائشة فيه راوٍ مجهول فلا تقوم به حجة .

## بَابُ التَّيَّمُ

119 عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : « أَعْطِيْتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي : نُصِرْتُ وَسَلَّم قَالَ : « أَعْطِيْتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، فَالرُّعْبِ مَسِيرةً شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، فَأَيْمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتُهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ » وذكر الحديث (١) [ رواه فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتُهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ » وذكر الحديث (١) [ رواه البخاري رقم ٣٥، ومسلم رقم ٢١٥ ] .

١٢٠ = وَفِي حَديْثِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ مُسْلِمِ [رنم ٢٢٥]: « وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوراً، إِذَا لَمْ نَجِدِ المَاءَ » . ٢٢٥ = وَعَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ [ ١٥٨،٩٨/١]: « وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُوراً » .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

قوله: وعن على ... إلخ، لفظه في المسند [ ٩٨/١]: « أَعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنِبْيَاءِ » قُلْنَا: مَا هُوَ يَا رَسُولَ

<sup>(</sup>۱) ذكر في الحديث اثنتين والثالثة: « وأحلت لي الغنائم » والرابعة: « وأعطيت الشفاعة » والخامسة: « وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة » .

اللهِ ؟ قَالَ : « نُصِرْتُ بِالرُّعبِ، وَأَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُوراً، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ » . وإسناده جيد؛ إلا أن فيه عبدالله بن عقيل، وقد ضعَّفه النسائي، واحتجَّ به أحمد، وجماعة .

تكميل: وأخرج مسلم [رتم ٥٢٣] عن أبي هريرة مرفوعاً مثل حديث جابر إلا أنه لم يذكر الشفاعة .

وزاد خصلتين وهما : « أَعْطِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ، وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّون » .

وزاد مسلم [رتم ٢٧٥] في حديث حذيفة : « جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفَنَا كَصُفُوفِ المَلاَئِكَةِ » . وزاد النسائي [السنن الكبرى بنحره ( ٨٠٢٢ ) ] في حديث حذيفة : « وَأَعْطِيتُ خَوَاتِيْمَ سُورَةِ البَقَرَةِ من كنز تحت العرش، لم يُعطَها أحدٌ قبلي ولا يُعطاها أحدٌ بعدي » .

وزاد مسلم [رنم ٥٢٣] ـ أيضاً ـ في حديث أبي هريرة : « وَأَعْطِيتُ مَفَاتِيْحَ كُنُوزِ الأَرْضِ » .

١٢٢ و وَعَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « بَعَثَنِي

<sup>(</sup>۱) أسلم قديماً، وعذب في مكة على الإسلام هو وأمه سمية رضي الله عنهما عذاباً شديداً، فماتت أمه رضي الله عنها، وكانت أول شهيدة في الإسلام. =

النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ المَّاءَ؛ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيْدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ : « إِنَّمَا النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ : « إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ (١) بِيكَيْكَ هَكَذَا » ثُمَّ ضَرَبَ بِيكَيْهِ الأَرْضَ مَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ (١) بِيكَيْكَ هَكَذَا » ثُمَّ ضَرَبَ بِيكَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَ بِيكَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَ بِيكَيْهِ النَّمْالَ عَلَى اليَمِيْنِ وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ (٢) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٣٤٧، وسلم رنم ٣٦٨ ] وَاللَّفْظُ لَمُسْلِمٍ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلبُخَارِيِّ [ رنم ٣٢٨ ] : « وَضَرَبَ بِكَفَيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَحَ فِيْهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ » .

١٢٣ = وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عُنْهَما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

قتل عمار مع علي يوم صفين سنة ٣٧ وهو ابن ثلاث وسبعين سنة .

<sup>(</sup>١) أي تفعل، والقول يطلق على الفعل.

<sup>(</sup>٢) دل الحديث على أن فرض الجنب إذا لم يجد الماء التيمم بضربة واحدة للوجه والكفين فقط، وليس الذراعان من أعضاء التيمم . وقد جاء في ذلك أحاديث؛ لكن أصح ما ورد فيها وأثبته حديث عمار الذي اتفق المحدثون على صحته، وقد كان عمار يفتي به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقياسه على الوضوء قياس في مقابل النص وهو غير صحيح . قال الحافظ في الفتح : الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وحديث عمار، فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاً، وأما حديث عمار فورد بلفظ الكفين في الصحيحين .

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِليَدَيْنِ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ١٨٠/١] وَصَحَّحَ الأَئِمَةُ وَقْفَهُ.

17٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الصَّعِيْدُ (١) وَضُوءُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الصَّعِيْدُ (١) وَضُوءُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُمِسَّهُ يَجِدِ المَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُمِسَّهُ بَجِدِ المَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُمِسَّهُ بَجِدِ المَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُمِسَّهُ بَجِدِ المَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُمِسَّهُ بَكُورَتَهُ » رَوَاهُ الْبَرَّارُ [ رنم ٢١٠ - كشف الاستار ] وَصَحَّحَهُ ابْنُ الفَطَانِ [ ني بيان الوهم والإيهام ٥/٢٦٦ ] وَلَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ني العلل ٨/٩٣ ] إِرْسَالَهُ .

١٢٥ - وَلِلِّتَرْمِذِيِّ [رنم ١٢٤] عَنْ أَبِي ذَرِ (٢) نَحْوُهُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

<sup>(</sup>۱) المراد به وجه الأرض، وإن كان صخراً لا تراب عليه؛ لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار، وليس الجدار في العادة محلاً للتراب، وليس التراب بنفسه هو الذي يرفع الحدث عند التيمم به، بل ذلك أمر شرعي تعبدي، علينا فيه السمع والطاعة بدون تعنت ولا تشديد، وقد اشترط المتأخرون في التيمم شروطاً لم يجيء لكثير منها دليل من كتاب ولا من سنة، وخير ما يعلمه الإنسان في ذلك حديث عمار فإنه شاف كاف. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) هو جندب بن جنادة، مات بالربذة سنة ٣٢ هـ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرجه أيضاً أبو داود [رتم ٣٣٢] عن عمرو بن ببُجدان، عن أبي ذر بنحو حديث أبي هريرة، لكن قال الحافظ في «التقريب» [٥٠٢٧]: عمرو بن ببُجدان لا يُعرف حالُه، وعليه يكون مجهول العين؛ لأنه لم يرو عنه سوى أبي قِلاَبة، كذا قال أبو داود في «السنن» وقاله صاحب التهذيب [٢٩/٢٥] وفي «تهذيب التهذيب» [٨/٧]: توثيقه عن العِجُلي، وابن حبان. وبذلك ارتفعت عنه الجهالة؛ جهالة العين والحال.

<sup>(</sup>۱) الحديث يدل على أن فاقد الماء لا يجب عليه الانتظار إلى آخر الوقت بل يتيمم ويصلي، وعلى أنه لا إعادة وإن وجد الماء في الوقت، فالأول أصاب السنة أي الطريقة القويمة المشروعة، والثاني اجتهد فأخطأ، ولم =

وَالنَّسَائِيُّ [ ٢١٣/١ ] .

17٧ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : « فِي قَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِن كُنْهُم مَّمْ فَيَ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ قال : « إَذَا كَانَتْ وَجَلَّ : ﴿ وَإِن كُنْهُم مَّمْ فَيْ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ قال : « إَذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالقُرُوحُ ، فَيُجْنِبُ ، فَيَخَافُ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالقُرُوحُ ، فَيُجْنِبُ ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ ، تَيَمَّمَ (١) » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ١٧٧١ ] مَوْقُوفاً ، وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ ، وَصَحَحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [ رنم ٢٧٢ ] وَالْحَاكِمُ [ ١/٥١ ] .

١٢٨ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الجَبَائِرِ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ [ رقم ٢٥٧] بِسَنَدٍ واهِ جَدًا (٢٠).

= يكن معتدياً باغياً باجتهاده، فكان له أجر يضم إلى أجر الصلاة .

<sup>(</sup>۱) فيه دليل على أن من خاف على نفسه تلفأ أو زيادة مرض فإنه يجزئه التيمم . وقد صح أن عمرو بن العاص تيمم لخوف البرد فأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك . والعجب أن هذه التسهيلات كلها من أجل الصلاة، ومع هذا فمن الناس من يترك الصلاة، إذا عجز عن الوضوء زعماً منه بجهله أنها لا تنفع .

<sup>(</sup>٢) وذلك لأنه من رواية عمرو بن خالد وهو كذاب . ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق أوهى منه . وفي معناه أحاديث أخر لا يصح منها شيء،=

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

لأن في إسناده عمرو بن خالد الواسطي، وهو متروك، ورماه وكيع وغيره بالوضع . ا هـ .

179 و عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ فَاغْتَسَلَ، فَمَاتَ \_ : « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى فَاغْتَسَلَ، فَمَاتَ \_ : « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْجِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٣٣٦] بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رَاوِيْهِ . داوُدَ [ رنم ٣٣٦] بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رَاوِيْهِ .

#### € قال سماحة الشيخ رحمه الله:

لأن فيه الزبير بن خُريق الجَزَري، وقد ليَّه الدَّارقطنيُّ الرَّارقطنيُّ (١٩٠/١] وذكر في «التقريب» [ ١٩٠/١] وذكر في «التهذيب» [ ٣١٤/٣] عن أبي داود: أنه ليس بالقوي، قال: وكذا قال الدارقطني. وذكر في «التهذيب» أن ابن حبَّان ذكره في «الثقات». وأخرج أبو داود [ رتم ٣٣٧] وابن ماجه [ رتم ٢٧٥] عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما . . . فذكره . وفيه ضعف وانقطاع بين الأوزاعي وعطاء؛ لكونه صرَّح في رواية أبي داود عن الأوزاعي : أنه بلغه وعطاء؛ لكونه صرَّح في رواية أبي داود عن الأوزاعي : أنه بلغه

فبان بهذا أن المسح على الجبائر لم يثبت فيه شيء .

## عن عطاء ولم يسمعه منه . والله أعلم .

حرر في ۲۰ / ۱٤۰۸ هـ

17٠ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : « مِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : « مِنَ اللهُنَّةِ أَنْ لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلسَّلَةِ أَنْ لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلسَّلَةِ الْأُخْرَى » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ [ ١/٥٨ ] بِإِسْنَادٍ ضعِيْفِ لِلصَّلاةِ الأُخْرَى » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ [ ١/٥٨ ] بِإِسْنَادٍ ضعِيْفِ جِدًا (١) .

(۱) لأنه من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف جداً . وقد جعل الله تعالى التيمم قائماً مقام الوضوء، فالحق أن المتيمم يصلي ما شاء فرضاً ونفلاً ما لم ينقض تيممه بناقض من نواقض الوضوء أو بوجود الماء .

## بَابُ الحَيض

الله عن عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّ فَاطِمَة بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسُودُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَامْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ، فَتَوَضِّنِي وَصَلِّي » رَوَاهُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ، فَتَوَضِّنِي وَصَلِّي » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رِنم ٢٨٦] وَالنَّسَائِيُّ [ ١/٥٨١] وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ إِرَاهُ مَا اللهِ دَاوُدَ [ رِنم ٢٨٦] وَالنَّسَائِيُّ [ ١/٥٨١] وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم (١) [ العلل المِنه رِنم ١١٧] .

١٣٢ = وَفِي حَدِيْثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ (٢) عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ [ رنم ١٣٢ ] : « وَلْتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ (٣) ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ المَاءِ ،

<sup>(</sup>۱) لأنه من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وجده لا يُعرف . وقد ضعف أبو داود الحديث .

<sup>(</sup>٢) هي زوجة جعفر بن أبي طالب، تزوجها أبو بكر رضي الله عنه بعد قتل جعفر، ولما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فولدت له يحيى .

<sup>(</sup>٣) هو الإجانة التي تغسل فيها الثياب .

فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالعَصْرِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلُ لِلمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلُ لِلفَجْرِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَتَوَضَّأُ فَيْمَا بِيْنَ ذَلِكَ (١)» .

١٣٣ و عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ (٢) قَالَتْ : كُنْتُ أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيْهِ، فَقَالَ : « إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ (٣)، فَتَحَيَّضِي أَسْتَفْتِيْهِ، فَقَالَ : « إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ (٣)، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ (٤) ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ، فَصَلِّي سِتَّةً أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةً أَيَّامٍ (٤) ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ، فَصَلِّي

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث وحديث حَمْنة بنت جحش الآتي يفيدان أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وقد ضعف البيهقي رواية الغسل، وقال بعضهم: إنها منسوخة . وقال الخطابي : قد ترك بعض العلماء القول بحديث حَمْنة ؛ لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك وهو مختلف في الاحتجاج به . والأرجح أنها مثل أصحاب الأعذار تتوضأ لكل صلاة، وما عندها من الدم لا يوجب غسلاً لأنه ناشىء عن جرح عرق في رحمها .

<sup>(</sup>٢) هي أخت زينب أم المؤمنين زوجة طلحة بن عبيدالله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أصل الركض: الضرب بالرجل والإصابة بها، والمعنى أن الشيطان قد وجد سبيلاً إلى التلبيس عليها في أمر طهرها، وحيضها حتى أنساها عادتها.

<sup>(</sup>٤) وذلك لأنها كانت نسيت هل عادتها ستة أيام أو سبعة ؟ فخيرها بين واحدة منهما تطمئن إليها نفسها . فإن كانت تعرف عادتها فالأمر ظاهر . وقد أطال المتأخرون القول في المستحاضة وفرعوا عليها افتراضات لا طائل =

أَرْبِعَةً وَعِشْرِيْنَ أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِيْنَ، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئكِ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيْضُ النَّسَاءُ. فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ ثُوَخِرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِيْنَ تَطْهُرِيْنَ وَتُصَلِّينِ الظَّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيْعاً، ثُمَّ تُوَخِّرِيْنَ المَغْرِبَ تَطْهُرِيْنَ وَتُصَلِّينَ الطَّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيْعاً، ثُمَّ تُوَخِّرِيْنَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ وَتُعَجِّلِيْنَ العَسْاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فَعَ الصَّبِحِ وَتُصَلِيْنَ . قَالَ : وَهُو أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلِيَّ (١) وَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد ٢/٩٣٤، وابو داود رتم ٢٨٧، الأَمْرَيْنِ إلِيَّ (١) وابن ماجه رتم ٢٢٧ ] إلاَّ النَّسَائيَّ، وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ مِذِيُّ ، وَحَسَّنَهُ البُخَارِيُّ [ كما ني العلل الكبير للترمذي رتم ٢٤٠] . التَّرْمِذِيُّ ، وَحَسَّنَهُ البُخَارِيُّ [ كما ني العلل الكبير للترمذي رتم ٢٤٠] . التَّرْمِذِيُّ ، وَحَسَّنَهُ البُخَارِيُّ [ كما ني العلل الكبير للترمذي رتم ٢٠٤] .

١٣٤ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ الدَّمَ فَقَالَ : « امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي » فَقَالَ : « امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي » فَكَانَتْ تَغْتَسِلِي اللهُ وَمَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي » فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ (٢٠٠ ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ٢٣٤ (٢٦)] . وَوَايَةٍ لِلبُخَارِيِّ [رنم ٢٢٨] : « وتَوَضَيْ لِكُلِّ صَلاةٍ » وَفِي رِوَايَةٍ لِلبُخَارِيِّ [رنم ٢٢٨] : « وتَوَضَيْ لِكُلِّ صَلاةٍ »

<sup>=</sup> تحتها حتى جعلوها من المعضلات . وفي بيان الرسول صلى الله عليه وسلم غنية ومقنع .

<sup>(</sup>١) من قوله : « وهو . . . إلخ » من قول حَمْنة .

<sup>(</sup>٢) من غير أمر منه صلى الله عليه وسلم بذلك .

وَهِيَ لأبِي دَاوُدَ [ رنم ٢٩٠ ] وَغَيْرِهِ مِنْ وَجُهِ آخَرَ .

الحُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئاً (٢) قَالَتْ : « كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئاً (٢)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ [رنم ٣٢٦] وَاللَّفْظُ لَهُ .

١٣٦ ـ وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ اليَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ فِيْهِم لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَاضَتِ المَرْأَةُ فِيْهِم لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اصْنَعُوا كُلَّ شَيءٍ إِلاَّ النَّكَاحَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم وَسَلَّمَ : « اصْنَعُوا كُلَّ شَيءٍ إِلاَّ النَّكَاحَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٠٢] .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :
 انظر حديث أنس في قصة أسيد بن خُضير وعباد بن بِشر،

<sup>(</sup>۱) اسمها نُسيبة بنت كعب الأنصارية كانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>Y) تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن دم الحيض أسود يعرف » وهذا هو الذي يعطى أحكام الحيض . فأما ما عدا ذلك فلا يعطى حكم الحيض . وهل يعتبر ذلك في كل أيام الحيض ولو انقطع نزوله في أثنائها مدة ساعات كما يحصل لبعض النساء ؟ خلاف، رجح بعضهم أنها لا تعد من الحيض؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ هُوَ أَذَى فَأَعْتِرْلُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيثِ ﴾ وذلك وقت تلوث المحل به، أما إذا لم يكن به أذى فلا، وعلى ذلك تكون مدة الطهر غير مقدرة بقدر مخصوص .

حين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبرهما بحكم الحائض، فلما خرجا من المسجد أضاء لهما نور في سَوْطيهما . . . إلخ . في البخاري [رنم ٢٥٥] في أبواب بناء المسجد، بعد باب سد الخوخات التي في المسجد إلا خوخة أبي بكر، وفي مسلم [رنم ٣٠٢] في باب الحيض، وفي البخاري أيضاً في المناقب [رنم ٣٦٣ و ٣٨٠٥] .

١٣٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٣٠٠ ، ومسلم رقم ٢٩٣ ] .

١٣٨ و وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ \_ قَالَ : « يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ وَالدَمذي رقم ١٣٦، والنسائي ١٩٣١، وابن ماجه رقم ١٤٢، وأبو داود رقم ١٣٦، والترمذي رقم ١٣٦، والنسائي ١٩٣١، وابن ماجه رقم ١٤٠٠ ] وصَحّحَهُ الحَاكِمُ [ ١٧٢١ ] وابْنُ القَطَّانِ [ في بيان الوهم والإيهام رقم ٢٤١ ] وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ (١).

<sup>(</sup>۱) قال المصنف في التلخيص : الاضطراب في سند هذا الحديث ومتنه كثير جداً .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وقال أبو داود [رتم ٢٦٤] بعد إخراجه هذا الحديث بهذا اللفظ: هكذا الرواية الصحيحة.

١٣٩ و عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ لَمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ لَمُ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢٠٤، ومسلم رنم ٨٠] في حَدِيْثِ طَويْل .

•12- وَعَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: «لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ (١) حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٣٠٥، ومسلم رقم ١٢١١ (١٢٠)] فِي حَدِيْثِ طَويْل .

اَكَا أَ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ<sup>(٢)</sup> رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ،

<sup>(</sup>١) محل بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>٢) شهد العقبة، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً ومعلماً، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال، مات في طاعون عمواس سنة ١٧ وقيل سنة ١٨ وله ثمان وثلاثون سنة .

وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : « مَا فَوْقَ الإِزَارِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ٢١٣ ] وَضَعَفَهُ (١).

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

لأن في إسناده سعد بن عبدالله الأغطش، ويقال: سعيد، لين الحديث كما في « التقريب » [٢٥٩٦] ولأن فيه أيضاً بقية بن الوليد، عن سعد المذكور بالعنعنة، وهو مدلس، ولأن فيه انقطاعاً بين الراوي عن معاذ، وهو عبدالرحمن بن عائذ، عن معاذ. وله شاهد عند أبي داود [رتم ٢١٢] من حديث حرام بن حكيم، عن عمه عبدالله بن سعد الأنصاري بإسناد حسن، وهو محمول على الاستحباب احتياطاً وحذراً من غلبة الشهوة، إذا باشرها من دون إزار. وحديث أنس المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: « اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النَّكَاحَ » يعني الجماع يدل على الجواز، وهو أصح من حديث معاذ وعبدالله بن سعد، والله ولي التوفيق.

حرر في ۲۲/۲/۲۲ هـ

127 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَتْ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَتْ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ وَسَلَّمَ بَعْدَ النَّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) قال أبو داود: وليس بالقوي ولكن يعضده حديث عائشة رقم ١٣٧.

نِفَاسِهَا أَرْبَعِيْنَ يَوْماً » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد ٢٠٠٠، وابو داود رقم ٣١١، والترمذي رقم ١٣٩، وابن ماجه رقم ١٤٨ ] إِلاَّ النَّسَائِيَّ وَاللَّفْظُ لَابِي دَاوُدَ . وَفِي لَفْظٍ لَهُ [ رقم ٣١٢] : « وَلَمْ يَأْمُوْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلاةِ النِّفَاسِ ». وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ (١) [ ١٧٥/١] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

حديث أم سلمة المذكور حسن الإسناد تقوم به الحجَّة ، وله شواهد ، وقد أثنى البخاري على هذا الحديث [ انظر سنن الترمذي بعد رقم ١٣٩ ] وذلك يدل على ثبوته عنده .

حرر في ١٤٠٩/٥/١٧ هـ

<sup>(</sup>۱) وضعفه جماعة، لكن قال النووي: قول جماعة من الفقهاء بضعفه مردود عليهم، وله شواهد تعضده عند ابن ماجه من حديث أنس والحاكم من حديث عثمان بن أبي العاص، ودم النفاس تعامل المرأة به معاملة الحائض، وينتهي ذلك بانقطاع الدم في أي وقت سواء قل أو كثر.

# كتاب الصّلاة

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

روى الإمام أحمد في مسنده [ ٥/ ٢٥١] والطبراني في « المعجم الكبير » [ رنم ٢٤٨٦] وابن حبّان في « صحيحه » [ رنم ٢٧١٥] بإسناد جيد، عن أبي أمامة الباهلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإسلام عُرُوةً عُرُوةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرُوةً تَشَبَّتُ النّاسُ بِالَّتِي تَلِيْهَا، وَأُوّلُهُنَّ نَقْضاً المُحُكُمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلاةُ ».

## بَابُ المَوَاقِيتِ

127 عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ۚ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ العَصْرِ . وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ يَخِبُ طِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ ، مَا لَمْ يَخِبُ مَا لَمْ يَخِبِ مَا لَمْ تَصْفَو المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّمْسُ . وَوَقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّمْسُ . وَوَقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّمْسُ . وَوَقْتُ صَلاةِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ . وَوَقْتُ اللّهَ فَتُ اللّهُ اللّهُ وَسَطِ . وَوَقْتُ صَلاةِ العَشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللّيْلِ الأَوْسَطِ . وَوَقْتُ صَلاةِ الضَّمْسُ » \* \* رَوَاهُ مَسْلِمٌ " \* \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ " \* \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ " \* \* رَوَاهُ مُسْلِمٌ " \* \* [ رنم ١١٢ (١٧٣ ) ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) هو عبدالله بن عمرو بن العاص كما في مسلم .

(\*\*) وفي رواية لمسلم [رتم ٦١٢ : ١٧٤]: « مَا لَمْ تَصْفَرً الشَّمْسُ وَيَسْقُط قَرْنُهَا الأَوَّلُ » .

( \* \* \* ) تمامه فيه : « فَإِذَا طَلَعَتْ فَأَمْسِك عَنِ الصَّلاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِيَنَ قَرِنَيْ شَيْطَان » ا هـ .

(\*\*\*\*) خرَّج الإمام أحمد [٥/٢٧٦، ٢٨٠، ٢٨٠] والدارمي [رقم ٢٦١] بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي

صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اسْتَقِيْمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاةُ، وَلا يُحَافِظُ عَلَى الوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ ». وله شواهد من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما [ابن ماجه رقم ۲۷۸] وأبي أمامة رضي الله عنه [ابن ماجه رقم ۲۷۸] وجابر رضي الله عنه [الحاكم ني المستدرك ١٣٠/] وربيعة المجرَشي رضي الله عنه [الطبراني ني الكبير رقم ٤٩٦] ذكرها الأخ المجرَشي رضي الله عنه [الطبراني ني الكبير رقم ٤٩٦] ذكرها الأخ العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه «إرواء الغليل » جـ ٢ ص ١٣٥.

حرر في ٩/ ١٤١٣ هـ

عَلَا عَ وَلَهُ [ مسلم رتم ٦١٣ ] مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ (١) رضي الله عنه فِي العَصْرِ : « وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ » .

1٤٥ = وَمِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُوْسَى رضي الله عنه: « وَالشَّمْسُ مُوْسَى رضي الله عنه: « وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ » [ سلم رقم ٦١٤ ] .

127 = وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (٢) قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي العَصْرَ،

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبدالله أو أبو سهل بريدة بن الحصيب الأسلمي، أسلم قبل بدر، مات بمرو سنة اثنين أو ثلاث وستين زمن يزيد بن معاوية .

<sup>(</sup>٢) اسمه نضلة بن عبيد، أسلم قديماً، وشهد الفتح، مات سنة ٦٠.

ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى المَدِيْنَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ (١)، وَكَانَ يَسْتَجِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ العِشَاءِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالحَدِيْثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ (٢) مِنْ صَلاةِ الغَدَاةِ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالحَدِيْثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ (٢) مِنْ صَلاةِ الغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِينَ إِلَى المِائَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٤٧،٥٤١ ، ومسلم رقم ٢٤٧ ] .

## ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج الإمام أحمد [ ١٠٥/١] بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ثَلاثَةٌ ينا عَلِي لا تُوخِّرهُن : الصَّلاة إذا آنت، والجَنارَة إذا حضرَت، والأيِّمُ إذا وجدت كُفُوًّا » ذكر ذلك برقم ٨٢٨، طبعة أحمد شاكر ج ٢، وقال الشيخ أحمد : إسناده صحيح . قال : والحديث رواه الترمذي [ رقم ١٠٧٥] وقال : حديث غريب حسن . ورواه البخاري في الكبير [ ١/١ : ١٧٧] قال : وروى ابن ماجه [ رقم ١٤٨٥] منه النهي عن تأخير الجنازة . انتهى ملخصا .

حرر في ۲۷/ ۱۲/ ۹۰۹ هـ

<sup>(</sup>١) أي بيضاء قوية الحرارة .

<sup>(</sup>٢) أي ينصرف .

1٤٧ وَعِنْدَهُمَا [البخاري رقم ٥٦٠، وسلم رقم ٦٤٦] مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ رضي الله عنه: « وَالعِشَاءُ أَحْيَاناً يُقَدِّمُهَا وَأَحْيَاناً يُقَدِّمُهَا وَأَحْيَاناً يُقَدِّمُهَا وَأَحْيَاناً يُوَخِّرُهَا، إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمُ أَبْطَوُوا أَخَرَ. يُوَخِّرُهَا، إِذَا رَآهُمُ أَبْطَوُوا أَخَرَ. وَالصَّبْحُ كَانَ النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا بِغَلَسٍ »(١). وَالصَّبْحُ كَانَ النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا بِغَلَسٍ »(١). عنه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهُ إِنِي مُوسَى رضي الله عنه : « فَأَقَامَ الفَجْرَ حِيْنَ انْشَقَّ الفَجْرُ، وَالنّاسُ لا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً » .

129 وَعَنْ رَافِعِ بِنِ خَدِيْجٍ (٢) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كُنَّا نُصَلِّي اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كُنَّا نُصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نُصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ (٣) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٥٩ ، وسلم رقم ٢٣٧ ] .

• وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : « أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : « أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ

<sup>(</sup>١) الغلس: ظلمة آخر الليل.

<sup>(</sup>۲) بفتح الخاء وكسر الدال \_ أبو عبدالله أو أبو خديج الأنصاري، عاش إلى زمان عبدالملك بن مروان، ثم انتقضت جراحه فمات سنة ثلاث أو أربع وسبعين، وله ست وثمانون سنة .

 <sup>(</sup>٣) أي السهام: وذلك لأن الضوء كثير. يرى به الإنسان الأشياء الدقيقة.

الَّلَيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى، وَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَوَقْتُهَا (١) لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أَشُقَّ عَلَى أُمُّتِي ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٦٣٨ (٢١٩ ) ] .

101 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا اشْتَدَ الحَرُّ ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ ؛ فَإِنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا اشْتَدَ الحَرُّ ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ ؛ فَإِنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالبخاري رقم ٥٣٥ ، ٥٣٥ ، ومسلم رقم ٢١٥ ] .

107 = وَعَنْ رَافِعِ بِنِ خَدِيْجِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لَا جُورِكُمْ (٣) » رَوَاهُ الحَمْسَةُ [احمد رقم ٣/ ٤٦٥، ١٤٧، ١٤٧، ١٤٧، وابن ماجه رقم ١٤٣، وابو داود رقم ٤٢٤، والترمذي رقم ١٥٥، والنسائي ١/ ٢٧٢، وابن ماجه رقم ١٧٢ ] وصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ [رقم ١٤٨٩ ـ ١٤٩١] .

<sup>(</sup>۱) أي المختار والأفضل؛ لأنه وقت الهدوء والسكون وصفاء القلوب والتجلي .

<sup>(</sup>٢) أي سعة انتشارها وتنفسها، وعند شدة الحر يعسر على الإنسان أن يجمع قلبه بالخشوع في الصلاة .

<sup>(</sup>٣) أي أطيلوا القراءة في صلاة الصبح حتى تنصرفوا منها قد أسفر الضوء، يفهم ذلك من مواظبته صلى الله عليه وسلم على الابتداء فيها بغلس، والانتهاء منها بعد الإسفار، لا أنه يجلس حتى يسفر الضوء، ثم يصلي، فما في ذلك من الأجر الذي يزيد به حظه ؟

10٣ و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّبْحِ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ . وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم أَنْ وَمِنْ أَدْرَكَ العَصْرَ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم أَنْ وَمُنْ أَدْرَكَ العَصْرَ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم مَنْ أَنْ تَعْرُبُ وسلم رقم ١٠٨ ] .

المَّسْلِمِ [رنم ٢٠٩] عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ، وَقَالَ : « وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ
 الرَّكْعَةُ » .

100 = وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « لا صَلاةً بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةً بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَعْلُعُ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةً بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَعْدُ المَّمْسُ مَنْ عَلَيْهِ [ البخاري رتم ٥٨٦، وسلم رتم ٧٨٨] تَغِيْبَ الشَّمْسُ (١) ». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رتم ٥٨٦، وسلم رتم ٧٨٨] ولَفْظُ مَسْلِم : « لا صَلاةً بَعْدَ صَلاةً الفَجْرِ » .

107 و لَهُ [ مسلم رقم ٨٣١ ] عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ (٢) رضي الله

<sup>(</sup>۱) قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين، وأنه أمر من صلى الصبح في بيته أن يصلي مع الجماعة نفلاً، وأمر بتحية المسجد أمراً مطلقاً، فدل على أن المنهي عنه أن يرتب نفلاً كبقية الرواتب، أما إذا كان لحاجة مثل ما تقدم فلا مانع.

<sup>(</sup>٢) هو أبو حماد أو أبو عامر الجهني، مات بمصر سنة ٥٨ وكان عاملاً عليها =

عنه: « ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيْهِنَّ ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا : حِيْنَ تَطْلُعُ لَيْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيْهِنَّ ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا : حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَاذِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِيْنَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ (١) حَتَّى الشَّمْسُ بَاذِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِيْنَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ (١) حَتَّى تَرُولَ الشَّمْسُ لِلغُرُوبِ (٢)» .

10٧ و وَالْحُكُمُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ [ ١٣٩/١ ترتيب سنده ] مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدِ ضَعِيْفٍ (٣) ، وَزَادَ : ﴿ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ﴾ .

10٨ = وَكَذَا لأبِي دَاوُدَ [رنم ١٠٨٣] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه نَحْوُهُ .

109 = وَعَنْ جُبَيرِ بِنِ مُطْعِمٍ (٤) رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا

من قبل معاوية .

<sup>(</sup>۱) هو قيام الشمس وقت الزوال، أي وقوفها إذا بلغت وسط السماء، فهي عند ذلك تبطىء حركتها .

<sup>(</sup>٢) أي تميل وتدنو من الغروب .

<sup>(</sup>٣) لأن فيه إبراهيم بن [ أبي ] يحيى، وإسحاق بن عبدالله بن أبي فروة وهما ضعيفان .

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد القرشي النوفلي، أسلم قبل الفتح، ومات بالمدينة سنة أربع أو سبع أو تسع وخمسين، وكان عالماً بأنساب قريش.

تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهَذَا البِيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَادٍ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد ٤/ ٨٠، ٨١، ٨٠، ٨٥، ٨٥، وابو داود رقم ١٨٩٤، والترمذي رقم ٨٦٨، والنسائي ١/ ٢٨٤، ٥/٢٣/، وابن ماجه رقم ١٢٥٤] . وصَحَحَمهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ [ رقم ١٥٥٧ ـ ١٥٥٤] .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) وهو عندهم على شرط مسلم، وفي إسناده أبو الزبير، عن عبدالله بن باباه، وقد صرّح بالسماع في رواية أحمد [ ١٠/٤] والنسائي [ ٢٨٤/١] فنزال ما يُخشى من تدليسه، والحمد لله .

حرر في ۱٤١٠/٦/۸ هـ

١٦٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الشَّفَقُ الحُمْرَةُ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الشَّفَقُ الحُمْرَةُ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ اللهُ عَلَي ابْنِ عُمَرَ (١) [٢١٩/١] وصَحَحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ (١) رضى الله عنهما .

١٦١ ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ

<sup>(</sup>۱) قد روي في ذلك أحاديث مرفوعة وكلها ضعيفة، وهو وإن كان موقوفاً فهو مبحث لغوي يعتمد فيه مثل ابن عمر الذي كان من صميم العرب، فوقفه على ابن عمر لا يمنع الاعتماد عليه والاحتجاج به .

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يُحَرِّمُ اللهِ صَلَّهُ الطَّعَامَ وَتَجِلُ فِيهِ الصَّلاةُ ( أَيْ صَلاةُ الطَّعَامَ وَتَجِلُ فِيهِ الصَّلاةُ ( أَيْ صَلاةُ الطَّعَامَ ) وَيَجِلُ فِيهِ الطَّعَامُ » رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [ رنم ٢٥٦] الصُّبْحِ ) وَيَجِلُ فِيهِ الطَّعَامُ » رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [ رنم ٢٥٦] والحَاكِمُ [ ١٩١/١] وصَحَحَاهُ .

177 - وَلِلْحَاكِمِ 1 / ١٩١/ ] مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي اللَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ : « إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطْيِلاً فِي الأَفْقِ (١)» . وَفِي الآخَر : « إِنَّهُ كَذَنَب السِّرْحَانِ (٢)» .

177 = وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلاةُ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [رنم ١٧٣] وَالحَاكِمُ [١٨٨/] وَصَحَحَاهُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ [البخاري رنم ٢٧٥، رسلم وصَحَحَاهُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ [البخاري رنم ٢٧٥، رسلم رنم ٥٨].

١٦٤ و عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ (٢) رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى

<sup>(</sup>۱) أي ممتداً : وفي رواية للبخاري أنه صلى الله عليه وسلم مد يده مِنْ عن يمينه ويساره .

<sup>(</sup>٢) هو الذئب: والمراد أنه لا يذهب ممتداً بل يرتفع في السماء كالعمود.

<sup>(</sup>٣) هو سمرة بن معير، وقيل أوس، وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ومؤذنه بمكة، مات بها سنة ٥٩ هـ .

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَوِّلُ الوَقْتِ رِضُوَانُ اللهِ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللهِ، وَآفِسَطُهُ رَحْمَةُ اللهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللهِ » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٢٤٩/١ ـ ٢٥٠] بسَنَدِ ضَعِيْفِ جِدًّا (١).

170 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ [رقم ١٧٢] مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ دُوْنَ الْأُوسَط، وَهُوَ ضَعِيْفٌ أَيْضاً (٢).

177 و عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى: « لا صَلاةً بَعْدَ الفَجْرِ إِلاَّ صَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لا صَلاةً بَعْدَ الفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ » أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ [احمد ٢/٤٠١، وابو داود رقم ١٢٧٨، والترمذي رقم ٤١٩، وابن ماجه رقم ٢٣٥] إلاَّ النَّسَائِيَّ (٣)، وَفِي رَوَايَةِ وَالترمذي رقم ٤١٩، وابن ماجه رقم ٥٣٥] إلاَّ النَّسَائِيَّ (٣)، وَفِي رَوَايَةِ عَبْدِالرَّزَّاقِ [رقم ٤٧٩، ] « لا صَلاةً بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إلاَّ رَكْعَتَي الفَجْرِ ».

17۷ = وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ [ ١٩/١ ] عَنْ ابن عَمْرِو بنِ العَاصِ رضى الله عنهما .

١٦٨ = وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : صَلَّى

<sup>(</sup>۱) لأنه من رواية يعقوب بن الوليد المدني، قال أحمد : كان من الكذابين الكيار .

<sup>(</sup>٢) لأن فيه يعقوب بن الوليد أيضاً .

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي: غريب لا يعرف إلا من حديث قدامة بن موسى .

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ » فَقُلْتُ : أَفَنَقْضِيْهِمَا إَذَا فَاتَتَا ؟ قَالَ : « لَلْ » . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١) [ ٣١٥/٦] .

١٦٩ وَ لَأْبِي دَاوُدَ [رتم ١٢٨٠] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى
 عَنْهَا بِمَعْنَاهُ .

<sup>(</sup>۱) قال في فتح الباري : إنها رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الظهر بعد العصر لما شغل بوفد عبد القيس، غير أنه ليس فيه النهي عن قضائهما .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

<sup>(\*)</sup> أخرجه من حديث يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن أم سلمة كما في صفحة ٣١٥ من الجزء السادس من المسند، وهذا سند جيد، ولا أعلم وجهاً لقول من ضعفه . والله أعلم .

# بابُ الأَذَان

الله عنه عنه عند الله بن زيد بن عبد ربه (۱) رضي الله عنه قال : طَافَ بي - وَأَنَا نَائِمٌ - رَجُلٌ، فَقَالَ : تَقُولُ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ - فَذَكَرَ الأَذَانَ بِتَرْبِيْعِ التَكْبِيْرِ بِغَيْرِ تَرْجِيْع (۲) وَالإقَامَةَ فُرَادَى، إلاَّ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ . قَالَ : فَلَمَّا وَالإقَامَةَ فُرَادَى، إلاَّ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ . قَالَ : فَلَمَّا وَالإقَامَةَ فُرَادَى، إلاَّ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ . قَالَ : فَلَمَّا وَالإقَامَةَ فُرَادَى، إلاَّ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ . قَالَ : ﴿ إِنَّهَا وَسَبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّهَا لَرُوْنِيا حَقُ ﴾ الحَدِيثُ . أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ [ ٤/٣٤] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٩٩ ] وَابْنُ خُزَيْمَةَ [ ١٣٣] . وَرَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ قِصَّةً قَوْلِ بِلالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ مَنْ النَّوْمِ ﴾ . الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ﴾ . عنه أَذَانِ الفَجْرِ : ﴿ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) مات بالمدينة سنة ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الترجيع: هو العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قولهما بخفضه.

<sup>(</sup>٣) هو بلال بن رباح الحبشي، كان مملوكاً لبعض بني جُمَح فأسلم فعذبه المشركون عذاباً شديداً، فاشتراه أبو بكر، وأعتقه، فلزم النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه جميع المشاهد، وآخى بينه وبين أبي عبيدة، مات بالشام في طاعون عمواس، وقيل سنة ٢٠.

قَالَ: « مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ فِي الفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الفَلْحِ، قَالَ: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ » .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وإسناده عنده صحيح، وأخرجه الدارقطني [٢٤٣/١] ـ أيضاً ـ بإسناد صحيح .

حرر في ١٤٠٩/١٠/٧ هـ

177 وَعَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمَهُ الأَذَانَ، فَذَكَرَ فِيْهِ التَّوْجِيْعَ " صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمَهُ الأَذَانَ، فَذَكَرَ فِيْهِ التَّوْجِيْعَ " وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيْرَ فِي أُوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رتم ٢٧٩] وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيْرَ فِي أُوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَي أُوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَي أُولِهِ مَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ [ أحمد ٣/١٥٤، ٢/١، والنسائي ٢/٤ - ٥، وابن ماجه رقم ٢٠٩ ] فَذَكَرُونُهُ مُرَبِّعاً (١).

١٧٤ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ شَفْعًا (٢) وَيُوتِرَ الإقَامَةَ إِلاَّ الإقَامَةَ ، يَعْنِي إِلاَّ قَدْ قَامَتِ

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبدالبر في الاستذكار: التكبير في أول الأذان أربع مرات محفوظ من رواية الثقات من حديث أبي محذورة، ومن حديث عبدالله بن زيد، وهي زيادة يجب قبولها.

<sup>(</sup>٢) [ شفعا : تم شطب هذه اللفظة في نسخة سماحة الشيخ . ولم أقف عليها في أي مصدر=

الصَّلاةُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ٦٠٥، ومسلم رقم ٣٧٨] وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الإِسْتِثْنَاءَ .

1۷0 - وَلِلنَّسَائِيِّ [ ٣/٢] : ﴿ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالاً » .

آ۱۷٦ وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَة (١ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : « رَأَيْتُ بِلالاً يُؤَذِّنُ، وَأَتَبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذْنَيْهِ . وَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١٩٧] وَصَحَحَهُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١٩٧] وَصَحَحَهُ، وَلا بُنِ مَاجَهُ [ رهم ١٧١] : وَجَعَلَ أَصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ . وَلأَبِي وَلا بُنِ مَاجَهُ [ رنم ٢٠٠] : وَجَعَلَ أَصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ . وَلأَبِي وَلا بُنِ مَاجَهُ [ رنم ٢٠٠] : وَجَعَلَ أَصْبَعَيْهِ فِي الْمُنْفِي الصَّلاةِ يَمِيْنَا وَشِمَالاً ، وَلَمْ يَسْتَدِرْ » . وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ [ البخاري رنم وَشِمَالاً ، وَلَمْ يَسْتَدِرْ » . وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ [ البخاري رنم ١٣٤ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) قال أبو عيسى بعد إخراجه [رتم ١٩٧]: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يُدخلَ المؤذنُ أصبعيه في أذُنيه في الأذان .

من مصادر التخريج . كما أنها لم تذكر في الطبعات الأخرى من بلوغ المرام ] ق .

<sup>(</sup>۱) هو وهب بن عبدالله، وقيل ابن مسلم السوائي ( بضم السين ) توفي بالكوفة سنة ۷٤، ولم يبلغ عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الحلم .

١٧٧ = وَعَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ فَعَلَّمَهُ الأَذَانَ (١١)» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [ رنم ٣٧٧] .

١٧٨ وَعَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ رَضَيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : « صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٨٨٧] .

1**٧٩ ـ وَنَحْوُهُ فِي المُتَّفَقِ** عَلَيْهِ [البخاري رقم ٩٥٩، ومسلم رقم ١٧٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَغَيْرِهِ (٢).

١٨٠ و عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ فِي الحَدِيْثِ الطُّويْلِ

<sup>(</sup>۱) وذلك أن أبا محذورة خرج بعد الفتح إلى حنين في تسعة من أهل مكة فلما سمعوا الأذان أذنوا استهزاء، فقال صلى الله عليه وسلم: «قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت » فأرسل إلينا، فأذنا رجلاً رجلاً؛ وكنت آخرهم، فقال حين أذنت : «تعال » فأجلسني بين يديه، فمسح على ناصيتي، وبرد علي ثلاثاً، ثم قال : «اذهب فأذن عند المسجد الحرام » فقلت : يا رسول الله فعلمني، فعلمه الأذان . وفي الحديث ما يدل على أن الأولى بالأذان ذو الصوت الحسن .

<sup>(</sup>٢) قال في زاد المعاد : وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى، أخذ في الصلاة بلا أذان، ولا إقامة، ولا قول : الصلاة جامعة . والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك .

فِي نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلاةِ (۱) : « ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ۱۸۱].

اللّه وَلَهُ [ مسلم رقم ١٢١٨ ] عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ اللّه عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّه وَسَلّم أَتَى المُزْدَلِفَة فَصَلّى بِهَا المَغْرِبَ وَالْحِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ » .

١٨٢ - وَلَهُ [مسلم رقم ١٢٨٨ (٢٩٩)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَمَا : « جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ المَغْرِبِ اللهُ عَنْهَمَا : « جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ »\* وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ١٩٢٨] : « لِكُلِّ صَلاَةٍ » . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : « وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا » .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) وأخرجه البخاري مرفوعاً [رنم ١٦٧٣] وفيه أنه صلاهما بجَمْع، وأقام لكل واحدة، وأخرجاه [البخاري رنم ١٦٧٢، وسلم ١٢٨٠] من حديث أسامة رضي الله عنه مرفوعاً وفيه: أنه أقام لكل واحدة. وفي البخاري [رنم ١٦٨٣] عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً: أنه أذن لكل واحدة، وأقام لها.

والصواب ما دل عليه حديث جابر رضى الله عنه أنه صلاهما

<sup>(</sup>١) أي في صلاة الفجر، وكان عند قفولهم من غزوة خيبر.

بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم إذا جمع بين الصلاتين. والله ولي التوفيق. حرد نبى ١٤١٠/٥/١٠ مـ ١٤١٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ رَضَيَ الله عَنْهُمَا قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، وَكُانُ رَجُلاً أَعْمَى وَسُكُمُ وَاللهُ وَكَانُ رَجُلاً أَعْمَى فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ (١). وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَه : أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لاَ يُنْ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَه : أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إلى البخاري رقم ١١٠٤، ٢٢، ٢٢٠، ٢٢٠، ومسلم رقم ١٠٩٢، ٢٦، ٣٦ وَفِي آخِرِهِ إِذْرَاجٌ (٢).

1**٨٤** وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ بِلاَلاً أَذَّنَ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلُ الفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلا إِنَّ العَبْدَ نَامَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٣٢٥] وَضَعَّفَهُ (٣).

(۱) الأكثر على أن اسمه عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم، أسلم قديماً، وهاجر إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزواته، استشهد في القادسية، وقيل: بل رجع إلى المدينة بعد القادسية ومات بها.

<sup>(</sup>٢) أي كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: « وكان رجلاً أعمى » .

<sup>(</sup>٣) قال عقب إخراجه: هذا حديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة . =

المُعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَصُولَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا سَمِعْتُمْ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلُ مَا يَقُولُ اللهُ وَذُنُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢١١ ، وسلم رنم ٣٨٣] .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

خرَّج مسلم [رتم ٣٨٦] عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعاً: « من قال حين يسمع المؤذن : أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً، غفر له ذنبه » ا ه. وفي رواية : « وأنا أشهد . . . » إلخ .

وخرَّج مسلم [رنم ٢٨٤] عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مثله وزاد: «ثم صلُّوا عليَّ، فإن مَن صلَّى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلُوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لى الوسيلة حلَّت له الشفاعة ».

117 = وَلِلبُخَارِيِّ [رنم ٦١٢] عَنْ مَعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلُهُ .

<sup>=</sup> وقال المنذري : قال الترمذي : هذا حديث غير محفوظ، وكذلك قال ابن المديني وأنه أخطأ فيه حماد .

١٨٧ = وَلِمُسْلِمِ [رَمْ ٣٨٥] عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي فَضْلِ اللهُ عَنْهُ فِي فَضْلِ القَوْلِ كَمَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً سِوى الحَيْعَلَتَيْنِ فَيَقُولُ: « لا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ (١)».

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وتمامه [مسلم رقم ٣٨٥]: « فإذا قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة » ا هـ.

١٨٨ - وَعَنْ عُثْمَانَ بِنِ أَبِي العَاصِ (٢) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، فَقَالَ: ﴿ أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّناً لا يَاخَذُ عَلَى أَذَانِهِ

<sup>(</sup>۱) إجابة المؤذن: أن يعيد اللفظ الذي قاله إلا في الحيعلتين، فهو مخير بين إعادتهما، وبين لا حول ولا قوة إلا بالله، وكلاهما صحيح، وكلاهما سنة . وما يفعله ويقوله بعض العامة عند قوله: أشهد أن محمداً رسول الله، يقولون: مرحباً بحبيبي . . . إلخ ويقبلون أطراف الأصابع، ويمسحون بها عيونهم يزعمون أن ذلك يمنع من الرمد، فهو مخالف للسنة . وقد أخرج أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالاً أخذ في الإقامة فأجابه كما يقول إلى أن قال : قد قامت الصلاة، فقال : « أقامها الله وأدامها »

<sup>(\*) [</sup> لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم . انظر السنن الكبرى للبيهقي ( \*/ ٤١١ ) ] ق .

<sup>(</sup>٢) كان أصغر وفد ثقيف، له سبع وعشرون سنة، مات بالبصرة سنة ٥١.

أَجْراً (١)» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ [ أحمد (٢١/٤) ٢١٧) وأبو داود رقم ٥٣١، وأبو داود رقم ٥٣١، والترمذي رقم ٢٠٠] وَحَسَّنَهُ الترمذي رقم ٢٠٠] وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ [ ٢٠١، ١٩٩، ٢٠١].

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

أخرج الإمام أحمد رحمه الله في « المسند » [ ٢١٦/٤] عن عثمان المذكور بإسناد صحيح أنه قال : « يا رسول الله ، حال الشيطان بيني وبين صلاتي وبين قراءتي قال : « ذاك شيطان يقال له خِنْزَبٌ ، فإذا أنت حَسَسْتَهُ فتعوَّذ بالله منه ؛ واتفُلْ عن يسارك ثلاثاً » قال : ففعلتُ ذاك ، فأذهبه الله عز وجل عني » ا ه .

تكميل: وأخرج مسلم [رقم ٢٢٠٣] في « صحيحه » بلفظ: « إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يُلَبِّسُهَا عَليَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ذاك شيطان يقال له خِنْزَبٌ، فإذا أحسَسْتَهُ فتعوَّذ بالله منه، واتفُلُ على يسارك ثلاثاً » ا هـ .

١٨٩ = وَعَنْ مَالِكِ بِنِ الحُويْرِثِ (٢) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ

<sup>(</sup>۱) الحق عدم الأخذ؛ لأنه دعاء إلى الله وإلى طاعته، ويجب أن يكون ذلك خالصاً لوجه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام عنده عشرين ليلة وسكن =

لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ (١)» الحَدِيْثَ . أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ [ البخاري رقم ٢٢٨، ومسلم رقم ٢٧٤، وأحمد ٤٣٦/٣، ٥٣٥، وأبو داود رقم ٥٨٩، والترمذي رقم ٢٠٥، والنسائى ٢/٢، وابن ماجه رقم ٩٧٩] .

190 وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ: « إِذَا أَذَنْتَ فَتَرَسَّلْ (٢)، وَإِذَا أَقَمْتَ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ: « إِذَا أَذَنْتَ فَتَرَسَّلْ (٢)، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحُدُرْ (٣)، وَاجْعَلْ بِيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ مِقْدَارَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ فَاحُدُرْ (٣)، وَاجْعَلْ بِيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ مِقْدَارَ مَا يَقْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ مِقْدَارَ مَا يَقْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ » الحَدِيثُ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [رنم ١٩٥] وَضَعَّفَهُ (٤).

191 - وَلَهُ [ رَمْ ٢٠٠ ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا يُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَضِّىءٌ » وَضَعَّفَهُ أَيْضًا (٥).

19٢ وَلَهُ [رنم ١٩٩] عَنْ زِيَادِ بنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

<sup>=</sup> البصرة، ومات بها سنة ٩٤ هـ.

<sup>(</sup>١) فيه أنه لا يشترط في المؤذن أي شرط سوى الإيمان لقوله: « أحدكم » .

<sup>(</sup>٢) أي رتِّل ألفاظه، وتَأَنَّ، ولا تسرع في سردها.

<sup>(</sup>٣) الحدر: الإسراع.

<sup>(</sup>٤) إلا أنه يقويه المعنى الذي شُرِع لأجله الأذان، وهو نداء الخارجين عن المسجد وإلا ضاعت فائدته .

<sup>(</sup>٥) ضعفه بالانقطاع فلا يصلح للاحتجاج به .

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ » وَضَعَّفَهُ أَيْضاً (١).

197 - وَلَأْبِي دَاوُدَ [رنم ٥١٢] مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بِنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : أَنَا رَأَيْتُهُ - يَغْنِي الأَذَانَ - وَأَنَا كُنْتُ أُرِيْدُهُ قَالَ : « فَأَقِمْ أَنْتَ » وَفِيْهِ ضَغْفٌ أَيْضًا (٢).

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « المُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالأَذَانِ، وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالأَذَانِ، وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالإَقَامَةِ » رَوَاهُ ابْنُ عَدِيِّ (٣) [ ١٣٢٧/٤ ] وَضَعَّفَهُ .

190 - وَلِلْبَيْهَقِيِّ [ ١٩/٢ ] نَحْوُهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلَهِ .

١٩٦ وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) قال الترمذي: إنما يعرف من حديث [عبدالرحمن بن] زياد بن أنعم الأفريقي وقد ضعفه القطان وغيره.

<sup>(</sup>٢) ذكر البيهقي أن في إسناده ومتنه اختلافاً . وقال الحازمي : في إسناده مقال .

<sup>(</sup>٣) هو أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل، ولد سنة ٢٧٩، توفي سنة ٣٦٥. وإنما ضعف الحديث لأنه أخرجه في ترجمة شريك القاضي، وتفرد به، وقال البيهقي: ليس بمحفوظ.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ السنن الكبرى رنم ٩٨٩٥، ٩٨٩٥ ] وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١) [ رنم ٤٢٥ ـ ٤٢٧ ] .

19٧ وَمَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ اللَّاعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الوسِيْلَةَ (٢) وَالفَضِيْلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَالفَضِيْلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ » أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ [ ابو داود رنم ٢٥٩ ، والتومذي رنم ٢١١ ،

وزاد الترمذي [ ٣٥٩٤]: ﴿ فماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة ﴾ وفي سند أبي داود والترمذي زيد العمّي، وهو ضعيف عند الأكثر . وعلّقه الترمذي مجزوماً به، عن أبي إسحاق السبيعي، عن برُيد بن أبي مريم، عن أنس رضي الله عنه . ووصّلَه ابن خزيمة [ رقم ٢٤١٥] وابن حبّان [ رقم ١٦٩٦] بإسناد صحيح .

(٢) الوسيلة : هي الدرجة القريبة من الله العالية في الجنة، لا أنه هو يتوسل الناس به في دعائهم وحوائجهم كما يزعم الجهال . والمقام المحمود هو الشفاعة الكبرى في الخلائق كلهم يوم الحشر . وله شفاعات أخرى، جعلنا الله من أهل شفاعته .

<sup>(</sup>١) ورواه أبو داود والترمذي .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

والنسائي ٢/ ٢٦ \_ ٢٧، وابن ماجه رقم ٢٢٢ ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرجه البخاري [رنم ٦١٤] في الصحيح، والعجب من المؤلّف كيف غاب عنه ذلك فلم يَعزُ الحديثَ له ؟ وزاد البيهقي [ ١٠/١ ] في آخره بإسناد جيد : « إِنَّكَ لاَ تُخلِفُ المِيْعَادَ » .

# بَابُ شُرُوطِ الصَّلاَةِ

19٨ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ طَلْقِ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَتُصَرِف، وَلْيَتَوَصَّأ، وَلْيُعِدِ الصَّلاَة » رَواَهُ الخَمْسَةُ [احمد فليتنصرِف، وَلْيَتَوَصَّأ، وَلْيُعِدِ الصَّلاَة » رَواَهُ الخَمْسَةُ [احمد ١٨٦٨، وأبو داود رقم ٢٠٠٥، والترمذي رقم ١١٦٤، والنسائي في الكبرى رقم ١٨٦٨، وأبو داود رقم ٥٠٠٥، والترمذي رقم قصحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ (٣) [رقم ٢٠٢٧].

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي الصحيحين [ البخاري رقم ١٩٥٤، ومسلم رقم ٢٢٥] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « لا يقبل الله صلاة أحدِكم إذا أحدث حتى يتوضأ » لفظ البخاري . وفي مسلم [ رقم ٢٢٤] عن

<sup>(</sup>۱) تقدم في نواقض الوضوء طلق بن علي، فظنه ابن عبدالبر والد طلق بن علي الحنفى، ومال أحمد والبخاري إلى أنهما اسمان لذات واحدة .

<sup>(</sup>٢) [ جعله رحمه الله في مسند على بن أبي طالب رضي الله عنه وهو خطأ ] ق.

<sup>(</sup>٣) وقد أعله ابن القطان بمسلم بن سلام الحنفي؛ فإنه لا يعرف، وقال البخاري: لا أعلم لطلق بن علي غير هذا الحديث.

ابن عمر مرفوعاً: « لا تُقبل صلاةٌ بغير طُهور، ولا صدقةٌ من غُلول » ا هـ . حرر ني ١٣٦٥/٤ مـ

تكميل: وأخرج ابن ماجه [رنم ٢٧٢] حديث ابن عمر المذكور. وأخرج مثله عن أنس [رنم ٢٧٣] وأبي بكرة [رنم ٢٧٤] وأبى المكيح بن أسامة، عن أبيه [رنم ٢٧١].

199 = وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ (١)» رَوَاهُ الخَمْسَةُ [احمد ٢/١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩، وأبو داود رنم ٢٤١، والترمذي رتم ٢٧٧، وابن ماجه رنم ٥٥٥] إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبْنُ خُزَيْمَةَ (٢) [رتم ٧٧٥].

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

ذكر ابن أبي عمر في « الشرح الكبير » [ ٣٥١ - ٣٥٦] عن ابن المنذر: أنه حكى الإجماع على بلوغ الذكر والأنثى بالإنزال، وعلى بلوغ الأنثى بالحيض، للحديث المذكور،

<sup>(</sup>١) المراد بها المكلفة . والخمار ما يغطى الرأس والعنق .

<sup>(</sup>٢) وأعله الدارقطني وقال: إن وقفه أشبه، وأعله الحاكم بالإرسال. ووقفه وإرساله لا يقدح مع اعتضاده بكثير من الآثار الأخرى التي تدل على الأمر بالمبالغة في ستر المرأة في الصلاة وغيرها.

ولقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُاثَرَ ﴾ الآية .

• ٢٠٠ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : « إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعاً فَالْتَحِفْ بِهِ .. يَعْنِي فِي وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : « إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعاً فَالْتَحِفْ بِهِ .. يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ » وَلِمُسْلِمٍ : « فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيقاً الصَّلَاةِ » وَلِمُسْلِمٍ : « فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيقاً فَاتَرْرْ بِهِ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٣٦١، ومسلم رقم ٣٠١٠] .

٢٠١ - وَلَهُمَا [البخاري رفم ٣٥٩، ومسلم رفم ٥١٦] مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَيْءٌ (١)» .

٢٠٢ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ بِغَيْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ بِغَيْرِ إِزَارٍ (٢)؟ قَالَ: « إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَّمَيْهَا » إِزَارٍ (٢)؟ قَالَ: « إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَّمَيْهَا » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٤٠] وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ (٣).

<sup>(</sup>۱) مثل أن يصلي في السروال بدون ثوب آخر يستر الجزء الأعلى من جسمه، وإن كان ذلك محققاً لشرط ستر العورة التي هي من السرة إلى الركبة ولكن أدب الوقوف بين يدي الله تعالى لا يليق به ذلك، وليس هذا من الزينة المطلوبة عند الصلاة .

<sup>(</sup>٢) الدرع: القميص.

<sup>(</sup>٣) وله حكم الرفع؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه .

٣٠٣ = وَعَنْ عَامِرِ بِنِ رَبِيْعَة (١ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا النَّبِيِّ صَلَّيْنَا إلَى غَيْرِ القِبْلَةُ ، فَصَلَّيْنَا ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إلَى غَيْرِ القِبْلَةِ ، فَنَزَلَتْ ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَنَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ ا أَخْرَجَهُ اللَّهِ مُذِي [رتم ٣٤٥، ٣٥٥] وَضَعَّفَهُ (٢).

كا م وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (٣)» وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (٣)» رَوَاهُ النُخَارِيُّ .

٣٠٥ وَعَنْ عَامِرِ بِنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « رَأَيْتُ

<sup>(</sup>۱) أسلم قديماً، وهاجر الهجرتين، وشهد المشاهد كلها، مات سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وثلاثين .

<sup>(</sup>٢) لأن فيه أشعث بن سعد السمان، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) يعني أنه لا يلزم أن يستقبل عين القبلة بل يكفي جهتها . فإذا تحرى وعمل بما يغلب على ظنه، فتبين أنه صلى إلى غير جهة القبلة، فالمعتمد أن لا إعادة .

<sup>(</sup>٤) وقال : حسن صحيح، ثم قال : وقد روي عن غير واحد من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس . يدل هذا على إجزاء صلاة النفل على الدابة سواء كانت ناقة أو حماراً، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فرضاً في مضيق والسماء تمطر والبلة من أسفلهم وهم على رواحلهم يومئون إيماء .

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ١٠٩٣ ، ومسلم رفم ٧٠١ ] زادَ البخارِيُّ : « يُومِىءُ بِرَأْسِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ » . المَكْتُوبَةِ » .

٢٠٦ وَلأَبِي دَاوُدَ [رنم ١٢٢٥] مِنْ حَدِيْثِ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأْرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ القِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ » وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

هو كما قال المؤلِّف، رجاله ثقات لا بأس بهم، وبذلك يكون هذا الحديث مخصِّصاً للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله صلى الله عليه وسلم جهة سيره في السفر.

حرر في ۲۶/۳/۳ مـ

٢٠٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ المَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ (١)» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [ رنم ٣١٧] وَلَهُ عِلَّةٌ .

<sup>(</sup>۱) أما المقبرة فلأن فيه التشبه بالمشركين الذين اتخذوا من قبور الصالحين أوثاناً، ولذلك ورد النهي مشدداً عن اتخاذ القبور مساجد، وعن بناء المساجد على القبور، وقال: « لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم =

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وله علة وهي الإرسال، وقد وصله الدراوردي وهو ثقة، وخرَّجه أبو داود [رتم ٤٩٢] وابن ماجه [رتم ٥٤٧] عن أبي سعيد رضى الله عنه متصلاً مرفوعاً، وإسنادهما جيد.

٢٠٨ = وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ : المَزْبَلَةِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ : المَزْبَلَةِ، وَالمَحْزَرَةِ، وَالمَعْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ، وَالحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ وَالمَحْزَرَةِ، وَالمَعْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ، وَالحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) لأن في إسناده زيد بن جَبِيرة وهو متروك الحديث، كما في « التقريب » [ ٢١٣٤ ] .

حرر في ۱۲۰۸/۸/۱ هـ

مساجد » وإن الفتنة بذلك قد عمت، فأصبحت لا تكاد تدخل مسجداً إلا وهو مبني على قبر، وقد اتفق العلماء على أن الصلاة في المسجد المبني على القبر منهي عنها، وأقل ما قيل فيها : أن الصلاة في الشوارع أفضل من الصلاة فيها . وأما الحمام ومعاطن الإبل؛ فلأنه ورد أنها مأوى الشياطين .

تكميل: وأخرجه ابن ماجه [رتم ٧٤٧] بإسناد جيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفاً. وأخرج ابن ماجه [رتم ٧٤٣] أيضاً، وأبو داود [رتم ٤٥٠] بإسناد حسن، عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يُبنى مسجدُ الطائف في محل طاغيتهم. وبالله التوفيق.

حرر في ۲۲/ ۱٤۰۹/۶ هـ

٣٠٩ = وَعَنْ أَبِي مَرْثَدِ الغَنوِيِّ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لاَ تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٩٧٢].

٣١٠ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا جَاءَ أَحدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَنْظُوْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذَى أَو قَذَراً فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا (٢)» أَخْرَجَهُ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذَى أَو قَذَراً فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا (٢)» أَخْرَجَهُ

<sup>(</sup>۱) هو مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الرجيع .

<sup>(\*) [</sup> صوابه: كناز بن الحصين الغنوي . انظر شرح صحيح مسلم للنووي ( ٣٨/٧) ، وتحفة الأشراف ( ٣٢٩/٨ رقم ١١١٦٩ )، والتقريب ( رقم ٥٧٠٢ ) ] ق.

<sup>(</sup>٢) في الحديث دليل على مشروعية الصلاة في النعلين، وأن طهارتهما من النجاسة تصيبهما بمسحهما بالتراب . وذلك سواء كانت النجاسة رطبة أو=

أَبُو دَاوُدَ [ رقم ٢٥٠ ] وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [ رقم ٢٨٦ ] .

٣١١ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا وَطِىءَ أَحَدُكُمُ الأَذَى بِخُفَيْهِ (١) فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٣٨٦] وصَحَحَهُ ابْنُ حَبَّانَ [ رنم ١٤٠٤] وصَحَحَهُ ابْنُ حَبَّانَ [ رنم ١٤٠٤] .

٢١٢ = وَعَنْ مُعَاوِيَةً بِنِ الحَكَمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٥٣٧ ] .

٢١٣ = وَعَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِنْ كُنَّا

<sup>&</sup>quot; يابسة ، مائعة أو غير مائعة . وسبب الحديث أن جبريل جاءه ، وهو يصلي ، فأخبره أن بنعليه أذّى ، فخلعهما ، فخلع الصحابة نعالهم ، فقال : " إذا جاء أحدكم . . . إلخ " وفيه أن المصلي إذا دخل في الصلاة ، وهو متلبس بنجاسة غير ذاكر لها ، ثم عرفها ، وهو في الصلاة يجب عليه إزالتها ، ويبني على صلاته . وفي حديث أبي هريرة الذي بعد هذا ما يوضح أن طهارة النعل من أي نجاسة كانت بالتراب في أي وقت ، وبأي بلد لا فرق في ذلك .

<sup>(</sup>۱) هذا دليل على أن الخفاف نعال تلبس، وتوطأ بها الأرض، ويصيبها من الأرض النجاسة، بخلاف ما تعارفوه من خفاف تلبس في نعال أخرى، فلم تكن هذه معروفة .

لَنْتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿ كَيْفِطُواْعَلَى وَسَلَّمَ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿ كَيْفِطُواْعَلَى اللهُ كَلَوْتِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسْطَى (١) وَقُومُواْ لِللهِ قَانِتِينَ ﴾. فَأُمِرْنَا بِالشَّكُوتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى (١) وَقُومُواْ لِللهِ قَانِتِينَ ﴾. فأمِرْنَا بِالسَّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الكَلامِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ١٢٠٠، ومسلم رفم ٥٣٩ ] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم .

71٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِللهُ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٢٠٣، ومسلم رقم ٢٢٢] زادَ مُسْلِمٌ : « فِي الصَّلاَةِ (٢)» .

رضي الله عنه قَالَ: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِيْهِ وَسَلَّمَ رَضِي اللهُ عَنه قَالَ: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ مِنَ البُكَاءِ (٤)» أَخْرَجَهُ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ مِنَ البُكَاءِ (٤)» أَخْرَجَهُ

<sup>(</sup>١) الأكثر أنها صلاة العصر.

أي يصح للمصلي أن ينبه غيره إلى ما لا بد منه سواء كان معه في الصلاة،
 أو لم يكن معه، فالرجل يسبح، والمرأة تصفق.

<sup>(</sup>٣) مطرف تابعي جليل، وأبوه عبدالله ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في بني عامر .

<sup>(</sup>٤) المرجل: القدر. والأزيز: صوتها عند الغليان، ومثل ذلك لا يبطل الصلاة، وقد ثبت أن عمر كان يصلي الصبح فقرأ سورة يوسف فلما بلغ: =

الْخَمْسَةُ [ احمد ٢٥/٤، ٢٦، وأبو داود رقم ٩٠٤، والترمذي في الشمائل رقم ٣٠٥، والنسائي ١٣/٣] إِلاَّ ابْنَ مَاجَهُ . وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [ رقم ٣١٥، والنسائي ١٣/٣] .

٢١٦ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلَانِ (١) ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ ، وَهُوَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلَانِ (١) ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ ، وَهُوَ يُصَلِّى ، تَنَحْنَحَ لِي » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ \* [ ٣/ ١٢] وَابْنُ مَاجَه (٢) يُصَلِّى ، تَنَحْنَحَ لِي » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ \* [ ٣/ ١٢] وَابْنُ مَاجَه (٢) .

قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) بسند جيد .

حرر في ١٤٠٦/٨/١٩ هـ

٢١٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « قُلْتُ لِبِلاَلِ : كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى ؟ قَالَ : يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ » يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى ؟ قَالَ : يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ »

 <sup>﴿</sup> إِنَّمَا آشَكُواْ بَـقِي وَحُـزْنِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ سمع نشيجه . والنشيج صوت معه توجع وبكاء .

<sup>(</sup>١) وقتان أدخل عليه فيهما .

<sup>(</sup>٢) وصححه ابن السكن . وهو دليل على أن تعمد التنحنح من غير حاجة إليه غير مبطل للصلاة، ومن قال : إنه إذا كان بحرفين يبطل، فالحديث يرد عليه، وهو واضح .

أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُدَا رَمْ ٩٣٧ ] وَالتِّرْمِذِيُّ [ رَمْ ٣٦٨ ] وَصَحَّحَهُ (١). **٢١٨ -** وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رِضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَهُو حَامِلٌ أَمَامَةَ بِنْتَ رَبُّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَهُو حَامِلٌ أَمَامَةَ بِنْتَ رَبِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ زَيْنَبَ (٢)، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ إِلَيْنَاسَ (٢) وَهُو يَوُمُ النَّاسَ [ البخاري رقم ٢١٥، ومسلم رقم ٤٤٥ ] وَلِمُسْلِمٍ : « وَهُو يَوُمُ النَّاسَ فِي المَسْجِدِ » .

(۱) ويدل ذلك على أن المصلي يُسَلَّمُ عليه ويرد هو برفع يده إشارة إلى أنه يصلي، ولا يضر ذلك الصلاة بشيء . وقد أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه والحاكم عن صهيب رضي الله عنه مثل ذلك .

#### • قال سماحة الشيخ رحمه الله:

أخرج مسلم من حديث جابر المشار إليه في الحاشية ص ٢٦ من الجزء الخامس شرح النووي ولفظه: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة، ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة: « يصلي » فسلمت عليه فأشار إليَّ، فلما فرغ دعاني فقال: « إنك سلمت آنفاً وأنا أصلي » وهو موجه قبل المشرق.

حرر في ۸/ ۱۰/ ۱۳۹۹ هـ

(٢) زينب بنته صلى الله عليه وسلم زوج أبي العاص بن الربيع ابن أخت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها . وفي الحديث ما يدل على أن حمل الأولاد أو نحوه في الصلاة لا يبطلها، ودعوى النسخ أو الخصوصية أو غير ذلك باطلة لا قيمة لها، فمن باب أولى إذا وقعت العمامة، أو ارتخى طرف الثوب، أو ما شاكل ذلك .

٢١٩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ : الحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ » أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٩٢١ ، والترمذي رقم ٣٩٠ ، والنسائي ٣/١٠ ، وابن ماجه رقم ١٢٤٥ ] وصَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ (١) [ رقم والنسائي ٣/١٠ ، وابن ماجه رقم ١٢٤٥ ] وصَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ (١) [ رقم ٢٣٥٢ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

إسناده جيد، إلا أن فيه يحيى بن أبي كثير وقد عنعن، عن ضَمْضم بن جَوْس، وهو مدلِّس، وذهب الجمهور إلى ما دل عليه الحديث، كما نقله صاحب « تحفة الأحوذي » في صفحة عليه العراقي .

حرر في ٢٦/ ٥/ ١٤١٤ هـ

<sup>(</sup>۱) وله شواهد كثيرة، وهو يدل على قتلهما، ولو كان بفعل كثير، وانتقال من مكانه، فإن ظاهر الحديث ذلك، والعدول عنه بغير دليل لا يليق، ويلحق بذلك نحوه من إنقاذ غريق، أو دفع لص، أو ما شابهه .

# بابُ سُتْرَةِ المُصَلِّي

وَ اللّهُ عَنْ أَبِي جُهَيْم بن الحارث رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « لَوْ يَعْلَمُ المَارُ بَيْنَ يَدَي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « لَوْ يَعْلَمُ المَارُ بَيْنَ يَدَي اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ (١) ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ المُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ (١) ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رتم ١٥، وسلم رتم ٥٠٠ ] مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رتم ١٥، وسلم رتم ٥٠٠ ] وَاللّهُ فَلُ لِلْبُخَارِيِّ ، وَوَقَعَ فِي الْبَرَّارِ مِنْ وَجُهِ آخَرَ : « أَرْبَعِينَ خَرِيْفا (٢) » .

٢٢١ = وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْها قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ المُصَلِّي، فَقَالَ: « مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ (٣)» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٥٠٠ ] .

<sup>(</sup>١) لفظة : « من الإثم » ليست في الصحيحين .

قال سماحة الشيخ رحمه الله أيضاً:

هذه الكلمة أعني ( من الإثم ) ليست في الصحيحين، فلعله وَهُمَّ من بعض النساخ أو من الطابع .

<sup>(</sup>٢) أي عاماً، من إطلاق الجزء على الكل.

<sup>(</sup>٣) هو العود الذي في آخر رحل الجمل يلف عليه الحبل الذي يجعل لربط الأحمال .

٣٢٢ و عَنْ سَبْرَةَ بِنِ مَعْبَدِ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ وَسَلَّمَ : « لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ وَلَوْ بِسَهْم » أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ [ ٢٥٢/١ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» ص ٤٠٤ جلد ٣ الطبعة الحلبية بإسناد جيد، وعزاه في «نصب الراية» [ ٨١/٢] من للإمام البخاري رحمه الله في «تاريخه الكبير» [ ٤/٧٨٤] من طريق الحميدي، عن حرملة بن عبدالعزيز، عن عمه عبدالملك بن الربيع بن سَبْرة، عن أبيه، عن جده، فذكره، وهذا إسناد جيد.

وخرَّج أبو داود [رنم ١٩٧] بسند جيد عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: « إذا صلَّى أحدُكم، فليُصلّ إلى سُترة، وَلْيَدُنُ منها » . وأخرج الإمام أحمد [٢٢٤/١] بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلَّى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء . اه. . وهذا يدل على أن الأمر بالصلاة إلى السترة للندب لا للوجوب، والله ولي التوفيق .

حرر في ٧/ ٢/ ١٤١٣ هـ

٢٢٣ و عَنْ أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ المُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، المَرْأَةُ وَالحِمَارُ المُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، المَرْأَةُ وَالحِمَارُ وَالكَلْبُ الأَسُودُ شَيْطَانٌ » وَإِيْهِ : « الكَلْبُ الأَسُودُ شَيْطَانٌ » وَإِيْهِ : « الكَلْبُ الأَسُودُ شَيْطَانٌ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٥١٠ ] .

٣٢٤ وَلَهُ [رقم ٥١١ ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه نَحْوُهُ دُوْنَ اللهَ عنه نَحْوُهُ دُوْنَ اللهَ عنه نَحْوُهُ دُوْنَ الْكَلْب .

٢٢٥ - وَلَأْبِي دَاوُدَ [رنم ٧٠٣] وَالنَّسَائِيِّ [ ٦٤/٢] عَنْ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَبْ اللهِ عنهما نَحْوُهُ دُونَ آخِرِهِ، وَقَيَّدَ المَرْأَةَ بِالحَائِضِ .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرجه أيضاً ابن ماجه [رنم ٩٤٩] وإسناده صحيح، وفيه تقييد الكلب بالأسود، كرواية أبى ذر رضى الله عنه .

٢٢٦ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءِ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ؛ فَإِنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدُ فَعْهُ؛ فَإِنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدُ فَعْهُ؛ فَإِنْ أَبَى، فَلْيُقَاتِلُهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ » مُتَّفَقَ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٠٥، أَبَى مُعَهُ القَرِيْنَ (١٠)» .

 <sup>(</sup>١) في القاموس : القرين الشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

هذه الرواية أخرجها مسلم [رتم ٥٠٦] من حديث ابن عمر رضي الله عنه كما يُوهمه عبارة المصنف.

وخرَّج أبو داود [رتم ١٩٣] من حديث المُهلَّب بن حُجْر البَهْراني، عن ضُباعة بنت المِقْداد: أو المقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلَّى إلى شيء جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولم يَضْمد إليه. اهـ، وهذا الإسناد ضعيف جداً؛ لأن المُهلَّب وضُباعة مجهولان، كما في « التقريب » [ ٨٧٢٩، ٩٧٢٩].

٣٢٧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ عَليه وسلم قَالَ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ صَلَّى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَلْيَخُطَّ خَطًّا، شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثَمَيْ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٢/ ٢٤٩، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥١، أَمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٢/ ٢٤٩، ٢٥٤، ٢٥١، ٢٦٢] وَابْنُ مَاجَهُ [ رفم ٣٤٣] وصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [ رفم ٢٣٦١] وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، بَلْ هُوَ حَسَنٌ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرجه أبو داود أيضاً [رقم ٦٨٩]. حرر في ١٤٠٧/١٠/١٧ هـ

٢٢٨ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ، وَادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢١٩] وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

لأن في إسناده مجالد بن سعيد الهَمْداني، وليس بالقوي، وقد تغيَّر في آخر عمره، كما في « التقريب » [ ٦٥٢٠ ] .

حرر في ۲۹/٦/ ١٤٠١ هـ

# بَابُ الحَثِّ عَلَى الخُشُوع فِي الصَّلاَةِ

٣٢٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: « نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِراً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِراً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رفع ١٣٤٥] وَاللَّهُ ظُ لِمُسْلِمٍ . وَمَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ .

٣٣٠ وَفِي البُخَارِيِّ [رنم ٣٤٥٨] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: « أَنَ ذَلِكَ فِعْلُ اليَهُودِ فِي صَلاَتِهِمْ » .

٢٣١ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ، فَابْدَأُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا المَعْربَ (١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٧٢، ومسلم رقم ٥٥٧].

٢٣٢ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَلاَ

<sup>(</sup>۱) أي سواء كان صائماً أو غير صائم، وسواء خشي على الطعام الفساد أو لا . وذلك لما يخشى من انشغال باله بذلك عن إحضار قلبه في الصلاة بالخشية والذكر، وليس خاصاً بالمغرب بل عام في كل صلاة .

يَمْسَحِ الْحَصَى؛ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُواجِهُهُ » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ [ أحمد ٥/٥٠ ، ١٦٣ ، وأبو داود رقم ٩٤٥ ، والترمذي رقم ٣٧٩ ، والنسائي ٣/٣ وابن ماجه رقم ١٠٢٧ ] بإِسْنَادٍ صَحِيحٍ . وَزَادَ أَحْمَدُ [ ٥/٣٢ ] : « وَاحِدَةً أَوْ دَعْ » .

٣٣٣ م وَفِي الصَّحِيحِ\* [ البخاري رقم ١٢٠٧ ] عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوَهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) قوله: « وفي الصحيح » أي: صحيح البخاري [ رتم ١٢٠٧ ] ولفظه فيه: « إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدةً » وأخرجه مسلم [ رتم ٥٤٦ ] بهذا اللفظ.

٣٣٤ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «هُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «هُوَ الْخُتِلاَسُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ (١٠) رَواهُ البُخَارِيُّ اخْتِلاَسُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ (١٠) رَواهُ البُخَارِيُّ [رنم ٥٨٩] وَصَحَحَهُ : « إِيسَاكُ [رنم ٥٨٩] وَصَحَحَهُ : « إِيسَاكُ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ هَلَكَةُ ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ ».

● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*\*) قوله: « وللترمذي » يُوهم أنه من حديث عائشة كما

<sup>(</sup>١) الاختلاس: أخذ الشيء على غفلة، وذلك خوفاً من فوات الخشوع.

يُفهَم، وليس كذلك . بل هو من حديث أنس رضي الله عنه، كما في « جامع الترمذي » [رتم ٥٨٩] اللهم إلا أن يكون رواه الترمذي عن عائشة في نسخة أخرى، غير التي وقفت عليها، والله أعلم .

وفي إسناده عنده علي بن زيد بن جُدُعان، وهو ليِّن المحديث، وقد ضعَّفه الأكثر، وجزم الحافظ في « التقريب » [ ٤٧٦٨ ] بضعفه، وفي إسناده \_ أيضاً \_ عبدالله بن المثنى الأنصاري، وهو كثير الخطأ، كما في « التقريب » [ ٣٥٩٦ ] .

٣٣٥ وَعَنْ أَنْسِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّة، فَلاَ يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٢١٤، ومسلم رقم ٥٥١ ] وَفِي روَايَةٍ [ البخاري رقم ٢٢١٤، ومسلم رقم ٥٥١ ] وَفِي روَايَةٍ [ البخاري رقم ٢٢١٤ ] : « أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ » .

٣٣٦ وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ قِرَامٌ (١) لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: « أَمِيْطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا؛ فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلاَتِي » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٢٧٤].

<sup>(</sup>١) هو الستر الرقيق، وقيل الصفيق من صوف ذي ألوان.

٣٣٧ = وَأَتَّفَقًا [البخاري رقم ٣٧٣، ومسلم رقم ٥٥٦] عَلَى حَدِيْثِهَا فِي قِصَّةِ أَنْبِجَانِيَّةِ (١) أَبِي جَهْمٍ رضي الله عنه وَفِيْهِ : « فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلاَتِيَ » .

٢٣٨ وَعَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « لَيَنْتَهِينَ أَقُوامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ الل

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وخرّج البخاري [رنم ٥٠٠] عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً:

« ما بالُ أقوام يرفعونَ أبصارَهم إلى السماءِ في صلاتِهم »

فاشتدّ قولُه في ذلك حتى قال: « لَيَنْتَهُنَّ عن ذلك أو لَتُخطَفَنَّ أبصارُهم » . وخرّج مسلم [رنم ٢٤٤] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « لَيَنْتَهِيَنَّ أقوامٌ عن رفعِهم أبصارَهم عند الدعاءِ في الصلاةِ إلى السماءِ ، أو لَتُخطَفَنَّ أبصارُهم » .

٣٣٩ وَلَهُ [ مسلم رقم ٥٦٠ ] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لاَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لاَ

<sup>(</sup>۱) كساء غليظ له أعلام كان أهداه أبو جهم عامر بن حذيفة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم .

# صَلاَةً بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلاَ وهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَـثَانِ<sup>(١)</sup>».

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي الصحيحين [البخاري رقم ٢٧٤ ر٢٥٤٥، ومسلم رقم ٥٥٩] عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما مرفوعاً: « إذا وُضِعَ العشاءُ وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعَشَاء ». وفي صحيح البخاري [رقم ٢٧١ و ٤٦٥٥] عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: « إذا حَضَر العَشَاءُ وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعَشَاء » اه. والمقصود من ذلك تفريغ القلب للصلاة، حتى يؤديها بكمال وخشوع وطمأنينة . والله ولي التوفيق .

حرر في ۱۲/۸/۲/۱ هـ

• ٢٤٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « التَّنَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ (٢) ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ ، وَسَلَّمَ قَالَ: « التَّنَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ (٢) ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ ، وَسَلَّمَ قَالَ: « التَّنَاوَبُ مِنَ الشَّيْطَانِ (٢) ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ ، وَسَلَّمَ قَالَ: « التَّنَاءَبُ أَحَدُكُمْ ، وَالتَّرْمِذِيُّ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ (٣) » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٩٩٤] والتَّرْمِذِيُّ

<sup>(</sup>۱) البول والغائط، ويلحق بهما الريح؛ وذلك لأنه يحول دون الخشوع الذي هو أهم ركن في الصلاة .

<sup>(</sup>٢) لأنه إنما يصدر من فتور الجسم والكسل، وذلك يحبه الشيطان.

<sup>(</sup>٣) الكظم: إمساك الفم عن التثاؤب، فإن لم يستطع، فليضع يده على فمه، كما جاء الأمر بذلك فيما رواه أحمد والشيخان.

[ رقم ٣٧٠ ] وَزَادَ : « فِي الصَّلاَةِ » .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرجه البخاري في الأدب من صحيحه [رتم ٢٢٢٣] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: « إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله، كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله، وأما التثاؤب، فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم، فليرده ما استطاع؛ فإن أحدكم إذا تثاءب، ضحك منه الشيطان ». وفي رواية له: فإذا قال: « ها » ضحك منه الشيطان » انتهى .

# بَابُ الْمَسَاجِدِ

الله عن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت : « أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُنظَفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُنظَفَ وَتُطَيَّبَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٧٩ / ] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ٥٥٤ ] وَالتِّرمِذِيُّ وَتُطَيَّبَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٧٩ / ] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ٥٩٤ ] وَالتِّرمِذِيُّ [ رنم ٥٩٤ ] وَصَحَحَ إِرْسَالَهُ .

### ♦ قال سماحة الشيخ رحمه الله :

لأنه رواه من طريق ضعيفة متصلاً، ومن طريق عَبدة، ووكيع، وابن عيينة مرسلاً. وفسَّر سفيان الدُّور: بالقبائل. وخرَّجه أبو داود [رتم ٥٥٥] وابن ماجه [رتم ٢٥٩] بسند جيد عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً، فذكره.

وخرَّج مسلم [رنم ٢٧١] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً « أحب البلاد إلى الله مساجدُها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقُها » وأخرج الإمام أحمد [٣٠٨٣] والترمذي [رنم ٣٠٩٣] وصححه ابن خزيمة [رنم ٢٥٠١] وابن حبَّان [رنم ١٧٢١] والحاكم [٢١٢/١] من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، فاشهدوا له

بالإيمان » وضعفه أحمد وجماعة؛ لأنه من رواية درَّاج أبي السَّمْح، عن أبي الهيثم، وهو ضعيف في قول جماعة من أئمة الحديث مطلقاً، وضعفه آخرون في روايته عن أبي الهيثم خاصة، وهذا منها.

حرر في ۲۷/۱۱/۲۷ هـ

٣٤٢ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٤٣٧ ، ومسلم رقم ٥٣٠ ] . وَزَادَ مُسْلِمٌ [ رقم ٥٣٠ ) ] : « وَالنَّصَارَى » .

٣٤٣ وَلَهُمَا [البخاري رقم ٤٢٧، ومسلم رقم ٥٢٨] مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: « كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً » وَفِيْهِ: « أُولَئِكِ شِرَارُ الخَلْقِ ».

٣٤٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: « بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عنه قَالَ: « بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا، فَجَاءَتْ بِرَجُلِ<sup>(١)</sup>، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ . . . » الحَدِيْث، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ البخاري رقم ٤٣٧٢، ومسلم رقم ١٧٦٤] .

<sup>(</sup>١) هو ثمامة بن أثال رضي الله عنه .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

المذكور هو ثمامة بن أثال رضي الله عنه من سادات بني حنيفة . والحديث المذكور دليل على جواز دخول الكافر للمسجد، إذا كان في ذلك مصلحة، وعلى جواز ربط الأسير في المسجد، ولو كان كافراً، إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك .

حرر في ١٤٠٩/١/١٩ هـ

7٤٥ = وَعَنْهُ رضي الله عنه : ﴿ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه مَرَّ بِحَسَّانَ (١) رضي الله عنه يُنْشِدُ فِي المَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ (٢) بِحَسَّانَ (١) رضي الله عنه يُنْشِدُ فِي المَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ (٢) فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ، وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ (٣) » مُتَّقَتُ عُلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١١٣، ومسلم رقم ٢٤٨٥ ] .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج الخمسة [ أحمد ٢/٢١٢، وأبو داود رقم ١٠٧٩، والترمذي رقم ٣٢٢، والنسائي رقم ٢/٨٤، وابن ماجه رقم ٧٤٩] بأسانيد جيدة عن ابن عَجُلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: « أن النبى

<sup>(</sup>١) هو ابن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) أي نظر إليه مستنكراً.

<sup>(</sup>٣) هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .

صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء، وعن التحلُّق فيه يوم الجمعة قبل الصلاة » وزاد أحمد وأبو داود وابن ماجه: « وعن نشد الضالة » .

وأخرج مسلم [رتم ٩٥٥] عن بريدة رضي الله عنه أنَّ رجلاً نشد في المسجد، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا وَجَدْتَ إنما بنيت المساجد لما بنيت له ».

7٤٦ = وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشِد ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رتم ٢٥٥] .

٣٤٧ ـ وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ، فَقُولُوا لَهُ : لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ ني الكبرى رنم ١٤١٤ لهُ : لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ ني الكبرى رنم ٢١٤١ . و عمل اليوم والليلة ، رنم ١٧٦ ] و التَّرْمِذِيُّ [ رنم ١٣٢١ ] و حَسَّنَهُ .

٣٤٨ وَعَنْ حَكِيمِ بِنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ تُقَامُ الحُدُودُ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، وَلاَ يُسْتَقَادُ فِيْهَا » رَوَاهُ أَحْمَدُ [٣٤/٣] وَأَبُو دَاوُدَ

[ رقم ٤٤٩٠ ] بسَنَدٍ ضَعِيْفٍ (١).

٣٤٩ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «أُصيْبَ سَعْدٌ (٢) يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي المَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيْبٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي المَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيْبٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ٤٦٣، ومسلم رقم ١٧٦٩].

• ٢٥٠ وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ . . . » الحدِيث . مُتَّقَقُ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٤٥٤، وسلم رنم ٢٩٢] .

٢٥١ = وَعَنْهَا رضي الله عنها « أَنَّ وَلِيْدَةً (٣) سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءٌ (٤) فِي المَسْجِدِ فَكَانَتْ تَأْتِيْنِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي . . . » خِبَاءٌ (٤) فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَتْ تَأْتِيْنِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي . . . » الْحَدِيْث . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٤٣٩ ، ولم أجده عند مسلم ] .

٢٥٢ = وَعَنْ أَنَسِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في التلخيص: لا بأس بإسناده .

<sup>(</sup>٢) هو ابن معاذ الأوسى الأنصاري رضي الله عنه أسلم بين العقبة الأولى والثانية، وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار.

<sup>(</sup>٣) هي صاحبة قصة الوشاح الأحمر .

<sup>(</sup>٤) هو الخيمة من وبر أو صوف .

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « البُصَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيْنَةُ ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٤١٥ ، ومسلم رقم ٥٥٢ ] .

٢٥٣ = وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ » أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ [احمد ٣/ ١٣٤، ١٤٥، ١٥٢، ٢٨٠، ٢٨٠، وابو داود رقم ٤٤٩، والنساني ٢/ ٣٣، وابو ماجه رقم ٢٣٩] إلاَّ التَّرْمِذِيَّ، وَصَحَحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [رقم ١٣٢٣].

٢٥٤ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ المَسَاجِدِ (١)» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٤٤٨] وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [ رنم ١٦١٥].

٢٥٥ = وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى القَذَاةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى القَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ المَسْجِدِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢١١] وَاسْتَغْرَبَهُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [ رنم ٢٩١٦] وَاسْتَغْرَبَهُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [ رنم ٢٩١٧].

<sup>(</sup>۱) وتمام الحديث: « لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى ». والتشييد رفع البناء وتزيينه بالشيد، وهو الجص ونحوه مما يطلى به الحائط.

٢٥٦ ـ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةً رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (١) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١١٦٣ ، ومسلم رقم ٧١٤] .

<sup>(</sup>۱) صحح جماعة من العلماء أن النهي هنا للتحريم، والأمر بهما في أي وقت دخل المسجد ولو كان الخطيب على المنبر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وهو على المنبر يخطب. ويقوم مقامهما صلاة الفرض.

# بَابُ صفّة الصّلاة

٢٥٧ عنْ أبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (١٠): ﴿ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ، فَأَسْبِغِ الوُصُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبَرْ، ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلُها » أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ [ احمد ٢/٢٤، والبخاري رقم ٢٥١، ومسلم رقم ٣٩٧، وابو داود رقم ١٨٥١، والترمذي رقم ٣٩٧، والبخاري رقم ١٢٤١، وابن ماجه رقم ٢٩٧، واللَّفُظُ اللَّمُخَارِيِّ، وَلاِبنِ مَاجَهُ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ : ﴿ حَتَّى تَطْمَئِنَّ اللهُ فَا اللَّمْ الْمَالِي . ﴿ وَلاِبنِ مَاجَهُ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ : ﴿ حَتَّى تَطْمَئِنَ اللهُ وَالِهُ الْمَالِي . ﴿ وَلاِبنِ مَاجَهُ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ : ﴿ حَتَّى تَطْمَئِنَ اللهُ وَالِمُ اللهُ الْمَالُمُ . . وَلاِبنِ مَاجَهُ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ : ﴿ حَتَّى تَطْمَئِنَ اللهُ وَالْمَالُ . .

٢٥٨ = وَمِثْلُهُ فِي حَدِيْثِ رِفَاعَةَ بِنِ رَافِعِ (٢) عِنْدَ أَحْمَدَ [ ٣٤٠/٤ وَأَبِنِ حِبَّانَ [ رقم ١٧٨٧ بلفظ : ﴿ فَأَقَمُ صَلَبُكُ حَتَى تَرْجَع

<sup>(</sup>١) لخلاد بن رافع رضى الله عنه المسىء لصلاته .

 <sup>(</sup>۲) شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات في أول إمارة معاوية رضي الله عنه .

العظام "]: "حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِماً ". وَلِإَحْمَدَ [ ٢٢٠ / ٢]: " فَأَقِمْ صُلْبُكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ ". وَلِلنَّسَائِيِّ [ ٢٢٦ / ٢] وَأَبِي دَاوُدَ صَلْبُكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ ". وَلِلنَّسَائِيِّ [ ٢٢٦ / ٢] وَأَبِي دَاوُدَ [ رنم ٨٥٨] مِنْ حَدِيْثِ رِفَاعَةَ بِنِ رَافِع : " إِنَّهَا لَنْ تَتِمَّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ يُكَبِّرُ اللهَ تَعَالَى وَيَحْمَدَهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ". وَفِيْهَا : " فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُوْآنٌ تَعَالَى وَيَحْمَدَهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ". وَفِيْهَا : " فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُوْآنٌ قَعَالَى وَيَحْمَدَهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ". وَفِيْهَا : " فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُوْآنٌ فَعَالَى وَيَحْمَدَهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ". وَفِيْهَا : " فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُوْآنٌ فَعَلَ قُوْآنٌ إِنَّ عَلَيْهِ ". وَلاَبِي دَاوُدَ [ رنم فَاقُرَأُ ، وَإِلاً ، فَاحْمَدِ اللهُ ، وَكَبِرُهُ وَهَلِلْهُ ". وَلاَبْنِ حِبَّانَ وَبِمَا شَاءَ اللهُ ". وَلاَبْنِ حِبَّانَ [ رنم ١٧٨٧] : " ثُمَّ بِمَا شِئْتَ ".

709 وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (۱) رضي الله عنه قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ طُهْرَهُ (۲)، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارِ (٣) طَهْرَهُ (٢)، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارِ (٣) مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بَأَطْرَافِ أَصَابِع رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي وَاسْتَقْبَلَ بَأَطْرَافِ أَصَابِع رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي

<sup>(</sup>۱) الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه نسبة إلى ساعدة أبي الخزرج . مات آخر إمارة معاوية رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أي ثناه في استواء من غير تقويس .

<sup>(</sup>٣) هي عظام الظهر.

الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيْرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ . أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٢٦٨ ] . الأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ . أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٢٦٠ ] . ٢٦٠ وَعَنْ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، قَالَ : « وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَلُواتِ وَالأَرْضَ . . . إلَى قَوْلِهِ (١٠ : مِنَ المُسْلِمِيْنَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لاَ إلله إلاَ أَنْتَ، وَفِي وَلَيْ اللهِ إِلاَ أَنْتَ، رَبِي وَأَنَا عَبْدُكَ . . . \_ إلَى آخِرِهِ (٢٠) » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٧٧ ] . وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ : أَنَّ ذَلِكَ فِي صَلاةِ اللَّيْلِ \* .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) لم أجد هذه الرواية في مسلم، والظاهر أنها غير موجودة فيه، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) تمامه: «حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك، له وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين ».

<sup>(</sup>٢) تمامه : « ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، والهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ، لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، أنا بك وإليك ، تباركت وتعاليت ، أستغفرك وأتوب إليك » .

771 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاةِ ، سَكَتَ هُنَيْئَةٌ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاةِ ، سَكَتَ هُنَيْئَةٌ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : « أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَى فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : « أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَى بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ وَالمَغْرِبُ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ وَالْمَدْرِ وَ المَعْرِبُ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ وَالبَيْرَ وِ الْمَنْ وَالدَّيْرِ وَ الْمَعْرِ وَ المَعْرِ وَالْمَاءِ وَالْمِاءِ وَالْمَاءِ وَالْمِلْوِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاهِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمِاءِ وَالْمَاءِ وَالْمِاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَالَاقُولُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ و

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

انظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الاستفتاح في كتاب التهجد ص ٣ من المجلد الثالث من « الفتح » وأوله : اللهم لك الحمد أنت قيم السملوات والأرض . . . الحديث، وانظره ص ٣٧١ في كتاب التوحيد جـ ١٣ من « الفتح » وانظره في مسلم في صلاة المسافرين ص ٣٣٥ ج ١ من المتن رقم ٧٦٩ . في مسلم في صلاة المسافرين ص ٣٣٥ ج ١ من المتن رقم ٧٦٩ . وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، تَبَارَكَ (١) السُمُكَ ، وتَعَالَى جَدُّكَ (٢) ، وَلاَ إِلَكَ غَيْدُوكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ ٣٩٩ ( ٥٢ ) ] بِسَنَدِ مُنْقَطِعٍ . وَرَوَاهُ غَيْدُوكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ و ٢٩٠ ( ٢٥ ) ] بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ . وَرَوَاهُ عَيْدُوكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ و وَرَوَاهُ

<sup>(</sup>١) [كذا في صحيح مسلم دون الواو: ١/ ٢٩٩ رقم ٣٩٩ (٥٢) وعند الدارقطني بإثباتها ١/ ٢٩٩ ] ق.

<sup>(</sup>٢) الجد: العظمة، وقيل الغني .

الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٢٩٩/١ ، ٣٠٠ ] مَوْصُولاً وَمَوْقُوْفاً .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

قوله: « بسند منقطع » لأنه من رواية عَبْدَةَ بن أبي لبابة ولم يُدرِك عمر رضى الله عنه .

٣٦٦ وَنَحُوهُ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه مَرْفُو عا عِنْدَ الخَمْسَةِ [أحمد ٣/٥٠، وأبو داود رقم ٧٧٥، والترمذي رقم ٢٤٢، والنساني ٢/ ١٣٢، وابن ماجه رقم ١٨٠٤ وَفِيْهِ : وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ : ﴿ أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ العَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْنِهِ (١)».

271 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بَالتَّكْبِيْرِ، وَالقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ بِالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ (٢) وَلَمْ يُصَوِّبُهُ (٣)، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِماً، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِماً، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِماً، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِماً، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِماً، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ

<sup>(</sup>۱) المراد بهمزه: الجنون. وبنفخه: الكبر. وبنفثه: ما ينفثه في روع الإنسان من قول الزور والباطل.

<sup>(</sup>٢) أي لم يرفعه عن ظهره .

<sup>(</sup>٣) أي لم يخفضه عن ظهره .

السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِساً، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِبُ اليُمْنَى، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِبُ اليُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ دَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسْلِيْمِ. فَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسْلِيْمِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رنم ٤٩٨] وَلَهُ عِلَّةٌ (١).

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج أحمد [ ١٢٣/١] والأربعة [ أبو داود رقم ٦١، والترمذي رقم ٣، وابن ماجه رقم ٢٥٥ ولم يروه النسائي] من حليث عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه مرفوعاً: « مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم » وإسناده حسن .

وخرَّج ابن ماجه [رتم ٢٧٦] عن أبي سعيد رضي الله عنه مثله، وفيه ضعف.

[ تذييل ] : وانظر بحثاً نفيساً في بيان صفة الإقعاء الممنوع والمسنون في المجلد الثالث من شرح المهذب ص ٣٨١ . حور في ١٤١٦/١١/٢٠ هـ

<sup>(</sup>۱) لأنه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها وهو لم يدركها، وبأن مسلماً أخرجه عن الأوزاعي مكاتبة .

770 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاة، وَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاة، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالبخاري رقم ٧٣٥، ومسلم رقم ٣٩٠].

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وزاد البخاري في رواية [رنم ٢٣٩]: « وإذا قام من الركعتين رفع يديه » وأخرج أبو داود [رنم ٤٤٧] بإسناد جيد عن علي، وأبي حميد رضى الله عنهما مثل هذه الرواية . ا هـ .

٢٦٦ - وَفِي حَدِيْثِ أَبِي حُمَيْدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ [رنم ٧٣٠]: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ.

٢٦٧ - وَلِمُسْلِمِ [رنم ٣٩١ (٢٦)] عَنْ مَالِكِ بنِ الحُويْرِثِ نَحُو مَرِثِ الْحُويْرِثِ نَحُو حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما لَكِنْ قَالَ : حَتَى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذْنَيْهِ .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج مسلم [رنم ٤٠١] عن وائل بن حُجُو رضي الله عنه نحو حديث مالك المذكور . وأخرج البخاري [رنم ٧٣٧] حديث مالك المذكور دون قوله : « حتى يحاذي بهما فروع أذنيه » . وزاد مسلم [رنم ٤٠١] في حديث وائل رضي الله

عنه: « فلما سجد سجد بين كفيه ».

٢٦٨ وَعَنْ وَاثِلِ بِنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ اللهِ عنه قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ النُّيْرَى عَلَى صَدْرِهِ . أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [ رنم ٤٧٩ ] . النُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ . أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [ رنم ٤٧٩ ] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج أحمد [ ٢٢٦/٥] بسند قوي عن قَبيصة بن هُلُب، عن أبيه مرفوعاً، مثله، وروى أبو داود [ رتم ٢٥٩] بإسناد جيد عن طاوس، مثل حديث وائل وهُلُب مرسلاً . ا هـ .

وخرَّج النسائي [رتم ١٢٥/، ١٢٦] بإسناد جيد عن وائل رضي الله عنه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة، قبض بيمينه على شماله». وخرَّج أيضاً [رتم ١٢٦/٢] بإسناد جيد عن وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبَّر للإحرام، وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرُّسْغ والساعد. اه. .

وخرَّج البخاري في الصحيح [رتم ٧٤٠] عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : « كان الناس يُؤمَرون أن يضع الرجلُ اليدَ اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ». قال أبو حازم : « ولا أعلمه إلا يَنمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم » ا ه.

٢٦٩ = وَعَنْ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ (١) رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ رَسُولُ اللهِ صَلَّةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ اللهُ وَسَلَّمَ : « لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ اللهُ وَسَلَّمَ : » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٥٦، ومسلم ٢٩٤] .

وَفِي رِوَايَةٍ لَا بُنِ حِبَّانَ [رنم ١٧٨٩] وَالدَّارَقُطْنِيِّ [ ٢٢١٠- ٢٢٢] : « لا تُجْزِيءُ صَلاَةً لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » . وَفِي أَخْرَى لاَّحْمَدَ [ ٣٢٠ ـ ٣٢١] وَأَبِي دَاوُدَ [ رنم ٢٨١] وَالتِّرْمِذِيِّ أَخْرَى لاَّحْمَدَ [ ١٧٨٥ ـ ٣٢١] وَأَبِي دَاوُدَ [ رنم ٢١١] وَالتِّرْمِذِيِّ أَخْرَى لاَحْمَدَ أُونَ خَلْفَ [ رنم ١٧٨٥] : « لَعَلَّكُمْ تَقْرَأُونَ خَلْفَ [ رنم ١٧٨٥] : « لَعَلَّكُمْ تَقْرَأُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ » قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : « لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . فَإِنَّهُ لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا » .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

هذه الرواية إسنادها صحيح، وجميع رجال الإسناد ثقات، وقد صرَّح ابن إسحاق بالسماع من مكحول في رواية أحمد [ ٥/ ٣٢٢] والدارقطني [ ٣١٩/١] والبيهقي [ ٢/ ١٦٤] كما في « تحفة الأحوذي » ج ٣ ص ٢٢٦ وبذلك سَلِمَ الإسناد من العلة، وهي التدليس. والله ولي التوفيق.

حرر في ۲۰ /۸/۲۲ هـ

<sup>(</sup>۱) الخزرجي الأنصاري، كان من نقباء الأنصار، وشهد العقبة الأولى والثانية والثالثة والمشاهد كلها .

٣٧٠ وَعَنْ أَنَسِ رضي الله عنه : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بِالْحَمْدُ للهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بِالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رنم ٤٤٣، ومسلم رنم ٢٩٩]. وربّ الْعَالَمِيْنَ » لا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِي آخِرِهَا ». وَفِي رَوَايَةٍ لأَحْمَدَ [٣/ ٢٧٥] قِرانَةٍ وَلاَ فِي آخِرِهَا ». وَفِي رَوَايَةٍ لأَحْمَدَ [٣/ ٢٧٥] وَالنّ خُزَيْمَةَ [رنم ٢٩٤]: « لا يَجْهَرُونَ بِسِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ». وَفِي أُخْرَى لاِبْنِ خُزَيْمَةَ [رنم ٢٩٤]: « لا يَجْهَرُونَ بِسِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ». وَفِي أُخْرَى لاِبْنِ خُزَيْمَةَ [رنم ٢٩٤]: « كَانُوا يُسِرُّونَ ». وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ النَّفْيُ فِي رَوَايَةٍ مُسْلِم خِلَافاً لِمَنْ أَعَلَّهَا .

٣٧١ وَعَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ (١) قَالَ : « صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَرَأَ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَرَأَ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ »، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ القُرْآنِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ « وَلا الضَّالِيْنَ » الرَّحِيْمِ »، ثُمَّ قَرَأُ بِأُمِّ القُرْآنِ، حَتَّى إِذَا بَلغَ « وَلا الضَّالِيْنَ » قَالَ : آمِيْن، وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الجُلُوسِ : اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ ١٣٤/٢ ] وَابْنُ خُزَيْمَةَ [ رنم ٤٩٩ ] .

 <sup>(</sup>۱) مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمي بذلك لأنه كان يبخر المسجد .

٢٧٢ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إَذَا قَرَأْتُمْ الفَاتِحَةَ فَاقْرَأُوا بِسْمِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إَذَا قَرَأْتُمْ الفَاتِحَةَ فَاقْرَأُوا بِسْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إَذَا قَرَأْتُمْ الفَاتِحَةَ فَاقْرَأُوا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إَذَا قَرَأْتُمْ الفَاتِحَةَ فَاقْرَأُوا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إَذَا قَرَأْتُمْ الفَاتِحَةَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ الل

٢٧٣ = وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ القُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ القُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: « آمِيْن » رَوَاهُ السَّدَارَ قُطْنِيُّ [ ١/ ٣٣٥] وَحَسَّنَهُ ، وَالحَاكِمُ ( ٢٣٥/١] وَصَحَّحَهُ .

٢٧٤ وَلاَّبِي دَاوُدَ [رنم ٩٣٢] وَالتِّرْمِذِيِّ [رنم ٢٤٨] مِنْ حَدِيْثِ وَائِلِ بنِ حُجْرِ رضي الله عنه نَحْوُهُ .

٢٧٥ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ أَبِي أَوْفَى (١) رضي الله عنه قَالَ : إِنِّي لاَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : إِنِّي لاَ أَسْتَطِيْعُ أَنْ آخُذَ مِنَ القُرْآنِ شَيْئاً، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ، أَسْتَطِيْعُ أَنْ آخُذَ مِنَ القُرْآنِ شَيْئاً، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ، فَقَالَ : « قُلْ : سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَالَهَ إِلاَ اللهُ، وَاللهُ فَقَالَ : « قُلْ : سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَالَهَ إِلاَ اللهُ، وَاللهُ أَكْبُرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلا قُوّةً إِلاَ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ - الحَدِيْث » رَوَاهُ أَكْبُرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلا قُوّةً إِلاَ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ - الحَدِيْث » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١٤٣/٢] وَالنَّسَائِيُّ [ ١٤٣/٢]

اسم أبي أوفى علقمة [ بن خالد ] بن الحارث الأسلمي، شهد الحديبية وما
 بعدها، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة .

وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [رفع ١٨٠٨] وَالدَّارَقُطْنِيُّ [ ١٣١٣] وَالدَّارَقُطْنِيُّ [ ٣١٣/١] وَالحَاكِمُ [ ٢٤١/١] .

٢٧٦ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةً رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي الرَّخْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الآيةَ الرَّخْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُشْمِعُنَا الآيةَ أَخْيَانًا، وَيُطُولُ الرَّخْعَةَ الأُولَى، وَيَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَاب » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٥٩، ومسلم رقم ٢٥١] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وتمام حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين [البخاري رقم ٥٥٩، ومسلم رقم ٤٥١]: « وكان يُطوّل في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويُقصّر في الثانية ». وفي الصحيحين [البخاري رقم ٧٧١، ومسلم رقم ٧٤٢] من حديث أبي بَرُزَة رضي الله عنه قال: « كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح بالستين إلى المائة » يعني بذلك ستين آية إلى المائة .

حرر في ۲۰/۷/۲۰ هـ

انظر أحاديث الفتح على الإمام وبيان حالها ص ٤٨٣ ج ١ من « المنتقى ». وهذا نصُها مع الكلام عليها : « عن مسور بن يزيد المالكي قال : « صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله آية كذا وكذا؟ قال: « فهلاً أَذْكَرْتَنِيْهَا » رواه أبو داود [رتم ٩٠٧] وعبدالله بن أحمد في مسند أبيه [٤/٤٧].

وعن ابن عمر: «أن النّبي صلّى الله عليه وسلم صلّى صلاة، فقرأ فيها، فلُبِسَ عليه، فلما انصرف قال لأبيّ : «أصليتَ معنا ؟ » قال : «فما منعك ؟ » رواه أصليتَ معنا ؟ » وإسناده متصل صحيح، ورواته ثقات . وهو حجّة في مشروعية الفتح على الإمام إذا غلط، أو التبست عليه القراءة .

أما حديث المسور رضي الله عنه المذكور ففي إسناده يحيى بن كثير الكاهلي، وهو ليّن الحديث، كما في « التقريب » [ ٧٦٨٠] ولكنه يتقوّى بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور، فيكون من قبيل الحسن لغيره.

وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال: « كنا نفتح على الأثمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصححه الحاكم [ ٢٧٦/١] وأقرَّه الذهبي .

ومن هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها يتضح الرد على أبي محمد بن حزم في إنكار الفتح على الإمام، وهو غلط

منه غريب، وبالله التوفيق .

حرر في ١٤٠٩/٢/١٦ هـ

٢٧٧ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهْرِ قَدْرَ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ قَدْرَ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ قَدْرَ النَّصْفِ مِنْ فَلِكَ، وَفِي الأُخْرِيَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرِيَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرِيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَالأُخْرِيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم الظَّهْرِ، وَالأُخْرِيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم الطَّهْرِ، وَالأُخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

خرَّج النسائي [ ١٥٨/٢] بإسناد حسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: « أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بالمعوذتين » .

وأخرج أبو داود [رتم ٨١٦] بإسناد حسن عن معاذ بن عبدالله المجهني أن رجلاً من جُهينة أخبره، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: « إذا زلزلت الأرض » في الركعتين كلتيهما .

وني هذين الحديثين دليل على جواز القراءة في الفجر من

قصار المفصَّل، وعلى جواز تكرار السورة في الركعتين، والله ولي التوفيق .

٢٧٨ و وَعَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارِ (١) قَالَ : ( كَانَ فُلاَنُ (٢) يُطِيْلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ العَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي يُطِيْلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخفِّفُ العَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمِشَاءِ بِوسَطِهِ، وَفِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ (٣)، وَفِي الْعِشَاءِ بِوسَطِهِ، وَفِي الصَّبْحِ بِطُورَالِهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ الصَّبْحِ بِطُورَالِهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا » أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا » أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَ 1 ١٦٧/٢ ] بِإِسْنَادٍ صَحِيْح .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج مسلم [رتم ٥٥٥] في صحيحه عن عبدالله بن السائب

<sup>(</sup>۱) هو مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وأخو عطاء بن يسار من أهل المدينة وكبار التابعين وأحد الفقهاء السبعة .

<sup>(</sup>۲) يريد به أميراً كان على المدينة اسمه عمرو بن سلمة .

<sup>(</sup>٣) اختلف في أول المفصل فقيل: من الصافات، أو الجاثية، أو القتال، أو الفتح، أو الضحى .

<sup>[</sup> قلت : وقيل : أوله سورة ق . وهو أقرب الأقوال لما روى أبو داود ( رقم ١٣٩٣ ) . . . قال أوس : سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف يحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل وحده ] ق .

رضي الله عنه قال: «صلّى لنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصبحَ بمكة، فاستفتح سورة المؤمنين، حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أَخَذَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سَعْلةُ، فركع ».

٢٧٩ و عَنْ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمٍ قَالَ : « سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُورِ (١) » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُورِ (١) » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٧٦٥ ، وسلم رقم ٤٦٣ ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرج ابن ماجه [رقم ٨٣٣] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بـ ﴿ قُلْ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّ

وفي الصحيحين [ البخاري رقم ٧٦٣، ومسلم رقم ٤٦٢ ] عن أم الفضل رضي الله عنها : « أن النبّي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالمرسلات في آخر حياته » وفي صحيح البخاري [ رقم ٧٦٤ ] : « أنه قرأ فيها بالأعراف قسمها في الركعتين » .

 <sup>(</sup>١) وكان يقرأ فيها بالأعراف والطور والمرسلات .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

يُكتب حديثه على ضعفه، وذكر ابن عُقدة عن ثلاثة من أهل المحديث أنهم لا يرضونه كذا في « تهذيب التهذيب » [ ١٧/١] وذكر في « التقريب » [ ١٢] أنه صدوق له أوهام .

ويشهد له في المعنى حديث سليمان بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه المذكور قبل حديث جبير رضي الله عنه رقم ( ٢٢ ) .

حرر في ۱۲/۶/۹/۶ هـ

• ٢٨٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ﴿ اللهِ صَلَّى اللهِ سَلَى اللهِ سَلَم رقم ١٨٥٠ .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وخرَّج أحمد [ ٣٥٤/١] ومسلم [رقم ٩٨٦] عن ابن عباس رضى الله عنهما مثله . ١ هـ .

٢٨١ = وَلِلطَّبْرَانِيِّ [ في الصغير رقم ٩٨٦ ] مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه : « يُدِيْمُ ذَلِكَ » .

٣٨٢ و وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : « صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ

عِنْدَهَا يَسْأَلُ، وَلاَ آيَةُ عَذَابِ إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْهَا » أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ الْحَمْسَةُ الحَمد ٥/ ٣٨٢، وأبو داود رقم ٥٧١، والترمذي رقم ٢٦٢، والنسائي ٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦، وابن ماجه رقم ١٣٥١] وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

٣٨٣ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَلاَ وَإِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعاً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَلاَ وَإِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، فَأَمَّا الرُّكُوعُ، فَعَظِّمُوا فِيْهِ الرَّبَ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ (٢) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ (٢) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رتم ٤٧٩].

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج مسلم [رتم ٤٨٢] وأبو داود [رتم ٥٧٥] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء ».

وخرَّج مسلم [رنم ٧٥٦] عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: « أن أفضل الصلاة طول القنوت » وحكى النووي [شرح مسلم ٣/ ٣٥] الاتفاق على أن المراد بالقنوت هنا طول القيام .

<sup>(</sup>١) [حديث حذيفة المذكور هو في صحيح مسلم رقم ( ٧٧٢) بأتم من هذا ] ق.

<sup>(</sup>٢) أي جدير وحقيق . وذلك بأي دعاء من طلب أمور الدنيا أو أمور الآخرة، فإن كل الدعاء عبادة وذكر .

وخرَّج مسلم [رتم ٨٢٢] عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً: « أفضل الصلاة الركوع والسجود » .

٢٨٤ = وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : « سُبِحَانَكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : « سُبِحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٨١٧، ومسلم رقم ٤٨٤].

٢٨٥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ ، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ ، ثُمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ : « رَبِنًا وَلَكَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ : « رَبِنًا وَلَكَ الْحَمْدُ » ثمُ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهُوي سَاجِداً ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ اللهَ عَلْ اللهَ اللهُ عَنْ يَرْفَعُ ، ثُمَّ يَعْعَلُ اللهَ عَلْمَ اللهُ عَنْ يَرْفَعُ ، ثُمَّ يَعْعَلُ اللهُ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا ، وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ لَلْكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا ، وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ لَكُمُ وَمِيْنَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ لَلْكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا ، وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ لَلْكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا ، وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ لَلْكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا ، وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ اللهَ عَلَى اللهُ لُوسَ » مُتَقَقٌ عَلَيْهِ [ البخادي رقم ٧٨٩ ، ومسلم رقم ٢٩٣ ] .

٢٨٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ : « اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْ ءَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ قَالَ : « اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْ ءَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شَلْءَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ مَا شَلْ الْعَبْدُ

وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ: اللَّهِمُ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم ٧٧٧]. • قال سماحة الشيخ رحمه الله:

ولفظه عنده [ مسلم رقم ٧٧٧ ] : « ربنا لك الحمد » وأخرج بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما [ رقم ٤٧٨ ] بلفظ : « اللهم ربنا لك الحمد . . . إلخ » إلا قوله : « أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد » فلم يذكره ، وذكر ما بعده . وزاد بعد قوله : « وملء الأرض » لفظ : « وما بينهما » .

وأخرجه [رتم ٤٧٦] عن ابن أبي أونى رضي الله عنه إلى قوله: «وملء ما شئت من شيء بعد» دون ما بعده. ولم يذكر: «وما بينهما» وزاد: «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ ...» اه.

٢٨٧ و عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ كُبْتَيْنِ، وَالرّكُبْتَيْنِ، وَالرّكُبْتَيْنِ، وَالرّكُبْتَيْنِ، وَالرّكُبْتَيْنِ، وَالرّكُبْتَيْنِ، وَالرّكُبْتَيْنِ، وَالرّكُبْتَيْنِ، وَالمَّرَافِ الْقَدَمَيْنِ » مُتَقَقَ عَلَيْهِ [البخاري رقم ٨١٢، ومسلم رقم وأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ » مُتَقَقَ عَلَيْهِ [البخاري رقم ٨١٢، ومسلم رقم

٣٨٨ وَعَنْ ابْنِ بُحَيْنَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبطَيْهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٨٠٧، ومسلم رقم حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبطَيْهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٨٠٧، ومسلم رقم حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبطَيْهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٨٠٧، ومسلم رقم صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

أخرج أبو داود [رنم ٩٠٢] بإسناد جيد على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود، إذا انفرجوا فقال: «استعينوا بالرُّكَب».

وخرَّج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها ص ٣٥٢ ج ١ من المتن حديث رقم ٤٨٦ قالت : فَقَدْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ليلةً من الفراش، فالتمستُه، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك » ١ ه.

وخرَّجه ابن خزيمة في « صحيحه » [رقم ٦٥٥] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها مع اختلاف

يسير في لفظ الدعاء، وقال فيه ما نصه : « فوقعتْ يَدِي على باطن قدميه وهما منتصبتان » .

وأخرجه أيضاً [رتم ٢٥٤] بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: « فوجدته ساجداً راصاً عقبيه، مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة » ثم ذكر الدعاء المتقدّم مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

ورواية مسلم [رنم ٤٨٦] وابن خزيمة في وصف القدمين بأنهما منصوبتان، مقدّمة على رواية ابن خزيمة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان راصاً عقبيه في السجود؛ لأنها أصح؛ ولأن إعراض مسلم عنها يدل على شكه فيها أو ضعفها عنده، ويحتمل أنها من رواية بعض الرواة بالمعنى، وكونُهما منصوبتين أشبه بفعله صلى الله عليه وسلم في بقية أعضائه في السجود.

وقد رواه الحاكم [ ٢٢٨/١] كما رواه ابن خزيمة في روايته الثانية أعني بلفظ: « فوجدته ساجداً راصاً عقبيه مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة » لكن في سنده عنده محمد بن عيسى الطرسوسي، قد وثقه ابن حبان، وقال فيه الحاكم: « هو من المشهورين بالرحلة والفهم والتثبت » وقال فيه ابن عَدي :

« إنه في عداد من يسرق الحديث » قال : « وعامة ما يرويه لا يتابعونه عليه » ذكر ذلك الحافظ في « اللسان » [ ٥/٥٣٠] والله ولى التوفيق .

حور في ۲۶/۳/۳۶ هـ

٢٨٩ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم : « إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رَمْ ٤٩٤] .

• ٢٩٠ وَعَنْ وَائِلِ بِنِ حُجْرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنه أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ ، رَوَاهُ الحَاكِمُ [ ٢٢٤/١] .

٢٩١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ ٢٢٤/٣ ] وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ [ رنم ١٢٣٨ ] .

٣٩٢ = وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَمْنِي وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي

<sup>(</sup>۱) ابن الحارث الأوسي الأنصاري رضي الله عنه أول ما شهد الخندق، نزل الكوفة، وافتتح الري سنة ٢٤ وشهد مع علي رضي الله عنه الجمل وصفين . مات بالكوفة في أيام مصعب بن الزبير .

وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي » رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٨٥٠، والترمذي رقم ٢٨٤، وابن ماجه رقم ٨٩٨] إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ . وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [ ٢٢٦٢، ٢٧١] .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

كلهم من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لفظ أبي داود [رتم ٥٥٠].

وأخرجه أحمد [ ٣١٥/١] من طريق حبيب المذكور، عن ابن عباس، ولم يذكر سعيداً، وسنده جيد، لولا عنعنة حبيب، وهو مدلِّس. وقد أقرَّ الذهبيُّ رحمه الله تصحيحَ الحاكم [ ٢٦٢/١] ولعل وجه ذلك: أن الأصل في الثقة عدم التدليس، فلا يُحكم به عليه إلا بدليل يدل على ذلك، والله ولي التوفيق.

حرر في ٨/ ٥/ ١٤٠٩ هـ

٢٩٣ - وَعَنْ مَالِكِ بِنِ الحُويْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ رَأَى اللهُ عَنْهُ : « أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرِمِنْ صَلاتِهِ لَمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرِمِنْ صَلاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِداً (١) » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٢٣٨] .

<sup>(</sup>۱) إنما كان ذلك بعدما أسن وضعف . وهذه هي التي تسمى بجلسة الاستراحة، سنها جماعة، وكرهها آخرون، وأعدل الأقوال أنها للضعيف من مرض أو كبر سن .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّجه أحمد [ ٥/٥٥] بسند صحيح، وبيَّن فيه أن جلسته المذكورة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة .

وخرَّج أحمد [ ٥/٤/٤ ] وأبو داود [ رنم ٧٣٠ ] بإسناد صحيح عن أبي حُميد رضي الله عنه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة عشرة من الصحابة، فذكر في صفتها الجلسة المذكورة، وبيَّن أنها كالجِلسة بين السجدتين.

وفي رواية لأبي داود [رتم ٧٣٠] بسند ليِّن عن أبي حُميد رضي الله عنه أنه حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس هذه الجلسة، وعندهما: أن العشرة صدَّقوا أبا حُميد رضي الله عنه فيما وصف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ضمن ذلك الجلسة المذكورة، والله أعلم.

٢٩٤ و عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْراً بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ مِنَ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْراً بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ مِنَ العَرَبِ (١)، ثُمَّ تَرَكَهُ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ٤٠٨٩، ومسلم رفم

<sup>(</sup>۱) هم رعل وذكوان وبنو لحيان، قتلوا جماعة من خيار المسلمين كان صلى الله عليه وسلم بعثهم لإقرائهم وتعليمهم . والقنوت ليس مسنوناً إلا للحوادث الطارئة، فإذا طرأت قنت في كل صلاة، أما أنه باستمرار في =

٧٧٧ (٣٠٤)] وَلأَحْمَدَ [٣١/٣] وَالدَّارَقُطْنِيِّ [٣٩/٢] نَحْوُهُ مِنْ وَجُهِ آخَرَ، وَزَادَ : فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

هذه الرواية ضعيفة؛ لكونها من طريق أبي جعفر الرازي؛ وهو لا يُحتج به إذا انفرد؛ لسوء حفظه، ويزيد هذه الرواية ضعفاً رواية سعد بن طارق، عن أبيه الآتية رقم (٤٠) والله أعلم .

حرر في ١٤٠٣/٤/٢٢ هـ

وفي الصحيحين [ البخاري رقم ٧٩٧، ومسلم رقم ٢٧٦ ] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قَنَت في الصبح والظهر والعشاء في الركعة الآخرة، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويكعن الكفار.

وفي « صحيح مسلم » [ رقم ٢٧٨ ] عن البراء بن عازب رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قَنت في الصبح والمغرب . وفي « صحيح البخاري » [ رقم ٢٩٨ ] عن أنس رضي الله عنه

الصبح قبل الركوع أو بعده أو في الوتر فهذا مما ترده السنة الصحيحة الثابتة من قوله صلى الله عليه وسلم وعمله وعمل الصحابة رضي الله عنهم .

قال : كان القنوت في المغرب والفجر .

حرر في ۱۲۰۸/۹/۱۳ هـ

790 - وَعَنْهُ رَضِي الله عنه: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَقْنُتُ إِلاَّ إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ (١) أَوْ عَلَى قَوْمٍ ». صَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ [رنم ٦٢٠].

797 = وَعَنْ سَعِيْدِ (٢) بِنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ( قُلْتُ لَأَبِي (٣) : يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٩٧ - وَعَنِ الْحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّهُ قَالَ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ قَالَ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فَال : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فَاللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهِمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهِمُ اللهُمُ اللهُمُولِ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ الل

<sup>(</sup>١) كما كان يدعو للمستضعفين من أهل مكة .

<sup>(</sup>٢) قال الصَّنعاني : كذا في نسخ البلوغ ( سعيد ) وهو ( سعد ) .

<sup>(</sup>٣) طارق بن أشيم ( وزن أحمر ) يعد في الكوفيين .

<sup>(</sup>٤) أي الاستمرار عليه دائماً؛ وإلا فقد صح عن هؤلاء جميعاً أنهم قنتوا، ولكن لم يكن ذلك إلا عند الداعي إليه .

عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فَيْمَنْ تَولَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَمَّا قَطَيْتَ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبِّنَا وَتَعَالَيْتَ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [احمد ١٩٩٨، واليث ، تَبَارَكْتَ رَبِّنَا وَتَعَالَيْتَ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [احمد ١٩٩٨، وابن ماجه واليث داود رقم ١٤٢٥، والترمذي رقم ٤٦٤، والنساني ٢٤٨/، وابن ماجه رقم ١١٧٨ وزاد الطَّبْرَانِيُّ [ني الكبير ٣/٣٧] وَالبَيْهَقِيُّ [٢/٩٢] : « وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ » زَادَ النَّسَائِيُّ [٣/٢٤٨] مِنْ وَجُهِ آخَرَ فِي الْحِيرِ ؛ « وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ . . . إلخ » (١).

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وإسناده عنده [ ٢٤٨/٣ ] منقطع، وهو من رواية عبدالله بن علي بن الحسين، عن عمه الحسن رضي الله عنه، وهو لم يدركه .

وروى النسائي أيضاً [رنم ٢٤٩/٣] عن علي رضي الله عنه بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ».

حرر في ٦/ ٤/ ١٤٠٥ هـ

<sup>(</sup>١) [لفظ رواية النسائي: ﴿ وصلى الله على النبي محمد ﴾ ] ق.

79٨ = وَلِلْبَيْهَقِيِّ [ ٢١٠/٢] عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي القُنُوتِ مِنْ صَلاةِ الصَّبْحِ . وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفُ (١) . بِهِ فِي القُنُوتِ مِنْ صَلاةِ الصَّبْحِ . وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفُ (١) . بِهِ فِي القُنُوتِ مِنْ صَلاةِ الصَّبْحِ . وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفُ (١) . وَمَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلا يَبرُكُ كَمَا يَبرُكُ كُمَا يَبرُكُ كُمَا يَبرُكُ كُمَا يَبرُكُ فَلا يَبرُكُ كُمَا يَبرُكُ كُمَا يَبرُكُ كُمَا يَبرُكُ كُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلا يَبرُكُ كُمَا يَبرُكُ كُمَا يَبرُكُ كُمَا يَبرُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلا يَبرُكُ كُمَا يَبرُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلا يَبرُكُ كُمَا يَبرُكُ كُمَا يَبرُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلا يَبرُكُ كُمَا يَبرُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلا يَبرُكُ كُمَا يَبرُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : « إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلا يَبْرُكُ كُمَا يَبْرُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ ال

وَائِلِ بنِ حُجْرِ رضي الله عنه .

مُ ٣٠٠ وَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رَكُبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ » أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ [ ابو داود رنم ٨٣٨، والترمذي رنم ٢٦٨، والنساني ٢٠٧،٢٠٦، وابن ماجه رنم ٨٨٨] فَإِنَّ لِلأُوَّلِ شَاهِداً مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، صَحَحَهُ ابنُ حُرَبُهُ البُخَارِيُّ [ ٢٩٠/٢- نتح ] مُعَلَّقاً مَوْقُوفاً.

٣٠١ = وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى

<sup>(</sup>۱) جاء من طريق بريد ابن أبي مريم، وفي إسناده مجهول . ومن طريق أخرى وفيها عبدالرحمن بن هرمز ضعيف .

رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، وَاليُمْنَى عَلَى اليُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلاثًا وَخَمْسِيْنَ (١)، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رَمَه ٥٨٠ وَخَمْسِيْنَ (١) . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ [ ٥٨٠ (١١٦)] : وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج الإمام أحمد [ ٣/٤] بسند جيد على شرط مسلم، عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فَخذِه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، ولم يُجاوز نظرُه إشارتَه . انتهى .

حرر في ۲۸/ ۱۲۱/ ۱٤٠٦ هـ

وأخرجه النسائي [رنم ٣٩/٣] بإسنادٍ جيد .

حرر في ۸/ ۲/۲ ۱٤۰٦ هـ

وأخرج النسائي أيضاً [رقم ٣/٣] بإسناد حسن عن مالك بن نُمير الخُزاعي، عن أبيه رضي الله عنه أنه حدَّثه : أنه رأى

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في التلخيص: صورتها أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت السبابة. وقد ورد في ذلك هيئات أخرى، ولا بأس في واحدة منها. وكان يشير بأصبعه السباحة إلى موضع سجوده ويحركها عند الشهادتين.

رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً في الصلاة، واضعاً ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعاً أصبعه السبابة، قد أحناها عيداً، وهو يدعو .

٣٠٢ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ مَسْعُودِ رضي الله عنه قَالَ : الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « إِذَا صَلَّى أَحُدُكُمْ فَلْيَقُلْ : التَّحِيَّاتُ للهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَ اللهُ [ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ] (١٠ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . ثُمَّ لِيتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبُهُ وَرَسُولُهُ . ثُمَّ لِيتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبُهُ إِلَيْهِ الطَّيْفِي وَمَلَا مَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . ثُمَّ لِيتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبُهُ وَاللَّهُ فَلُ لِلْهُ عَلَيْهُ لَى الْمَدِي رَبِم ١٢٠٠ ] : كَنَا نَقُولُ وَاللَّهُ فُلُ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ التَّسَائِيِّ [ ني الكبرى رتم ١٢٠٠ ] : كَنَا نَقُولُ وَاللَّهُ فُلُ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهَ التَّسَائِيِّ [ ني الكبرى رتم ١٢٠٠ ] : أَنَّ النَّبِيَ قَبْلُ أَنْ يُغْرَضَ عَلَيْنَا التَّسَائِيِّ [ في الكبرى رقم ١٢٠٠ ] : أَنَّ النَّبِيَ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَسَلَّم عَلَمُهُ التَّسُهُدُ ، وَالْحُمَدُ [ ٢٧١/٢] : أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَمَهُ التَّسَهُدُ ، وَالْمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسِ .

<sup>(</sup>۱) [ ليست هذه الزيادة في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . انظر فتح الباري ٢/ ٣١٥] ق .

<sup>(</sup>٢) قال البزار: أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود رضي الله عنه روي من نيف وعشرين طريقاً. وقد روى التشهد أربعة وعشرون صحابياً بألفاظ مختلفة أصحها حديث ابن مسعود رضى الله عنه.

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرجه الإمام أحمد بإسناد جيد، وفيه ما نصه: « إن كان في في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإنْ كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يَدعو، ثم يُسلِّم » كذا في المجلد السادس ص ١٧٨ طبعة أحمد شاكر رقم ٤٣٨٢ باختصار.

تكميل: وأخرج معناه الترمذي ص ٢٣٨ ـ ٢٣٩ من الطبعة الهندية مع الشرح وقال: « العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق » ا هـ .

٣٠٣ وَلِمُسْلِمِ [رنم ٤٠٣] عَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالُهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ « التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ - إِلَى آخِرِهِ » .

♦ ذكر سماحة الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع الحديث التالي :

وعن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

قال: « حُبِّب إِليّ من دنياكم النساء والطيب، وجُعل قرة عيني في الصلاة » أخرجه الإمام أحمد [ ١٢٨/٣ ] والنسائي [ ١٦/٢ ] والحاكم [ ١٦٠/٢ ] والبيهقي [ ٧٨/٧ ] بإسناد صحيح، وأقره الذهبي [ ٢/٠٢ ] .

حرر في ١٤٠٩/٩/٤ هـ

تكميل: وذكر ابن القيم رحمه الله في « الهدي » ص ١٥٠ ج ١ أن بعض الناس زاد في أول هذا الحديث كلمة « ثلاث » وأنه وهم لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصلاة ليست من الأمور التي تُنسب إلى الدنيا، فليُعلَم ذلك.

حرر ف*ي ٧/ ٩/ ١٤٠٩* هـ

٣٠٤ وَعَنْ فَضَالَةً بِنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاتِهِ وَلَمْ يَصُلِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : 
﴿ عَجِلَ هَذَا ﴾ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ : ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبُدأ بِتَحْمِيْدِ رَبِّةِ وَالثَنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَبِّةِ وَالثَنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَصُلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَعُلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَعْمَدُ وَالنَّلاثَةُ [ أبو داود يَدُود بِمَا شَاءَ (١) ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١٨/١] وَالثَلاثَةُ [ أبو داود

<sup>(</sup>۱) الحديث يدل أن المصلي يقول التحيات، ثم يصلي على النبي صلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء بعد ذلك، وأن كل ذلك لازم في كل تشهد لا=

رقم ١٤٨١، والترمذي رقم ٣٤٧٧، والنسائي ٣/ ٤٥،٤٤] وَصَحَحَهُ التَّرُّ مِذِيُّ وَابِنُ حِبَّانَ [ رقم ١٩٦٠ ] وَالحَاكِمُ [ ٢٣٠/١ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وإسناده صحيح، كما صححه الترمذي [رتم ٢٤٠٧] وابن حبان [رتم ١٩٦٠] والحاكم [٢٣٠/١] . حرر ني ١٤٠٧/٦ محبان [رتم ١٩٦٠] والحاكم [٢٣٠/١] . حرر ني ١٤٠٧/٦ مـ ٣٠٥ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) قَالَ : قَالَ : قَالَ بَشْيْرُ بنُ سَعْدٍ (٢) رضي الله عنه : يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ . ثُمَّ قَالَ : نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ . ثُمَّ قَالَ : لا قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ فِي العَالَمِيْنَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ . وَالسَّلامُ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ فِي العَالَمِيْنَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ . وَالسَّلامُ كَمَا عُلِّمَةً [رتم ٤٠٥] وزادَ ابنُ خُزَيْمَةَ [رتم كَمَا عُلِي كَمَا عُلِيْمَةً [رتم عَلَى غُرَادَ ابنُ خُزَيْمَةَ [رتم عَمَا عُلِّمُ فَيْمَةً [رتم عَلَى أَلَوْ ابنُ خُزَيْمَةَ [رتم عَمَا عَلَمْ مُنْ اللهُ خُرَيْمَةً [رتم عَلَى أَلْ وَزَادَ ابنُ خُزَيْمَةَ [رتم عَمَا عُلَمْ مُنْ اللهُ خُرَيْمَةً [رتم عَلَى أَلْ اللهُ اللهُ أَلْمَا عُلْمَا عُلْمَا عُلْمَا عُلْمَا عُلْمَا عُلْمُ اللهُ اللهُ المَا عُلْمَا عُلْمُ اللهُ عُلَى الْمَالِمُ عَلَى العَالَمُونَ اللهِ الْمَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى العَالَمَ عَلَى العَالَمَ عَلَى العَالَمَ عَلَى العَلَمْ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ المَا عُلْمَا عُلْمَا عُلْمَا عُلْمَا عُلْمُ اللهُ المُعْمَلِيْمَ الْمُلْمَ الْمُعْمَا عُلْمَا عُلْمَا عُلْمَا عُلْمَا عُلْمُ الْمُعْمَا عُلْمَا عُلْمَا عُلْمَا عُلْمَا عُلْمُ الْمُعْمَا عُلْمَا عُلْمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُ الْمُعْمَا عُلْمَا عُلْمُ الْمُعْمَا عُلْمُ الْمُنْ الْمُعْمَا عُلْمَا عُلْمَا عُلْمَا عُلْمُ الْمُعْمَا عُلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَا عُلْمَا عُلْمُ الْمُ الْمُعْمَا عُلْمُ اللهُ اللهُ الْمُعْمَا عُلْمُ اللهُ الْمُعْمَا عُلْمُ الْمُعْمَا عُلْمُ الْمُ الْمُعْمَا عُلْمُ الْمُعْمَا عُلْمُ الْمُعْمَا عُلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَا عُلْمُ الْمُعْمَا عُلْمُ الْمُعْمَا عُلْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِعُونُ اللهُ الْمُعْمَا عُلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَا عُ

<sup>=</sup> فرق في ذلك بين الأول والأخير، إلا أنه جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يخفف الجلوس الأول كثيراً، ولكن لا يدل ذلك على أنه ما كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) عقبة بن عامر بن ثعلبة الأنصاري البدري رضي الله عنه، شهد العقبة، ولم يشهد بدراً، وإنما نزل بها، مات بالكوفة في خلافة على رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) الأنصاري والد النعمان بن بشير رضى الله عنهما .

 <sup>(</sup>٣) هذه أصح رواية في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقد ورد في =

٧١١] فِيْهِ : « فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلاتِنَا ؟ » .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) الذي في « صحيح مسلم » [ رقم ٤٠٥ ] في النسخ التي عندنا : ( وعلى آل إبراهيم ) في الموضعين، فليتأمل .

وفي الصحيحين [ البخاري رقم ٣٣٦٩، ومسلم رقم ٤٠٧ ] عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا : « يا رسول الله، كيف نصلي عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد، وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد محيد » وهذا لفظ مسلم .

بعض الروايات ( وآل إبراهيم ) والأصح ما هنا . وبعض العامة يقول :
 ( سيدنا ) وهو بدعة مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اختاره وفعله أحب الناس إليه .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

<sup>(\*\*)</sup> قلت: ليس الأمر كما قال الشيخ محمد حامد، بل أصح الروايات رواية كعب بن عُجْرة رضي الله عنه المخرّجة في الصحيحين [ البخاري رقم ٣٣٧٠، ومسلم رقم ٤٠٦] وفيها عند البخاري في أحاديث الأنبياء الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة والتبريك، فليُعلّم ذلك.

٣٠٧ = وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي قَال: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي قَال: « قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اللَّائُوبَ اللَّهُمَّ إِنِّي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّخِيْمُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٣٠٨، ومسلم رقم ٢٧٠٥].

٣٠٨ وَعَنْ وَائِلِ بِنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّمْ مَعَ اللهُ عَنْ يَمِيْنِهِ « السَّلاَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ « السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ » وَعَنْ شِمَالِهِ « السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ » وَعَنْ شِمَالِهِ « السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ (١) » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٩٩٧] بِإِسْنَادِ صَحِيْح .

<sup>(</sup>۱) لم يثبت ولا مرة أنه اقتصر على تسليمة واحدة في الفرض فالاقتصار عليها بدعة سيئة لا يرضى بها عالم .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وخرَّج مسلم في « صحيحه » ص ١٥٣ الجزء الرابع بشرح النووي، عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه ولفظه : « كنا إذا صلّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين . . . » الحديث . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عَلاَم تُومِثُون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس ؟! إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فَخِذه ؛ ثم يُسلِّم على أخيه من على يمينه وشماله » .

وأخرج النسائي [ ٦٢/٣] بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله » لم يذكر فيه «وبركاته ».

وروى مسلم نحوه عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه كما ذكرنا أعلاه .

أما زيادة « وبركاته » المذكورة في رواية وائل، فهي من رواية علقمة، عن أبيه، وقد قال ابن معين رحمه الله : إنه لم يسمع منه، وقد روى مسلم في كتاب الدعاء ما يدل على

سماعه من أبيه، ويمكن أن تكون هذه الزيادة لم يسمعها من أبيه، فلا يُعتمد عليها . والله ولى التوفيق .

حرر في ١٤٠٦/٦/١ هـ

٣٠٩ وَعَنِ المُغِيْرَةِ بِنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ : « لاَ إللهَ إلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ فَيْ اللهُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ فَيْ اللهُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ فَيْ اللهُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ فَيْ اللهُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ فَيْ وَلا مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ، وَلا مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ، وَلا مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ، وَلا يَنفَعُ ذَا الجَدِّ مِنكَ الجَدُ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٤٤٤، ومسلم رنم ٩٣٠]

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

قال الحافظ في « الفتح » [ ٣٣٣/٢ ] : « زاد عَبْدُ بن حُميد : « ولا راد لما قضيت » من طريق معمر عن عبدالملك بن عُمير » ا هـ . وهذا إسناد جيد .

وقال أيضاً في « الفتح » [ ٣٣٣/٢] : « إن أحمد والنسائي وابن خزيمة زادوا في روايتهم » : « ثلاثاً » يعني بذلك تكرار كلمة التوحيد، وقد راجعت المسند [ ٢٥٠/٤] وابن خزيمة [ ٧٤٢] فوجدت ذلك كما قال رحمه الله، وسند هذه الزيادة صحيح . أما رواية النسائي فلم أقف عليها إلى حين التاريخ

١٤٠٤/٣/٢٤ هـ ثـم وقفت عليها عنـد النسائي [ ٣/٧٧ ]
 فوجدتُها كما قال الحافظ، وإسنادها صحيح .

حرر ف*ي ۱۲/۱/۱۷ هـ* 

٣١٠ وَعَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّةِ : « اللَّهُمَّ صَلَّةٍ : « اللَّهُمَّ صَلَّةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الجُبْنِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ غَذَابِ القَبْر » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٢٨٢٢ ] .

٣١١ = وَعَنْ ثُوبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ، اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلاثاً وَقَالَ : « اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَام » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٥٩١ ] .

٣١٢ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّةِ ثَلَاثًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ سَبَّحَ اللهَ دُبُرُ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاثًا وَثَلاثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاثًا وَثَلاثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاثًا وَثَلاثِيْنَ، فَتِلْكُ يِسْعٌ وَرَسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائةِ : لاَ إِللهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ فَتِلْكَ يَسْعٌ وَرَسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائةِ : لاَ إِللهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ

 <sup>(</sup>۱) هو بلوغ الهرم والخرف حتى يعود كهيئة الطفولة ضعيف الجسم سخيف العقل .

شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم 9٧] .

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى \* [رنم ٩٦٥]: أَنَّ التَّكْبِيْرَ أَرْبَعٌ وَثَلاثُونَ . • قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) هذه الرواية خرجها مسلم [رقم ٥٩٦] من حديث عبدالله بن مغفل [كذا! والصواب: كعب بن عجرة] رضي الله عنه لا من حديث أبى هريرة كما قد توهمه عبارة المصنف .

٣١٣ وَعَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : « أَوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ : لاَ تَدَعَنَّ دُبُر كُلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : « أَوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ : لاَ تَدَعَنَّ دُبُر كُلِّ صَلاَةٍ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ صَلاَةٍ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَبَادَتِكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٤٤ / ٢٤٥ ] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٥٢٢ ] وَالنَّسَائِئِيُّ [ ٣/ ٥٣ ] بسَنَدٍ قَويٌ .

٣١٤ - وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ دُبُرَ

<sup>(</sup>۱) هو إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه . وأبو أمامة الباهلي رضي الله عنه تقدمت ترجمته ؛ فإذا أطلق فالمراد به هذا، وإذا أريد الباهلي قيد به .

كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، لَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَةِ إِلاَّ الْمَوْتُ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ في الكبرى رقم ٩٩٢٨ ، وفي عمل اليوم والليلة ، رقم ١٠٠ ] وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ في كتاب الصلاة ، كما في إتحاف المهرة رقم ٦٤٨٠ ] وَرَادَ الطَّبْرَ انِيُّ [ في الكبير رقم ٧٥٣٢ ] : « وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ » .

٣١٥ - وَعَنْ مَالِكِ بِنِ الحُويَدِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي رَسُولُ اللهِ صَلَّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّى » رَوَاهُ البُخَارِيُ [ رنم ٦٣١] .

٣١٦ = وَعَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ، وَإِلاَّ، فَأُومِ (١٦) » رَوَاهُ البُخَارِيُّ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ، وَإِلاَّ، فَأُومٍ (١٦) » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [رتم ١١١٧].

● قال سماحة الشيخ رحمه الله : زاد النسائي بإسناد صحيح : « فإن لم تستطع فمستلقياً »(۲).

<sup>(</sup>۱) قوله: « وإلا فأوم » ليست في البخاري . والحديث يدل على أن المريض لا عذر له في ترك الصلاة أو تأخيرها، ولا إعادة عليه إذا صلى حسب ما يستطيع، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

<sup>(</sup>٢) [لم أجد هذه الزيادة من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في سنن النسائي، ولا في غيرها من كتب الحديث المطبوعة بعد البحث والتقصي . ومن نسبها للنسائي لعلَّه=

♦ ذكر سماحة الشيخ رحمه الله في هذا الموضع التعليق الآتى:

وأخرج البخاري [رنم ١١١٦] أيضاً عن عمران رضي الله عنه قال : « سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً، فقال : « إن صَلَّى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً، فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً، فله نصف أجر القائم، ومن النائم بالمضطجع .

وخرَّج مسلم [رتم ٧٣٥] عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما نحوه، ولم يَذكر صلاة النائم .

٣١٧ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ : وَسَلَّمَ قَالَ لِمَرِيْضٍ صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ : «صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلاَّ، فَأَوْمِ إِيْمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ »، رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ [ ني «المعرفة » رقم شُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ »، رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ [ ني «المعرفة » رقم من يُحْدَ أَبُو حَاتِمٍ [ ني العلل لابنه رقم ٢٥٥] وَقْفَهُ .

اعتمد على ما ذكره المجد في المنتقى ( ص ٢٣٨ ) والله أعلم ] ق.

# بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهُ مِنْ سُجُودِ التَّلاوَةِ وَالشُّكْرِ

٣١٨ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنَهُ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللهُ وَلَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ وَهُو جَالِسٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ وَهُو جَالِسٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ ﴾ أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ [احمد ٥/٥٣، ٣٤٦، ٣٤٥، والبخاري رقم ٢٩٨، ومسلم رقم ٥٧٥، وأبو داود رقم ١٠٣٤، والترمذي رقم ٢٩٨، والبخاري رقم ٢٩٨، ومسلم رقم ٥٧٠، وأبو داود رقم ١٠٣٤، والترمذي رقم ٢٩٨، وأبن ماجه رقم ٢٠٠١] وَهَذَا اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ . وَفِي والنساني ٣/١، وابن ماجه رقم ٢٠٠١] : ﴿ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُو رَوَايَةٍ لِمُسْلِمِ [رقم ٥٧٥ (٨٦)] : ﴿ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُو جَالِسٌ وَيَسْجُدُ وَيَسْجُدُ النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِي مِنَ الجُلُوس ﴾ .

٣١٩ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتَيِ العَشِيِّ (١) رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) العشي : ما بين زوال الشمس إلى غروبها، وقد عينها في مسلم أنها الظهر، وفي أخرى أنها العصر، والظاهر أن السهو تعدد .

سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّم المَسْجِدِ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي القَوْم أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ. وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاس (١)، فَقَالُوا: أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ ؟ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا الْيَدَيْنِ (٢) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْسِيْتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاةُ ؟ فَقَالَ : « لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ » قَالَ : بَلَى، قَدْ نَسِيْتَ . فَصَلَّى رَكْعَتَيْن، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ (٣)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٢٢٩ ، ومسلم رقم ٥٧٣ ] وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ . وَفَي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ [رنم ٥٧٣ (٩٩)] : « صَلاَةَ العَصْرِ » . وَلأَبِي دَاوُدَ [ رَمَم ١٠٠٨ ] فَقَالَ : « أَصَدَقَ ذُو البَدَيْن ؟ » فَأُومَوُ ا أَيْ نَعَمْ ». وَهِيَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ لَكِنْ بِلَفْظِ : « فَقَالُوا » . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ [ رَمَّ ١٠١٢ ] : « لَمْ يَسْجُدْ

<sup>(</sup>١) أي المسرعون .

<sup>(</sup>٢) هو الخرباق بن عمرو رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) في الحديث أن نية الخروج بظن التمام لا تبطل الصلاة، وكذلك كلام الناسي العامد الذي ظن تمامها . وكذلك الأفعال الكثيرة منهما، ومن أوجب استئناف الصلاة في مثل هذه الصورة فقد تكلف خلاف الدين .

حَتَّى يَقَّنَه اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ ».

٣٢٠ وَعَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ ، فَسَهَا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ ، فَسَهَا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٠٣٩] وَالتِّرْمِذِيُّ [ رنم ٣٩٥] وَصَحَحَهُ .

٣٢١ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ وَسُلَّمَ يَدْرِ كُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَلْيَطْرَحِ الشَكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا فَلَمْ يَدْرِ كُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَطْرَحِ الشَكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى اللهَ عَلَى مَا خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَاماً كَانَتَا تَرْغِيْماً لِلشَّيْطَانِ (١٠) وَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ٧١٥].

٣٢٢ وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيْلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدَثَ في الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ : فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ : فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوجْهِهِ، فَلَكِنْ إِنَّمَا لَقَالَ : « إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ أَنْبَأَتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا فَقَالَ : « إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ أَنْبَأَتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) كناية عن إذلاله وإغاظته .

أَنَا بِشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كُمَا تَنْسَونَ، فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكّرُونِي، وَإِذَا شَيْتُ فَذَكّرُونِي، وَإِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رنم ٤٠١، وسلم رنم ٢٧٥] وفي رواية لِلْبُخَارِيِّ : « فَلْيُتِمَّ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ » . وَلِمُسْلِمِ وَفِي رواية لِلْبُخَارِيِّ : « فَلْيُتِمَّ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ » . وَلِمُسْلِمِ وَلِي رواية لِلْبُخَارِيِّ : « أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ السَّلَامِ وَالكَلامِ » .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

الصلاة المذكورة هي صلاة الظهر كما في الصحيحين [ البخاري رقم ١٢٢٦، ومسلم رقم ٥٧٢ ( ٩١ ) ] .

حرر **في ۲۲/ ۱/۱۷ هـ** 

٣٢٣ وَالنَّسَائِيِّ [٣٠/٣] مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرِ رضي الله وَالنَّسَائِيِّ [٣٠/٣] مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرِ رضي الله عنهما مَرْفُوعاً: « مَنْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجَدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ » وَصَحَحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [رنم ١٠٣٣].

٣٢٤ وَعَنِ المُغِيْرَةِ بِنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِماً، فَلْيَمْضِ وَلاَ يَعُودُ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِماً، فَلْيَجْلِسْ وَلاَ سَهْوَ عَلَيْهِ » رَوَاهُ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِماً، فَلْيَجْلِسْ وَلاَ سَهْوَ عَلَيْهِ » رَوَاهُ

أَبُو دَاوُدَ [رنم ١٠٣٦] وابنُ مَاجَهُ [رنم ١٢٠٨] وَالدَّارَقُطْنِيُّ [ ١/٨٧٧] وَاللَّفْظُ لَهُ، بسَنَدٍ ضَعِيْفٍ .

٣٢٥ = وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهُوْ، فَإِنْ سَهَا وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهُوْ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ، فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ » رَوَاهُ البَرَّارُ (١) [ لم أجده عند البزار ] والبَيْهَقِيُّ [ ٢/ ٣٥٢] بسَنَدِ ضَعِيْفِ .

٣٢٦ - وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ » رَوَاهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: « لِكُلِّ سَهْوٍ سَجَدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٠٣٨ ] بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ (٢).

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

لأن في إسناده زهير بن سالم العنسي ذكره ابن حبّان في الثقات [ ٣٣٦/٦] . وقال الدارقطني [ سؤالات البرقاني للدارقطني [ ١٧٣ ] : منكر الحديث . وليس له سوى هذا الحديث، كما في « تهذيب التهذيب » [ ٣٤٤/٣] وفي إسناده أيضاً إسماعيل بن عيّاش، ولكن شيخه فيه شامي، وهو عن الشاميين لا بأس به،

<sup>(</sup>۱) كذا في الشرح . وفي بعض نسخ المتن المطبوعة في مصر والهند : ( رواه البزار والبيهقي وضعفه ) لأن طرقه كلها فيها خارجة بن مصعب ضعيف .

<sup>(</sup>٢) لأن في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال.

وأعلَّه الحافظ ابن عبدالهادي [ تنقيح التحقيق ٢/ ٩٩٠] بالاضطراب في إسناده . والله أعلم .

٣٢٧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: « سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتَ ﴾ وسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتَ ﴾ و ﴿ أَقْرَأْ بِٱسْدِرَيِكِ (١٠٨) .

٣٢٨ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( صَّ ) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ الشَّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيْهَا » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ١٠٦٩ ] .

٣٢٩ وَعَنْهُ رضي الله عنه: « أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ بِالنَّجْمِ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ١٠٧١] .

٣٣٠ وَعَنْ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « قَرَأْتُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : « قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ١٠٧٣ ، ومسلم رفم ٧٧٥ ] .

٣٣١ و عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ [ أن رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) أي سجود التلاوة، وهو على أوجَهِ الأقوال مندوب، ولا يشترط له شيء مما يشترط في الصلاة، لا طهارة ولا غيرها، ومن شرط شيئاً من ذلك فليس معه على ذلك إلا القياس الذي لا يصلح حجة في مثل هذا، والله أعلم .

وسلم ] قَالَ : « فُضِّلَتْ سُورَةُ الحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي المَرَاسِيْلِ [ رنم ٧٧ ] .

٣٣٢ وَرَوَاهُ أَخْمَدُ [١٥٥،١٥١/٤] وَالتِّرْمِذِيُّ [رنم ٥٧٨] موْصُولاً مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةً بنِ عَامِرٍ رضي الله عنه وَزَادَ:

( فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلا يَقْرَأْهُمَا ) وَسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ (١).

٣٣٣ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّا نَهُ عَنْهُ وَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّا نَمُرُ بِالسُّجُودِ ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ ، فَلَا نِمُ بِالسُّجُودِ ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ ، وَفِيْهِ : « إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِنْمَ عَلَيْهِ » رَوَاهُ البُخَارِيُ [ رنم ۱۰۷۷ ] . وَفِيْهِ : « إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ عَلَيْهِ سَرَوَاهُ البُخَارِيُ [ رنم ۱۰۷۷ ] . وَهُوَ فِي المُوطَأ [٢٠٦/١]. لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ » . وَهُوَ فِي المُوطَأ [٢٠٢].

قال سماحة الشيخ رحمه الله:

صوابه : إلاَّ أن نَشَاءَ .

٣٣٤ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا القُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ، وَسَجَدْ وَسَجَدْنَا مَعَهُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رَمْم ١٤١٣] بِسَنَدِ فَيْهِ لِيْنٌ (٢).

(١) لأنه تفرد به ابن لهيعة .

 <sup>(</sup>۲) لأنه من رواية عبدالله العمري وهو ضعيف . وقد أخرجه الحاكم من طريق عبيدالله وهو ثقة .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

والأفضل أن يكون السجود عن جلوس، ولا يُشرع القيام لذلك لعدم الدليل عليه، وقد بسط العلامة النووي رحمه الله البحث في ذلك ص ١٨٥ ج ٣ من شرح المهذب، ونقل عن إمام الحرمين والمحققين: أنه لا يستحب القيام لذلك، وذكر أنه من المحدّثات، وضعّف ما روي عن عائشة رضي الله عنها في ذلك؛ فراجعه إن شئت، فإنه بحث مفيد.

حرر في ١٤٠٩/١٢/١ هـ

٣٣٥ و وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ ، خَرَّ سَاجِداً للهِ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد ٥/٥٥، وابو داود رقم ٢٧٧٤، والترمذي رقم ١٥٧٨، وابن ماجه رقم ١٣٩٤] إلاَّ النَّسَائِيَّ .

٣٣٦ وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفِ رضي الله عنه قَالَ: « سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رأْسَهُ فَقَالَ: « إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي، فَبَشَرَنِي، فَسَجَدْتُ للهِ شُكْراً » روَاهُ أَحْمَدُ [ ١٩١/١] وصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ١/٥٥٠].

٣٣٧ وَعَنْ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رضي الله عنه: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى اليَمَنِ - فَذَكَرَ الحَدِيْثَ - قَالَ : فَكَتَبَ عَلِيٌّ بِإِسْلاَمِهِمْ ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ قَالَ : فَكَتَبَ عَلِيٌّ بِإِسْلاَمِهِمْ ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ذَلِكَ » رَوَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكِتَابَ خَرَّ سَاجِداً شُكُراً للهِ عَلَى ذَلِكَ » رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ [ ٣١٩/٢] وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ [ ٤٣٤٩] .

# بابُ صَلاَةِ التَّطَوُّع

٣٣٨ عن رَبِيْعَةَ بِنِ مَالِكٍ \* الأَسْلَمِي (١) رضي الله عنه قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « سَلْ » فَقُلْتُ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « سَلْ » فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ . فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « أَوَ خَيْرَ ذَلِكَ ؟ » فَقُلْتُ : هُوَ ذَاكَ ، قَالَ : « فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ \* \* [ رنم ٢٨٩ ] .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) صوابه: ابن كعب.

(\*\*) وخرجه أحمد [ ٤/٥٥] وقال فيه : « أسألك أن تشفع لي من النار » بدل قوله : « أسألك مرافقتك في الجنة » فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر .

٣٣٩ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: « حَفِظْتُ مِنَ اللهُ عنهما قَالَ: « حَفِظْتُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ،

<sup>(</sup>۱) من أهل الصُفة، كان خادماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مات سنة ٦٣ .

وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ١١٨٠، ومسلم رقم ٢٧٩] وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا [ البخاري رفم ٩٣٧] : « وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ » رفم ٩٣٧] : « وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ » وَلِمُسْلِمٍ [ رفم ٧٢٣ ( ٨٨)] : « كَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَحْعَتَيْن خَفِيْفَتَيْن » .

• ٣٤٠ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الطَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الطَّهُ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ اللهُ الطَّهُورِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الطَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيّ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسُلَامَ عَنْهُ وَسُلُولُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللْعُلُولُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللّهُ عَلَالَ الْعُلَامِ وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَالِكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَالِكُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَالِكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَامَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وقد رواه مسلم [رتم ٧٣٠] وزاد فيه ذكر الراتبة بعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وذكرت أن الجميع في البيت .

تكميل: وأخرج الترمذي [رنم ٢٦٦] بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يُصلِّ الأربعَ قبل الظُّهْر صلاَّهن بعدها ».

وأخرجه ابن ماجه [رنم ١١٥٨] عنها بلفظ: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد

<sup>(</sup>١) هي الصبح.

الركعتين بعد الظهر ». وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف، واللفظ الأول من رواية الترمذي أثبت وأصح . حرر ني ١٤١٠/٣/١٧ هـ

٣٤١ وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: « لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُداً مِنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُداً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ١١٦٩، وسلم رقم ٢٧٤ ركْعَتَي الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا (٩٤)] . وَلِمُسْلِمِ [رقم ٢٧٥] : « رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فَيْهَا » .

٣٤٢ وَعَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ رضي الله عنها قَالَتْ: « سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ صَلَّى الْفَعْقُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ » الْفَتَّيْ عَشْرَةً رَكْعَةً فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ بُنِي لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ » وَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم ٢٧٨] . وَفِي روايَةٍ : « تَطُوعًا » وَلِلتَّرْمِذِيِّ [ رقم ١١٤] نَحْوهُ \* وَزَادَ : « أَرْبَعا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ » . وَلِلْخَمْسَةِ \* \* " [ احمد ٢/١١٢ ، وابو ماجه رقم ١١٦٠ ، وابو ماجه رقم ١١٠٠ ] داود رقم ١١٢١ ، والترمذي رقم ٢٣٠ ، والنساني ٢٦٦٣ ، وابن ماجه رقم ١١٠٠ ] عَنْهَا : « مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ » .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) قوله: « وفي رواية: تطوعاً » أي في مسلم [ رقم ٢٧٨ ]
 من حديث عَنْبسة، عن أخته المذكورة.

(\*\*) يعني من حديث عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما وإسنادهما حسن [ الترمذي رقم ٤١٥ ] .

(\*\*\*) خرّجوه عنها من طرق من رواية أخيها عنبسة، إلا طريق النسائي، فلم أقف عليه بعد التتبع للمجتبى، ولعله خرّجه في الكبرى [ هو نيها رتم ٤٨٧]. والحديث المذكور بمجموع طرقه جيد قوي. وإسناد أحمد على شرط الصحيح . ا ه. .

تكميل: روى أبو داود [رتم ١٢٧٠] عن أبي أبوب رضي الله عنه مرفوعاً: « أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تُفتح لهن أبوابُ السماء » إسناده ضعيف؛ لأنه من رواية عُبيدة بن مُعَتِّب الضبيّ، وهو ضعيف، كما يُعلم من « التهذيب » [ ١٨٦/٧] « والتقريب » [ ٤٤٤٨] وغيرهما .

وأصح منه ما رواه الخمسة [ احمد ٢٦/٢، وابو داود رقم ١٢٩٥، والترمذي رقم ٥٩٧، والنسائي رقم ٣٢٧، وابن ماجه رقم ١٣٢٢] بسند والترمذي رقم ٥٩٧، والنسائي رقم الله عنهما مرفوعاً: « صلاة الليل جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: « صلاة الليل

والنهار مثنى مثنى » مع أحاديث أخر صحيحة تدل على أن الأفضل أن يسلِّم من كل ركعتين ليلاً ونهاراً، ولكنه في الليل آكد؛ لأن الأحاديث فيه أصح وأكثر، والله ولي التوفيق.

حرر في ۲۱/٥/٤٠٤ هـ

٣٤٣ - وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « رَحِمَ اللهُ امْرَأَ صَلَّى أَرْبَعاً قَبْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « رَحِمَ اللهُ امْرَأَ صَلَّى أَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١١٧/٢] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٢٧١] وَالتَّرْمِذِيُ اللهُ عَصْرِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢١٧/٢] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٣٠١] وَالتَّرْمِذِيُ [ رنم ٢٣٠] وَصَحَّحَهُ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

الحديث المذكور خرَّجه المذكورون بإسناد جيد من حديث محمد بن إبراهيم بن مسلم، ومحمد المذكور وثَّقه ابن معين، ووثَّق جدَّه أبو زُرعة، وقال الدارقطني: ليس بهما بأس.

وأخرج أحمد [ ١/٥٨] والنسائي [ رقم ١٢٠/٢] بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: « كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلّي قبل العصر أربعاً » . حرر ني ١٤٠٩/٥/١٣ هـ

٣٤٤ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ مُغَفَّلِ المُزَنِيِّ (١) رضي الله عنه

<sup>(</sup>۱) أبو سعيد في الأشهر عبدالله بن مغفل بن غنم رضي الله عنه كان من أصحاب الشجرة، سكن المدينة المنورة، ثم تحول إلى البصرة وبني بها داراً، وكان=

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ المَغْرِبِ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءً» كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رتم شَاءً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رتم ١١٨٣] وفِي روايَةٍ لإننِ حِبَّانَ [ رنم ١٥٨٨] : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ » .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج البخاري أيضاً [رنم ٦٢٤] ومسلم [رنم ٨٣٨] عن عبدالله بن مُغفّل رضي الله عنه مرفوعاً: « بين كل أذانين صلاة ـ ثلاثاً ـ لمن شاء ».

وخرّجا [البخاري رقم ٦٢٥، ومسلم رقم ٢٨٧] عن أنس رضي الله عنه قال : كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك، يصلُّون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء . قال عثمان بن جَبلة وأبو داود عن شعبة : لم يكن بينهما إلا قليل . ا هـ . واللفظ للبخاري . عن شعبة : لم يكن بينهما إلا قليل . ا هـ . واللفظ للبخاري . عن شعبة و وَلِمُسْلِم [رقم ٢٥٦] عَنْ أَنَسِ رضي الله عنه قال :

<sup>=</sup> أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة يفقهون الناس، مات بها سنة ٦٠، وقيل قبلها بسنة .

« كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَانَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا »(١).

٣٤٦ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّةِ صَلَّى اللهُ عَنها قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الصَّبْحِ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ السَّبْحِ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ السَّبْحِ رَقَم ١١٧١، ومسلم رقم ٧٢٤].

٣٤٧ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ و فَلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٢٧] .

## ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج مسلم [ رقم ٧٢٧] والبخاري [ لم نجده عند البخاري ] عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر في الأولى: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكَا بِاللّهِ ﴾ (٢)، والثانية: ﴿ قُلُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَيْم ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) يزعم الناس اليوم أن وقت المغرب ضيق أضيق من أن يسع هاتين الركعتين، وفي الأحاديث ما يرد ذلك .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية ٦٤.

٣٤٨ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلَّى الله عنها قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شَقِّهِ الأَيْمَنِ (١) » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رقم ١١٦٠ ] .

٣٤٩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الطَّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢/٥١٤] الصَّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢/٥١٤] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٦١] وَالتَّرْمِذِيُّ [ رنم ٢٢٠] وصَحَحَهُ (٢).

•٣٥٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى » مُتَّفَقٌ أَحَدُكُمُ الصَّبِعْ ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ٩٩٠، وسلم رفم ٧٤٩] . وَلِلْخَمْسَةِ [ احمد ٢٦/٢، وابو ماجه رفم ١٢٩، والترمذي رقم ٩٩٠، والنسائي ٣/٢٢٧، وابو ماجه رقم وأبو داود رفم ١٢٩٥، والترمذي رقم ٥٩٧، والنسائي ٣/٢٢٧، وابو ماجه رقم

<sup>(</sup>۱) وذلك للاستراحة من قيام الليل الذي كان يستغرق وقتاً طويلاً . ولأجل أن يسترد نشاطه وقوته لصلاة الصبح التي كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة آية .

<sup>(</sup>٢) [قال ابن تيمية: ليس بصحيح، إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبدالواحد بن زياد وغلط فيه] صحح التعليق من زاد المعاد (١/ ٣١٩) ق .

١٣٢٢] وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [رنم ٢٤٨٢] بِلَفْظ : « صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى » . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : هَذَا خَطَأٌ .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

في قول النسائي رحمه الله نظر، والصواب ثبوت زيادة النهار؛ لأن سندها جيد لا مطعن فيه، والقاعدة عند أهل الحديث: أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه، وهذه الزيادة لا تنافي رواية الثقات. والله ولي التوفيق.

حرر في ۲۳/ ۳/ ۱٤۰۹ هـ

٣٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١١٦٣ ] .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وخرَّج مسلم أيضاً [رنم ٧٥٧] عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: « إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة ».

وخرَّج أيضاً [رنم ٧٥٢، ٧٥٣] عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعاً: « الوتر ركعة من آخر الليل » .

٣٥٢ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الوِثْرُ حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (''، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِواحِدَةٍ، فَلْيَفْعَلْ » رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ فَلْيَفْعَلْ » رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ فَلْيَفْعَلْ » رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ الله واودرنم ١٤٢٢، والنساني ٣/ ٢٣٨، وابن ماجه رنم ١١٩٠] إلا التَّوْمِذِيَ ، وَصَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ [ رنم ٢٤٨٠] ورَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ .

٣٥٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « لَيْسَ الوِثْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةُ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ ٢٢٩/٣] وَالتِّرمِذِيُّ [ رنم ٤٥٣، ٤٥٤] وَصَلَّمَ » وَالحَاكِمُ [ ٢٠٠/١] وَصَحَّحَهُ (٢).

٣٥٤ وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ

<sup>(</sup>۱) قد حقق الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب ( الوتر ) : أن الوتر نفل وليس بفرض، وجاء على ذلك بما يفيد ما قال، إلا أنه وإن كان نفلاً فهو وركعتا الفجر آكد النوافل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتركهما سفراً ولا حضراً .

<sup>(</sup>٢) في إسناده عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير واحد . ومعنى أنه ليس كهيئة الفريضة أنه لا يكون على مثال المغرب بل يصلي الثلاث بجلسة واحدة "

<sup>(\*) [</sup>قلت: هذا بعيد، وظاهر الحديث أن الوتر غير واجب وجوب الصلاة المكتوبة] ق.

مِنَ القَابِلَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ، وَقَالَ: « إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الوِثْرُ » رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ [رنم ٢٤٠٩] (١).

٣٥٥ - وَعَنْ خَارِجَةً بِنِ حُذَافَةً (٢) رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ » . قُلْنَا : وَمَا هِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « الوِثْرُ مَا بِينَ صَلاَةِ العِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ » رَوَاهُ قَالَ : « الوِثْرُ مَا بِينَ صَلاَةِ العِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد ٢٩٩/ ٤٤٢ - ط . الرسالة ، وأبو داو درقم ١٤١٨ ، والترمذي رقم ٢٥٤ ، وابن ماجه رقم ٢٥١٨ ] إِلاَّ النَّسَائِيِّ ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [ ٢٠١٦ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي إسناده عند أبي داود [رنم ١٤١٨] عبدالله بن راشد الزّوفي بالزاي المفتوحة والفاء بينهما واو ساكنة مستور الحال كما في « التقريب » [ ٣٣٢٣] وقال البخاري : إن فيه انقطاعاً بين خارجة رضي الله عنه وبين الراوي عنه عبدالله بن أبي مرة الزّوفي ؛ فلتُراجَع أسانيده الأخرى عند بقية من ذكرهم المؤلّف .

حرر في ۲۹/ ۲/ ۱٤۰۷ هـ

<sup>(</sup>١) الحديث في صحيح البخاري إلا أنه بلفظ: « صلاة الليل » .

 <sup>(</sup>۲) قرشي عدوي كان يعدل بألف فارس . ولي قضاء مصر لعمرو بن العاص .
 قتله الخارجي يظنه عمراً في الليلة التي قتل فيها على رضى الله عنهما سنة ٠٤ .

ورواه الإمام أحمد أيضاً [ ٢/ ١٨٠ ] بإسناد حسن .

حرر في ۲۲/ ۳/ ۱٤۰۹ هـ

وأخرجه أحمد [ ٣٩٧/٦] بإسنادين أحدهما صحيح عن عمرو بن العاص، عن أبي بصرة الغفاري بلفظ حديث خارجة رضي الله عنهم . أما الثاني فضعيف ؛ لأن في إسناده ابن لهيعة .

تكميل: وبمراجعة « جامع الترمذي » [رنم ٤٥٢] و « سنن ابن ماجه » [رنم ١١٦٨] اتضح أن في سندهما عبدالله بن راشد الزّوفي المذكور في سنن أبي داود . حرر ني ١٤١٠/١٢/ هـ

تنبيه: لفظ رواية أبي بصرة المشار إليها آخر هذه الصفحة: « إن الله زادكم صلاة وهي الوتر؛ فصلُّوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر » . حرر ني ١٤١٠/١٢/ هـ

٣٥٦ وَرَوَى أَحْمَدُ [٢٠٨/٢] عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَجْمَدُ [٢٠٨/٢] عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ .

٣٥٧ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الوِثْرُ حَقُّ، فَمَنْ لَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الوِثْرُ حَقُّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَا » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٤١٩ ] بِسَنَدٍ لَيِّنِ (١)،

<sup>(</sup>١) لأن فيه عبدالله [صوابه: عبيدالله] بن عبدالله العتكي، ضعفه البخاري =

وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [ ١/٥٠٥ ـ ٣٠٦] .

٣٥٨ وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيْفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ أَجِيهُ عَنْدُ عِنْدَ آخِمَدَ [٢/٢] .

٣٦٠ وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسِ لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلاَ فِي آخِرِهَا » .

<sup>=</sup> والنسائي، وقال ابن معين : إنه موقوف .

<sup>(</sup>١) بخلاف ما يعمله الناس اليوم من المحافظة على عشرين ركعة في رمضان .

٣٦١ - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ : « مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَا [ البخاري رقم ٩٩٦ ، رمسلم رقم ٧٣٧ ، ٧٤٥ ] .

٣٦٢ = وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا عَبْدَاللهِ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا عَبْدَاللهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ » مُتَّفَقٌ لا تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري وقم ١١٥٢، وسلم وقم ١١٥٩ ( ١٨٥ ) ] .

٣٦٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ ؛ فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ ؛ فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ ؛ فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ اللهَ وَتَرْ يُحِبُّ اللهَ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَتُرْ يُحِبُّ اللهَ وَاللهُ وَتُرْ يُحِبُّ اللهَ وَاللهُ وَتُرْ يُحَدِيهُ اللهُ وَتُرْ يُحَدِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَتَرْ يُحَدِيهُ اللهُ وَتَرْ يُحَدِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَتُرْ يُحِبُّ اللهُ وَتَرْ يُحَدِيهُ اللهُ وَتَرْ يُعَالِمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

٣٦٤ = وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثْراً (١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٩٩٨ ، ومسلم رقم ٥٩١ (١٥١ ) ] .

٣٦٥ و عَنْ طَلْقِ بنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء: هل يجوز لمن صلى الوتر أن يصلي نفلاً بعده أم لا ؟ والظاهر الجواز .

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ لَا وِثْرَانِ فِي لَيْلَةٍ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٣/٤] وَالثَّلَاثَةُ [ أبو داود رقم ١٤٣٩، والترمذي رقم ٤٧٠، والنساني ٣/٣٤] .

٣٦٦ و عَنْ أُبِيِّ بِنِ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِ ﴿ سَبِّحِ اَسْمَرَيِكِ اَلْأَعْلَى ﴾ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِ ﴿ فَلْ هُوَ اللّهُ أَخَلَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ » و ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٠٦/٣] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٤٢٣] وَالنَّسَائِيُّ [ ٣/ ٢٣٥] وَزَادَ : « وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَ » .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وخرَّجه أحمد [ ٢٩٩/١] عن ابن عباس رضي الله عنهما باللفظ الذي ذكره المصنف، من طريق أبي إسحاق، عن سعيد ابن جُبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر زيادة النسائي.

تكميل: وأخرجه النسائي [رنم ٢٤٤/٣] بإسناد صحيح، عن أُبِي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات يقرأ بالأولى بـ ﴿ سَيِّج اَسْمَ رَيِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وفي الثانية بـ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَوْمِنَ ﴾ وفي الثالثة بـ ﴿ قُلْ هُوَ النَّالَةُ أَحَدُ ﴾ وبي الثالثة بـ ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ، قال عند فراغه: سبحان الملك القدوس؛ ثلاث مرات، يُطيل في آخرهن.

ورواه [رتم ٢٤٧/٣] بسند آخر صحيح، لولا عنعنة قتادة، ولم يذكر القنوت، وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن، ويقول بعد التسليم: سبحان الملك القدوس ثلاثاً. وأخرجه [رتم ٢٣٦/٣] بإسناد جيد من حديث أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً، لكن لم يذكر القنوت ولا التسبيح بعد السلام، ولم يقل: ولا يسلم إلا في آخرهن.

أما حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في المتن، [ياتي برنم ٣٠] ففي إسناده خُصَيف الجَزَري، وهو سيىء الحفظ، وقد خلط بأخرةٍ، كما في « التقريب » [ ١٧٢٨] وفي إسناده أيضاً عبدالعزيز بن جريج، وهو ليِّن، كما في « التقريب » [ ١١٥٤] وقد أنكر العِجْلِي سماعه من عائشة رضي الله عنها . وذكر ابن الجوزي عن أحمد وابن معين إنكار زيادة المعوذتين كما في « عون المعبود » [ ٢٩٩/٤] .

حرر في ۲۶/۵/۲۶ هـ

٣٦٧ وَلَأْبِي دَاوُدَ [رنم ١٤٢٤] وَالتِّرْمِذِيِّ [رنم ٤٦٣] نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَفِيهِ : « كُلُّ سُورةٍ فِي رَكْعَةٍ، وَفِي الأَخِيْرةِ ﴿ قُلْهُو ٱللّهُ أَحَـدُ ﴾ وَالمُعَوَّذَتَيْن » .

٣٦٨ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا » رَوَاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم ٢٤٠٨] : « مَنْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ مُسْلِمٌ [ رقم ٢٤٠٨] : « مَنْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ، فَلاَ وِثْرَلَهُ » .

٣٦٩ وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ نَامَ عَنِ الوِيْرِ أَوْ نَسِيهُ ، فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ أحمد ٣/٣، ٤٤ ، وأبو داود رقم ١٤٣١ ، والترمذي رقم ٤٦٥ ، وابن ماجه رقم ١١٨٨ ] إلا النَّسَائِيَّ .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

إسناده عند أبي داود [رقم ١٤٣١] صحيح ولفظه: « من نام عن وتره أو نسيه، فليُصلّه إذا ذكره » .

حرر في ٧/ ٤/ ١٤١٠ هـ

تكميل: أما رواية أحمد [ ٣/ ٣١، ٤٤] والترمذي [ رتم ٤٦٥] وابن ماجه [ رتم ١١٨٨] ففيها عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف؛ لكنها تتقوَّى برواية أبي داود.

ورواه الترمذي [رقم ٤٦٦] مرسلاً من رواية عبدالله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، وحال عبدالله بن زيد أحسن من حال أخيه عبدالرحمن؛ ولهذا جزم الترمذي بأن المرسَل أصح . ولكن

رواية أبي داود سليمة من هذه العلة؛ لأنها ليست من رواية ابني زيد بل من رواية غيرهما، والله ولي التوفيق .

حرر في ١٤١٢/٤/١٥ هـ

٣٧٠ وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ؛ فَلْيُوتِنْ أَخِرِ اللَّيْلِ ؛ فَلْيُوتِنْ أَخِرَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ صَلاَةً أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ ، فَلْيُوتِنْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ صَلاَةً اخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رتم ٥٥٥] .

٣٧١ = وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ ، فَقَدْ ذَهَبَ وَقْتُ كُلِّ صَلاَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ ، فَقَدْ ذَهَبَ وَقْتُ كُلِّ صَلاَةِ اللَّيْلِ والوِثْرِ ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ [ رنم اللَّيْلِ والوِثْرِ ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ [ رنم ١٤٠٤] (١٠).

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وخرَّج مسلم [رقم ٥٠٠] عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: « بادروا الصبحَ بالوتر » .

٣٧٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعاً، وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ

<sup>(</sup>۱) وقال : قد تفرد به سليمان بن موسى على هذا اللفظ .

اللهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم ١١٧ ( ٧٩ ) ] .

٣٧٣ وَلَهُ [رنم ٧١٧] عَنْهَا رضي الله عنها: ﴿ أَنَّهَا سُئِلَتْ : هلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قالَتْ : لاَ ، إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيْبِهِ ﴾ .

٣٧٤ وَلَهُ [رنم ٧١٨] عَنْهَا رضي الله عنها: « مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَطُّ سُبْحَةَ الضُّحَى، وإنِّى لأُسَبِّحُهَا ».

٣٧٥ وَعَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « صَلاَةُ الأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الفِصَالُ (١)» (وَاهُ التِّرْمِذِيُّ [ لم أجده عند الترمذي، وقد رواه مسلم رقم ٧٤٨].

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

ورواه مسلم [رتم ٤٧٧] بهذا اللفظ، وبلفظ: « إذا رَمِضَت الفصال » .

٣٧٦ = وَعَنْ أَنَسِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ صَلَّى الضُّحَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ صَلَّى الضُّحَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ

<sup>(</sup>۱) أي تحترق من الرمضاء التي هي شدة حرارة الأرض من حرارة الشمس . والفصال : جمع فصيل وهو ولد الناقة .

لَهُ قَصْراً فِي الجَنَّةِ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [ رنم ٤٧٣ ] وَاسْتَغْرَبَهُ (١).

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

زاد في أصل الترمذي [ رقم ٧١ ] : « من ذهب » ا ه. .

٣٧٧ = وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: « دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ » رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ [ رقم ٢٥٣١].

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي الصحيحين [ البخاري رقم ٣٥٧، ومسلم رقم ٣٣٦ ] عن أم هانيء بنت أبي طالب رضي الله عنها : « أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلّي الضحى يوم فتح مكة ثماني ركعات » .

تكميل: زاد أبو داود [رنم ١٢٩٠] وابن خزيمة في صحيحه [رنم ١٢٣٤]: «يسلم من كل اثنتين» وفي إسناده عندهما عياض بن عبدالله الفِهْري، قال الحافظ في «التقريب» [ ٢٠١/٨]: فيه لين. ونقل في «تهذيب التهذيب» [ ٢٠١/٨]

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: وإسناده ضعيف.

<sup>•</sup> قال سماحة الشيخ رحمه الله:

لأن في إسناده موسى بن فلان بن أنس، وهو مجهول، قاله في التقريب [٧٠٧٦].

عن ابن معين تضعيفه، وعن البخاري أنه منكر الحديث، وعن أبي حاتم الرازي ليس بالقوي . قال : وذكره ابن حبّان في « الثقات » . انتهى ملخصاً من « تهذيب التهذيب » .

وهذه الزيادة وإن انفرد بها عياض فهو من رجال مسلم، ويقوي روايته المذكورة ما رواه الخمسة [ الإمام أحمد في المسند ٢٢٢، وأبو داود رقم ١٢٩٥، والترمذي رقم ٥٩٧، والنسائي رقم ٣٢٧، وابن ماجه رقم ١٣٢٢] بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » وبذلك تكون هذه الرواية حسنة لاعتضادها بغيرها. والله ولى التوفيق.

حرر فی ۲۱/٤/۲۱ هـ

تكميل: أما حديث عائشة رضي الله عنها المذكور، ففي إسناده عند ابن حبّان [رنم ٢٥٣١] المطلب بن عبدالله بن حَنْطَب، عن عائشة، وقد اختُلف في سماعه منها، وباقي رجاله لا بأس بهم؛ فيكون شاهداً لحديث أم هانيء في صلاة الضحى ثمان ركعات، وبالله التوفيق.

حرر في ۱٤١٦/٧/١٨ هـ

# باب صلاة الجماعة والإمامة

٣٧٨ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّةِ صَلَّةِ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « صَلاَةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً » مُتَّقَتٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٤٥، ومسلم رقم ١٥٠ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

ذكر في «الفروع » ج ١ ص ٥٧٦ ـ ٧٧٥ ما خرَّجه أبو داود [رتم ٥٦٠] رحمه الله : حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو معاوية، عن هلال بن ميمون، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة، فأتم ركوعها وسجودها، بلغت خمسين صلاة » ا هـ .

قال : والحديث حسن، وهلال وثّقه ابن معين وابن حبّان، ورواه في « صحيحه » . وقال النسائي : ليس به بأس . وقال

<sup>(</sup>١) هو الفرد.

أبو حاتم: ليس بالقوي يُكتب حديثه. ا هـ.

والأمر كما قال رحمه الله في حسن هذا الحديث؛ وذلك لئقة رجاله . وقال الحافظ في « التقريب » [ ٧٣٩٧ ] في هلال : إنه صدوق . ا هـ . وبقية رجاله ثقات معروفون .

حرر **في ۲۱/٥/۲۱** هـ

٣٧٩ - وَلَهُمَا [ البخاري رقم ٦٤٨ ، ومسلم رقم ٦٤٩ ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : « بِخَمْسِ وَعِشْرِيْنَ جُزْءاً » .

٣٨٠ = وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ [رتم ٦٤٦] عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه وَقَالَ : دَرَجَةً .

٣٨١ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُر بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ ، ثُمَّ آمُر بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُر رَجُلاً فَيَوُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأَحَرِقَ عَلَيْهِمْ النَّاسَ ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأَحَرِقَ عَلَيْهِمْ النَّاسَ ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَة فَأَحَرِق عَلَيْهِمْ النَّهُ يَجِدُ عَرْقاً سَمِيناً بيُوتَهُمْ . وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقاً سَمِيناً أَوْ مِرْمَاتَيْن حَسَنتَيْنِ (١ ) لَشَهِدَ العِشَاءَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رتم أَوْ مِرْمَاتَيْن حَسَنتَيْنِ (١ ) لَشَهِدَ العِشَاءَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رتم أَدَا

<sup>(</sup>١) العرق: هو العظم الذي كان عليه لحم. والمرماتان: تثنية مرماة بالكسر وقد تفتح: ما بين ضلعي [ صوابه: ظلفي ] الشاة من اللحم.

٣٨٢ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى المُنافِقِيْنَ صَلاَةُ العِشَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى المُنافِقِيْنَ صَلاَةُ العِشَاءِ وَصَلاَةُ الفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيْهِمَا لأَتُوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢٥٧ ، ومسلم ٢٥١ ] .

وَعَنْهُ رَضِي الله عنه قَالَ : أَتَى النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى (١) فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى المَسْجِدِ، فَرَخَصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : يَقُودُنِي إِلَى المَسْجِدِ، فَرَخَصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : « هَلْ تَسْمَعُ النّدَاءَ بِالصّلاَةِ ؟ » قَالَ : نعَمْ. قَالَ : « فَأَجِبْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٥٣ ] .

٣٨٣ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَلَمْ يَأْتِ فَلاَ صَلاَةً لَهُ إِلاَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَلَمْ يَأْتِ فَلاَ صَلاَةً لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (رنم ٣٩٧] وَالدَّارَقُطْنِيُّ [ ١/٢٤٠] وَالدَّارَقُطْنِيُّ [ ١/٢٤٠] وَابْنُ حِبَّانَ [ رنم ٢٠٦٤] وَالحَاكِمُ [ ١/٥٤٧] وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُم وَقْفَهُ .

٣٨٤ - وَعَنْ يَزِيْدَ بِنِ الأَسْوَدِ رضي الله عنه أَنَّه صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصَّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا،

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه .

فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيْءَ بِهِمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُمَا(١)، فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ » قَالاً: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالاً: « فَلاَ تَفْعَلاً، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكُتُمَا الإِمَامَ قَالَ: « فَلاَ تَفْعَلاً، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكُتُمَا الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيًا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ (٢) » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيًا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ (٢) » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ابر داود ٥٧٥، والترمذي رقم [٤/٠١٠، ١٦١] وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ [ أبو داود ٥٧٥، والترمذي رقم ٢١٩، والنساني ٢/١٢، ] وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ [ رقم ١٥٦٤،

٣٨٥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِرُوا، وَلاَ ثُكَبِرُوا حَتَّى يُكَبِّر . وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلاَ فَكَبِرُوا، وَلاَ ثُكَبِرُوا حَتَّى يُكبِر . وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلاَ تَرْكَعُوا وَلاَ تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكُعُوا حَتَّى يَرْكُعُوا حَتَّى يَرْكُعُوا حَتَّى يَرْكُعُوا حَتَّى يَرْكُعُوا حَتَّى اللّهُمُ رَبِنَا لَكَ الحَمْدُ . وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : اللّهُمَّ رَبِنَا لَكَ الحَمْدُ . وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلاَ تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ . فَإِذَا صَلَّى قَاعِماً فَصَلُوا قِيَاماً ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُوا يَسْجُدَ . فَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُوا قَيَاماً ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُوا فَعُودًا أَجْمَعِيْنَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رَبْم ٢٠٣ ] وَهَذَا لَفْظُهُ ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنَ البخاري رَبْم ٢٣٤ ، ومسلم رَبْم ٢١٤ ] .

<sup>(</sup>١) جمع فريصة، وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها، أي ترجف من الخوف .

<sup>(</sup>٢) فيه جواز النفل بعد صلاة الصبح لنوال ثواب الجماعة .

٣٨٦ = وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً فَقَالَ: « تَقَدَّمُوا فَائْتُمُوا بِي، وَلْيَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُم (١)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٨٨].

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وتمامه فيه [مسلم رقم ٤٣٨]: « لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخّرَهم الله » . ا هـ .

وأخرج أبو داود [رتم ٢٧٩] عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخّرَهم الله في النار » وسنده جيد، لولا عنعنة يحيى بن أبي كثير في روايته له عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، وقد رُمي بالتدليس.

حرر في ٢٣/ ١١/ ١٤١٠ هـ

٣٨٧ - وَعَن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: « احْتَجَرَ (٢)

<sup>(</sup>۱) وتمام الحديث: « لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار » أي عن إتمام الصفوف وعمل صفوف أخرى ناقصة، وأن يتفرقوا في أركان المسجد أوزاعاً مثل ما وقع فيه أغلب أهل المساجد الآن.

<sup>(</sup>٢) أي اتخذ شيئاً كالحجرة من الخصف، وهو الحصير، ويروى بالزاي أي اتخذ حاجزاً بينه وبين غيره .

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُجْرَةً مُخَصَّفَةً فَصَلَّى فِيْهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ » ـ الحَدِيْث (۱) ـ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ » ـ الحَدِيْث (۱) وَفِيْهِ : « أَفْضَلُ صَلاَةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيهِ : « أَفْضَلُ صَلاَةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ۷۳۱، وسلم رقم ۷۸۱] .

٣٨٨ وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّى مُعَاذُ بِأَصْحَابِهِ العِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِ مُ (٢) ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَثْرِيْدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّاناً ؟ إِذَا أَمَمْتَ فَاقْرَأُ بِ ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضَعَنَهَا ﴾ وَ ﴿ أَقْرَأُ بِ هِ وَالشَّمْسِ وَضَعَنَهَا ﴾ وَ ﴿ أَقْرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكَ ﴾ وَ ﴿ وَالنَّمْسِ رَبِكَ ﴾ وَ ﴿ وَالنَّمْ رَبِكَ اللهُ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٠٥، ومسلم رقم ٢٥٥ (١٧٩ ) ] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم .

٣٨٩ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها فِي قِصَّةِ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَهُوَ مَرِيْضٌ قَالَتْ: « فَجَاءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَهُو مَرِيْضٌ قَالَتْ: « فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِساً وَأَبُو بَكْرٍ فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِساً وَأَبُو بَكْرٍ قَائِماً ، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلاَةٍ أَبِي بَكْرٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري وَسَلَّم ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلاَةٍ أَبِي بَكْرٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري

<sup>(</sup>۱) يفيد شرعية الجماعة في النافلة على شرط أن لا تكون راتبة فتشتبه بها في الفرض فتكون بدعة، ويفيد أنه لا يلزم أن ينوي الإمام الإمامة .

<sup>(</sup>٢) قرأ بالبقرة أو النساء . [ كما في صحيح البخاري حديث رقم ٧٠٥] ق .

رقم ٧١٣، ومسلم رقم ٤١٨].

• ٣٩٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا أُمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا أُمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ الصَّغِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٧٠٣، ومسلم رقم ٤٦٧].

٣٩١ وَعَنْ عَمْرِو بِنِ سَلِمَةً رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبِي: جِنْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا فَقَالَ: « إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآناً» حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآناً، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا قَالَ : فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنِّي قُرْآناً، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا ابْنُ سِتِ أَوْ سَبْعِ سِنِيْنَ (١). رَوَاهُ البُخَارِيُّ [رنم ٢٠٠٤] وأَبُو دَاوْدَ [رنم ٥٨٥] وَالنَّسَائِيُّ [٢/٨٠].

٣٩٢ وَعَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: « يَوُمُّ القَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: « يَوُمُّ القَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى (٢)، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ

<sup>(</sup>۱) يدل على أن البلوغ ليس شرطاً في صحة الإمامة، وأن الأحق بالإمامة الأكثر قرآناً .

<sup>(</sup>٢) أي أكثرهم حفظاً .

سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا (١) \_ وَفِي رِوَايَةٍ : سِنًّا \_ وَلاَ يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ فِي سُنُطَانِهِ، وَلاَ يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ (٢) إِلاَّ بِإِذْنِهِ الرَّاهُ مُسْلِمٌ \* [ رنم ٦٧٣ ] .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) صوابه : أبي مسعود .

(\*\*) وفي رواية له [مسلم رقم ٦٧٣]: « ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكرِمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه ».

وفي رواية له [ سلم رقم ٦٧٢ ] عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً : « إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدُهم، وأحقُهم بالإمامة أقرؤهم » .

٣٩٣ وَلاَبْنِ مَاجَهُ [رنم ١٠٨١] مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ رضي الله عنه: « وَلاَ تَوُمَّنَ امْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلاَ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِراً، وَلاَ فَاجِرٌ مُؤْمِناً » وَإِسْنَادُهُ وَاهِ (٣).

<sup>(</sup>١) أي إسلاماً.

<sup>(</sup>۲) الفراش ونحوه مما يختص به صاحب المنزل .

<sup>(</sup>٣) في إسناده عبدالله بن محمد العدوي، متهم بوضع الحديث، عن علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف .

٣٩٤ - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « رُضُوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِسَنَهَا، وَحَاذُوا بِسَلَّمَ قَالَ: « رُضُوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِسَلَّاعُنَاقِ » رَوَاهُ أَبُسو دَاوُدَ [رنم ٢٦٧] وَالنَّسَائِيِيُّ [ ٢/٢٧] وَصَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ [ رنم ٢١٦٦] .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وخرَّج الشيخان [ البخاري رقم ٧١٧، ٣٢٣، ومسلم رقم ٤٣٦، ٤٣٦ ] من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « سوُّوا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة » . ومن حديث النعمان رضي الله عنه : « لتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ » .

وقال البخاري في الصحيح [ مع الفتح ٢١١١ ] : باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف : وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه : « رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه » . ثم ساق بسنده [ رنم ٢٧٥ ] . عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري » وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه . 1 ه . .

تكميل: وخرَّج أبو داود [رنم ٢٧٦] وابن ماجه [رنم ١٠٠٥] وابن حبَّان [رنم ٢١٥٩] بإسناد حسن على شرط مسلم عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إن

الله وملائكته يصلُّون على ميامن الصفوف » .

حرر في ٢٧/ ٥/ ١٤١٥ هـ

٣٩٥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا (١١)» رَوَاهُ أَخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا (١١)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٤٤٠] .

٣٩٦ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: « صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَمِيْنِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رفم ٢٢٦، وسلم رفم فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رفم ٢٧٦، وسلم رفم

٣٩٧ = وَعَنْ أَنَسِ رضي الله عنه قَالَ : « صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقُمْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ (٢) خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ (٣) خَلْفَكُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ (٣) خَلْفَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقُمْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ (٢) خَلْفَكُ، ومُلَّم سُلَيْمٍ (٣) خَلْفَكَ اللهُ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٧٢٧، ومسلم رنم ٢٥٨]

<sup>(</sup>۱) بسبب المبادرة إلى مكان الصلاة، فللرجال في ذلك فضل، وفضل النساء طول احتباسهن في بيوتهن، وعدم المسارعة بالبروز منها ولو إلى الصلاة .

<sup>(</sup>٢) اسمه ضمرة .

<sup>(</sup>٣) أم أنس بن مالك، واسمها مليكة .

وَاللَّفْظُ لِلبُّخَارِيِّ .

٣٩٨ = وَعَنْ أَبِي بَكرَةَ رضي الله عنه أَنّهُ انْتَهَى إِلَى النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : « زَادَكَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : « زَادَكَ الله الصّفّ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : « زَادَكَ الله حرْصاً وَلاَ تَعُدُ (١) » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٢٨٣] وَزَادَ فِيْهِ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٨٣] وَزَادَ فِيْهِ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٨٤] : « فَرَكَعَ دُونَ الصّفّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصّفّ » . [ رنم ٢٨٤] : « فَرَكَعَ دُونَ الصّفّ ثُمُ مَشَى إِلَى الصّفّ » . [ ٣٩٩ = وَعَنْ وَابِصَةَ بنِ مَعْبَدِ رضي الله عنه : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَنهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلّي خَلْفَ الصّفّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الصَّلَاةَ (٢) » رَوَاهُ أَخْمَدُ [ ٢٢٨/٢] وأَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٨٨] وَالتِّرْمِذِيُّ [ رنم ٢٣٠] وحَسَنَهُ ، وصَحَحَهُ ابْنُ دَاوُدَ [ رنم ٢٨٨]

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

خرَّج أحمد [ ٢٣/٤] وابن ماجه [رنم ١٠٠٣] عن علي بن شيبان مرفوعاً، مثله، وحسَّنه أحمد، وقال ابن سيِّد الناس:

<sup>(</sup>۱) من العود، أو من الإعادة، أو من العدو . ونهيه صلى الله عليه وسلم له حرصاً على الخشوع والسكينة، لا أن ذلك المشي مبطل للصلاة .

<sup>(</sup>٢) فيه دليل على بطلان صلاة الفذ خلف الصف؛ وإلا لو لم تكن كذلك ما أمره بالإعادة .

« رواته ثقات » وفيه زيادة: « لا صلاة لمنفرد خلف الصف ». وهذه الزيادة تشهد لحديث طلق رضى الله عنه المذكور .

••• وَلَهُ عَنْ طَلْقِ بِنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه [ لم أجده عند ابن حبّان من رواية طلق، وإنما رواه من رواية علي بن شيبان رقم ٢٢٠٣]: « لاَ صَلاَةً لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ » وَزَادَ الطَّبْرَانِيُّ [ في المعجم الكبير ٢٢/١٥ رقم لمنفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ ، وَزَادَ الطَّبْرَانِيُّ [ في المعجم الكبير ٢٢/١٥ رقم الله عنه : « أَلاَ دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوْ اجْتَرَرْتَ رَجُلاً ؟ » .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالَوقَارُ وَلاَ تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَالسَّكِيْنَةُ وَالَوقَارُ وَلاَ تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا السَّكِيْنَةُ وَالوقَارُ وَلاَ تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا اللهَ مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٣٦، ومسلم رقم ٢٠٢]. واللّهُ فَلُ لِلبُخَارِيِّ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وخرَّج مسلم [رنم ٧١٠] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ».

<sup>(</sup>۱) وما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، وإذا أدرك الإمام في الركوع فلا يعتدبهذه الركعة؛ لأنه فاته القراءة والقيام، والجمهور على الاعتدادبها.

وفي لفظ لأحمد [ ٣٥٢/٢] : « فلا صلاة إلا التي أقيمت ». وفي لفظ لمسلم [ رنم ٧١٠] : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلِّي والمؤذن يقيم فقال : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ».

وخرج أيضاً [رنم ٧١١] من حديث ابن بُحَينة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة السلام رأى رجلاً يصلي بعدما أقيمت صلاة الصبح فقال: « يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً ».

2.5 وَعَنْ أُبِيِّ بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ مَعْ الرَّجُلِ مَعْ الرَّجُلِ مَنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ ، فَهُو أَحَبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ ، فَهُو أَحَبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ ، فَهُو أَحَبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٠٤ ] وصَحَحَهُ ابْنُ حَبَّانَ [ رنم ٢٠٥١ ] وصَحَحَهُ ابْنُ حَبَانَ [ رنم ٢٠٥٦ ] .

**٤٠٢ =** وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ (٢) رضي الله عنها: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٩٢٠] .

<sup>(</sup>١) أكثر أجراً .

<sup>(</sup>٢) بنت نوفل الأنصارية .

٤٠٤ = وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوُمُّ النَّاسَ وَهُو أَعْمَى » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٣/ ١٣٢ ، ١٩٢ ] وَأَبُو دَاوُدً [ رنم ٥٩٥ ] .

2.0 - وَنَحْوُهُ لَا بُنِ حِبَّانَ [رنم ٢١٣٤، ٢١٣٥] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها .

2.٦ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ مَنْ قَالَ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لاَ إلله إِلاَّ اللهُ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٥٦/٢٥] بإِسْنَادِ ضَعِيْفٍ .

كَ عَنْ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [ رنم ٩١٥] بإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ .

## ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج أبو داود [رتم ٨٩٣] من طريق يحيى بن أبي سليمان، عن زيد بن أبي العتَّاب وابن المقبُري، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدُّوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ».

وخرَّجه ابن خزيمة [رقم ١٦٢٢] والدارقطني [ ٣٤٧/١] من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه » انتهى من « عون المعبود » ص ٣٣٢ من الجلد الأول.

# بَابُ صَلاَةِ المُسَافِرِ وَالمَريض

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي « المسند » ص ٩١ ج ٢ بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، وأن يبيت الرجل وحده، أو يسافر وحده » .

ورواه البخاري رحمه الله ج Y ص Y بلفظ : « لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده » .

حرر في ١٤١١/٧/١٩ هـ

**٤٠٨ عَنْ عَائِشَةَ** رضي الله عنها قَالَتْ : « أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الله عنها قَالَتْ : « أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الطَّلَاةُ الطَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ (١) ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الطَّلَةُ الطَّلَةُ الطَّعَرِ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ١٠٩٠ ، ومسلم رنم ١٨٥ ] .

<sup>(</sup>۱) هذا دليل على أن قصر الصلاة عزيمة لا رخصة، ويدل له ما رواه الطبراني في الصغير بسند رجاله موثقون عن ابن عمر رضي الله عنهما : «صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء، فإن شئتم فردوهما » . وأخرج عنه في الكبير برجال الصحيح : «صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر » . ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتم الرباعية في السفر أبداً حتى يرجع إلى المدينة .

وَلِلْبُخَارِيِّ [ رنم ٣٩٣٥] : « ثُمَّ هَاجَرَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعاً ، وَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الأَوَّلِ » . زادَ أَحْمَدُ [٢٤١/٦] : « إِلا صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الأَوَّلِ » . زادَ أَحْمَدُ [٢٤١/٦] : « إِلا المَعْرِبَ ، فَإِنَّهَا وِثْرُ النَّهَارِ ، وَإِلا الصُّبْحَ ؛ فَإِنَّهَا تُطَوَّلُ فِيْهَا القَرَاءَةُ » .

2.4 وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ » رَوَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ » رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ [ ٢/٤٤] وَرُوَاتُهُ ثِقَاتُ إِلاَّ أَنَّهُ مَعْلُولٌ، وَالمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها مِنْ فِعْلِهَا وَقَالَتْ : « إِنَّهُ لاَ يَشُقُ عَلَيْهَا وَقَالَتْ : « إِنَّهُ لاَ يَشُقُ عَلَيْ » أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ [ ١٤٣/٣] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج النسائي [رقم ٣/ ١٢٢] عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « يا رسول الله ، قصرت وأتممت ، وأفطرت وصمت فقال : « أحسنتِ يا عائشة » وإسناده حسن .

حرر في ١٤٠٧/٦/١٣ هـ

تكميل: وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب » [ ١٨٠/٨]: إسناده صحيح، وأعله بعضهم بالعلاء بن زهير أحد رواته، وقد وثقه ابن معين، وجهّله ابن حزم، وردَّ عليه عبدالحق. وتناقض فيه ابن حبّان، فوثقه في الثقات، وضعفه في

الضعفاء، والمعتمد في ذلك توثيق يحيى بن معين رحمه الله، كما يُعلم ذلك من « تهذيب التهذيب » .

وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [الفتارى ٢٤/ ١٤٥] عدم صحة هذا الحديث، واعتمد في ذلك أنه لا يُظن بعائشة رضي الله عنها أن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم .

وفي هذه العلة نظر؛ لأن القصر ليس بواجب، إنما هو سنة، ولا يستغرب أن تجتهد رضي الله عنها في الإتمام، وقد قالت في ذلك لما سئلت عن إتمامها: إنه لا يشق عليّ. فأبانت سبب اختيارها للإتمام. ولا شك أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من القصر في السفر هو الأحسن والأفضل، والله ولى التوفيق.

21٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « إِنَّ اللهَ يُحِبُ أَنْ تُؤْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « إِنَّ اللهَ يُحِبُ أَنْ تُؤْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « إِنَّ اللهَ يُحِبُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيتُهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١٠٨/١] وَضَحَحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [ رنم ٩٥٠] وَابْنُ حِبَّانَ [ رنم ٢٧٤٢] . وَفِي وَصَحَحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [ رنم ٩٥٠] وَابْنُ حِبَّانَ [ رنم ٢٥٤] . وَفِي رُولَاهُ : ( عند ابن حبّان رنم ٢٥٤ من رواية إلى الله عباس الله

211 - وَعَنْ أَنَسِ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ فَرَاسِخَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْن » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ٦٩١].

217 = وَعَنْهُ رَضِي الله عنه قَالَ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِيْنَةِ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِيْنَةِ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رَكْعَتَيْنِ مَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِيْنَةِ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رَبْع مَدِينَةِ ، مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رَبْع ١٠٨١ ، ومسلم رتم ١٩٣] وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .

218 و وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : « أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً يَقْصُرُ » . وَفِي لَفْظِ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ١٠٨٠ ، ٢٩٨ ] . وَفِي رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ١٠٨٠ ، ٢٩٨ ] . وَفِي رَوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ [ رنم ١٢٣٠ ] : « سَبْعَ عَشَرَةَ » وَفِي أَخْرَى [ رنم ١٢٣١ ] : « خَمْسَ عَشَرَةَ » .

## ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفيه [أي في سنن أبي داود رقم ١٢٢٩ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ] أنه أمر أهل مكة بالإتمام وقال : « إنا قوم سفر » وفي إسناده علي بن زيد بن جُدعان، وهو ضعيف عند الأكثر .

حرر فی ۱۲/۳/۱۲ هـ

عَلْعُ عَمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ رضي اللهُ [ أبو داود رقم ١٢٢٩ ] عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ رضي

الله عنه: « ثَمَانِيَ عَشَرَةً ».

210 عن جَابِرٍ رضي الله عنه: «أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِيْنَ يَوْماً يَقْصُرُ الصَّلاَةَ (١)». وَرُواتُهُ وَقَاتُ . إِلاَّ أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

ووَصْله أصح؛ لأن زيادة الثقة مقبولة، والواصل ثقة، وهو معمر بن راشد، لكن فيه علة وهي عنعنة يحيى بن أبي كثير، وهو مدلِّس .

حرر في ١٤٠٦/٢/١٢ هـ

217 وَعَنْ أَنَسِ رضي الله عنه قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ فِي سَفَرٍ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ فِي سَفَرٍ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ اللهَّمْسُ، أَخَرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ اللهَّمْسُ، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمُّ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمُّ رَكِبَ » متفق عليه [البخاري رفم ١١١١، رمسلم رفم ٢٠٠٤] . وفي رواية للحاكم في الأربعين [انظر: الفتح ٢/٣٥٠] بإسناد محيح : «صلى الظهر والعصر ثم ركب » . وَلأَبِي نُعَيْمٍ صحيح : «صلى الظهر والعصر ثم ركب » . وَلأَبِي نُعَيْمٍ

<sup>(</sup>١) وأخرج الدارقطني عن ابن عباس « أقام بتبوك أربعين يوماً » . وذلك لا يدل على تحديد أقل مدة الإقامة .

فِي مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ [رنم ١٥٨٢]: «كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَي سَفَرٍ فَي اللَّهُمْ وَالعَصْرَ جَمِيْعاً ثُمَّ ارْتَحَلَ ».

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي الصحيحين [البخاري رقم ٥٤٣، ومسلم رقم ٧٠٥] عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء». زاد مسلم: « من غير خوف ولا مطر ». وفي لفظ: « من غير خوف أبن عباس عن ذلك، فقال: لئلا يُحُرِجَ خوف ولا سفر » فسئل ابن عباس عن ذلك، فقال: لئلا يُحُرِجَ أُمَّتَه » ص ٤٦٨ ج ١.

وخرّجه النسائي في سننه [رنم ٢٨٦/١] مرفوعاً بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال : « صلّيتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً، أخّر الظهر وعجّل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء » . وبهذا اللفظ يزول ما في هذا الحديث من الإشكال، ويتضح أنه جمع صوري لا يخالف أحاديث التوقيت، والله ولي التوفيق .

حرر في ۲۲/ ۳/ ١٤٠٥ هـ

٤١٧ = وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ : « خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيْعاً، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيْعاً » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٧٠٦] .

٤١٨ = وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ تَقْصُرُوا الصَّلاَةَ فِي أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةِ برُّدٍ، مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ (١)» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٢٨٧/١] بإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ (٢)، وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُرَجَهُ ابْنُ خُرَبَهُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُرَيْمَةً .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي الصحيحين [ البخاري رقم ١٨٦٢ ، ومسلم رقم ١٣٤١ ] عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم » .

وخرَّج أبو داود [رتم ١٧٢٥] عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا تسافر امرأة مسيرة بريد إلا ومعها ذو محرم » وفي إسناده سهيل بن أبي صالح

<sup>(</sup>١) هو موضع على مرحلتين من مكة .

<sup>(</sup>٢) فإنه من رواية عبدالوهاب بن مجاهد، نسبه الثوري إلى الكذب . وقال الأزدي : لا تحل الرواية عنه .

السمَّان، وهو صدوق تغيَّر حفظه بأخرة، كما في « التقريب » [ ٢٦٩٠ ] .

حرر في ٢/ ١/ ١٩١٩ هـ

219 وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَيْرُ أُمَّتِي اللَّذِيْنَ إِذَا أَسَاءُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

27٠ وَعَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَال : « صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ١١١٧] .

● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّجه النسائي بإسناد صحيح، وزاد: « فإن لم تستطع فمستلقياً »(١).

٤٢١ = وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى

<sup>(</sup>١) [ انظر ما تقدم في حاشية ص ٢٤٢ ] ق.

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرِيْضاً، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، وقَالَ: «صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنْ اسْتَطَعْتَ، وَإِلاَّ فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاللهُ عَلَى الأَرْضِ إِنْ اسْتَطَعْتَ، وَإِلاَّ فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ » رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ [ ٢٠٦/٢] وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ [ كما في العلل لابنه رقم ٢٠٧] وَقْفَهُ .

كَلَّ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: « رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنها قَالَتْ: « رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ ٣/ ٢٢٤] وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [ ٢٥٨/١] .

# باب صلاة الجمعة

2۲۳ عن عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم أَنْهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ أَنْهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : « لَيَنْتَهِينَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَ اللهُ مُنْبَرِهِ : « لَيَنْتَهِينَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونُنَ مِنَ الغَافِلِيْنَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم عَلَى قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونُنَ مِنَ الغَافِلِيْنَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم مَا اللهُ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونُنَ مِنَ الغَافِلِيْنَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كَلَّهُ وَعَنْ سَلَمَةً بِنِ الأَكُوعِ رضي الله عنه قَالَ: « كُنّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ نَصْرِفُ وَلَيْسَ لِلجِيْطَانِ ظِلِّ يُسْتَظَلُّ بِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري نَضَرِفُ وَلَيْسَ لِلجِيْطَانِ ظِلِّ يُسْتَظَلُّ بِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ١٦٨، ومسلم ١٨٠٠] وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ . وَفِي لَفْظ لِمُسْلِمِ رَمَّ اللهُ عَلَيْهِ إِللهُ فَلَا لِللهُ عَلَيْهِ إِللهُ عَلَيْهِ إِللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

2۲٥ - وَعَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الجُمُعَةِ (٢) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري

<sup>(</sup>١) [ لفظ مسلم : ١ ثم نرجع نَتَتَّبع الفيء ٢ ] ق.

<sup>(</sup>٢) الحديث دليل على أن وقت الجمعة من قبل الزوال . وأصرح منه ما روى=

رَمْم ٩٣٩، ومسلم رَمْم ٥٥٨] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . وَفِي رِوَايَةٍ : « فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وخرَّج مسلم [رتم ٥٥٨] عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نصلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم نرجع فنريح نَوَاضِحَنا حين تزول الشمس.

كَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً فَجَاءَتْ عِيْرٌ (١) مِنَ الشَّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً فَجَاءَتْ عِيْرٌ (١) مِنَ الشَّامِ فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً \* " » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ ٨٦٣] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) تمامه في مسلم [ رقم ٢٦٨ (٣٦ ) ] : « يوم الجمعة » .

(\*\*) زاد مسلم في رواية له [ ٣٨ (٣٧)] : « أنا فيهم » . وفي رواية له أخرى [ ٣٨ (٣٨)] : « فيهم أبو بكر وعمر » .

<sup>=</sup> أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه: « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس » .

<sup>(</sup>١) هي الإبل بأحمالها.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الجُمُعَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ (١)» رَوَاهُ النَّسَائِيُ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ (١١)» رَوَاهُ النَّسَائِيُ (١٢/١] وَالدَّارَقُطْنِيُ [ ١٢/٢] وَالدَّارَقُطْنِيُ [ ١٢/٢] وَالدَّارَقُطْنِيُ [ ١٢/٢] وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، لَكِنْ قَوَى أَبُو حَاتِمٍ [ كما ني العلل وَاللهُ أَنْ وَاللهُ مَا إِرْسَالَهُ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج ابن ماجه [رتم ١١٠٨] عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، لكن في إسناده عمر بن حبيب العدوي وهو ضعيف . ا هـ .

27۸ و عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِماً، ثُمَّ يَخْطُبُ جَالِساً فَقَدْ فَيَخْطُبُ جَالِساً فَقَدْ كَانَ يَخْطُبُ جَالِساً فَقَدْ فَيُنْ اللهُ الل

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج الإمام أحمد [ ٢/ ٣٤٣] وأبو داود [ رقم ٤٨٤١] بإسناد

<sup>(</sup>۱) قال ابن أبي حاتم: هذا خطأ، وإنما هو عن أبي هريرة رضي الله عنه: « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها » وأما قوله: « من صلاة الجمعة » فوهم.

حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء » وأخرجه الترمذي [ رنم ١١٠٦] لكن في سنده عنده لين لكونه من رواية أبي هشام الرفاعي، وقد ضعفه جماعة، لكنه ينجبر برواية أحمد وأبي داود. وبالله التوفيق.

279 وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِاللهِ رَضِي الله عنهما قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ : وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ : وَسَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُولُ : « أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيْثِ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُولُ : « أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ (١١)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ٢٨٦] . وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ (١١)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ اللهُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَقَدْ اللهُ مَعْ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَقَدْ اللهُ مَوْتُهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ [رنم ٢٨٥ (٤٤)] : « مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ » . وَلِلنَّسَائِيِ " ٢٨٩٨] : عَلا صَوْتُهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ [رنم ٢٨٥ (٤٤)] : « مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ » . وَلِلنَّسَائِيِ " ٢٨٩٨] : مُضِلً لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ » . وَلِلنَّسَائِي " ٢٨٩ [٢] :

<sup>(</sup>۱) البدعة هي الأمر المحدث في الدين على غير مثال سابق، وهي ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ».

# « وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ » .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

هذه الزيادة رواها النسائي [رقم ١٨٨/٣] بإسناد صحيح من رواية عتبة بن عبدالله بن عتبة اليُخمِدي، عن ابن المبارك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، ما عدا شيخ النسائي عتبة المذكور، وهو ثقة، ووصفه في « التقريب » [ ٢٤١٥] بأنه صدوق، ورمز له بعلامة النسائي .

حرر في ٥/ ٧/ ١٤٠٢ هـ

٤٣٠ وَعَنْ عَمَّارِ بِنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنَّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَةٌ مِنْ فِقْهِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٨٦٩].

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وتمامه في مسلم [رقم ٨٦٩]: « فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحرا » . ا ه. .

تكميل: وأخرج النسائي [رقم ١٠٩/٣] بإسناد صحيح عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبّي صلى الله عليه وسلم يُكثر الذكر، ويُقل اللغو، ويُطيل الصلاة، ويُقصّر

الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة . ا هـ .

حرر في ۲۶/٥/۲۶ هـ

وأخرج أحمد [ ١٦٥/٢] وأبو داود [ رتم ٥٠٠٥] والترمذي [ رتم ٢٨٥٣] بِإِسْناد حسن عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعاً: « إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بلسانها » وفي لفظٍ: « البقرة » .

حرر **في ۲۲/۲۳/ ۱٤۱**۵ هـ

271 وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بِنِ النَّعْمَانِ رضي الله عنها قَالَتْ: « مَا أَخَذْتُ ﴿ قَ قَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ إِلاَّ عَنْ لِسَانِ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى المِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٧٨ (٢٥)] .

كَالًا عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَهُو كَمَثْلِ الجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ : أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٣٠/١] بِإِسْنَادِ لا لَهُ : أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٣٠/١] بِإِسْنَادِ لا بَأْسَ بِهِ \* وَهُو يُفَسِّرُ حَدِيْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي بَالْسَ بِهِ \* وَهُو يُفَسِّرُ حَدِيْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي

الصَّحِيْحَيْنِ [البخاري رقم ٩٣٥، ومسلم رقم ٨٥١] مَرْفُوعاً: « إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَعُوْتَ (١)».

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) وفي قول المؤلف عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «بإسناد لا بأس به » نظر، والصواب أنه ضعيف؛ لأن في إسناده مجالد بن سعيد، وقد ضعّفه الأكثر لسوء حفظه وتغيّره. وقال الحافظ في «التقريب» [ ٦٥٢٠]: ليس بالقوي، وقد تغيّر في آخر عمره. اه. وفيه علة ثانية: وهي نكارة المتن؛ لأن الله أطلق هذا الوصف على الذين حملوا التوراة، ولم يعملوا بها، وليس من تكلم في الخطبة يشبههم إذا كان مؤمناً، والله ولي التوفيق.

حرر **في ٧/ ١٤١١ ا** ١٤١١ هـ

وخرَّج مسلم [رقم ٨٥٧] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « ومن مسَّ الحصا فقد لغا ».

تكميل : خرج أبو داود [رنم ١١١٠] بإسناد حسن عن أبي

<sup>(</sup>۱) أي لأنه انصرف عن استماع الوعظ والتذكير الذي من أجله الجمعة وبذلك أضاع حكمة الجمعة .

مرحوم المصري، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه رضي الله عنه، أن النبّي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحَبُوة والإمام يخطب . ا هـ .

قَلَ : دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الله عنه قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الله عنه قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ اللهُ مُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ : « صَلَيْتَ » ؟ قَالَ : لا . قَالَ : « قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٩٣١ ، ومسلم ٥٧٥ (٥٥ ) ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي رواية لمسلم [رتم ٥٧٥ (٥٩)]: « إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصلِّ ركعتين، وليتجوّز فيهما » ا هـ .

تكميل: وأخرج أبو داود [رتم ١١١٨] والنسائي [١٠٣/٣] بإسناد حسن عن عبدالله بن بسرٍ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم .

وله شاهد ضعيف عند الترمذي [رتم ٥١٣] عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه . وآخر عند ابن ماجه [رتم ١١١٥] عن جابر رضي الله عنه وهو ضعيف أيضاً . وقال الترمذي بعد

إخراج حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه : وأهل العلم كرهوا ذلك وشدَّدوا فيه .

حرر في ٢٧/ ٥/ ١٤١١ هـ

كَاكَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ « الجُمُعَةِ » وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ « الجُمُعَةِ » وَ« المُنَافِقُونَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رتم ٥٧٩] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج مسلم [رتم ٧٧٧] عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله . وخرَّج أيضاً [مسلم رتم ٨٧٨] عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية هل أتاك . ا هـ .

270 عن النُّعْمَانِ بنِ بَشِيْرٍ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الغَيْدَيْنِ وَفِي الجُمُعَةِ بِ ﴿ سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ يَقْرَأُ فِي العِيْدَيْنِ وَفِي الجُمُعَةِ بِ ﴿ سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ و ﴿ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَيْشِيَةِ ﴾ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج أبو داود [رقم ١١٢٥] بسند جيد عن سمُرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبِّح، والغاشية .

**٤٣٦ وَعَنْ** زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِيْدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فَي الجُمُعَةِ، ثُمَّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِيْدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فَي الجُمُعَةِ، ثُمَّ وَقَالَ : « مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُصلِل » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [احمد قَالَ : « مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُصل » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [احمد عَمْ ١٩٤٠، وابن ماجه رقم ١٣١٠] إلاَّ اللهُ وَمِذِيَّ، وَصَحَحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [رقم ١٩٤٢] .

كَلَّكُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ٨٨٨].

كُ اللّهُ عَنْ السَّائِبِ بَنِ يَزِيْدَ، أَنَّ مَعَاوِيَةً رضي الله عنه قَالَ لَهُ : إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَة، فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخُرُجَ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ تَخُرُجَ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لا نَصِلَ صَلاةً بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخُرُجَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ لا نَصِلَ صَلاةً بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخُرُجَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم ٨٨٣] .

279 و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ الإمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ قُدْرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الإمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٥٥٥ ( ٢٧ ) ] .

• 32 - وَعَنْهُ رَضِي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ : « فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيّاهُ . مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيّاهُ . وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ٩٣٥، ومسلم رقم وأَشَارَ بِيدِهِ يُقلِّلُهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ٩٣٥ ، وسلم رقم وأَشَارَ بِيدِهِ يُقلِّلُهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [رقم ٥٥٢ )] : « وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيْفَةٌ » .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج مسلم [رنم ٥٥٤] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلِقَ ادم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » ا ه.

123 - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةً (١) عَنْ أَبِيْهِ رَضِي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «هِيَ مَا بَيْنَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٨٥٣] أَنْ يَجْلِسَ الإمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٨٥٣] وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ني التبع ، ص ١٦٧] أَنْهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةً .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

لأن أكثر الرواة رووه عن أبي بردة موقوفاً، ولم يرفعه إلا

<sup>(</sup>١) هو عامر بن أبي موسى \_ عبدالله \_ بن قيس الأشعري .

مَخْرَمة بن بكير، عن أبيه، ولم يسمع منه . ا هـ .

**٤٤٢ ـ** وَفِي حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ سَلاَمٍ (١) رضي الله عنه عِنْدَ ابن مَاجَهُ [رقم ١١٣٩] .

عَدَّةُ أَبِي دَاوُدَ [رنم ١٠٤٨] وَالنَّسَائِيِّ [ ٩٩/٣ - ١٠٠ ] : « أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَغُرُوْبِ وَالنَّسَائِيِّ [ ٩٩/٣ - ١٠٠ ] : « أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَغُرُوْبِ الشَّمْسِ » . وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيْهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ قَوْلاً أَمْلَيْتُهَا فِي شَرْحِ البُخَارِيِّ (٢).

عَدَدُ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: « مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ فَصَاعِداً جُمُعَةً » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ١/٤، ٣/٢ ] بإسْنَادِ ضَعِيْفِ (٣).

كَلَى وَعَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدَبِ رضي الله عنه: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنه : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغُفِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي

<sup>(</sup>۱) هو أبو يوسف ابن سلام من بني قينقاع من ولد يوسف بن يعقوب، أحد الأحبار، وأحد من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ـ مات بالمدينة سنة ٤٣ هـ .

 <sup>(</sup>۲) [ فتح الباري ( ۲/ ٤١٦ ـ ٤٢١ ) ] ق .

<sup>(</sup>٣) لأنه من رواية عبدالعزيز بن عبدالرحمن . قال أحمد : اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة .

كُلِّ جُمُعَةِ » رَوَاهُ البَزَّارُ [ رقم ٦٤١ - كشف الأستار ] بِإِسْنَادٍ لَيِّنِ (١). **٢٤٦ -** وَعَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنه : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ القُرْآنِ ، يُذَكِّرُ النَّاسَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ١١٠١] وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ١١٠١] وأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ [ رقم ٢٦٦] .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

ولفظه في مسلم [رتم ٨٦٢] من حديث جابر رضي الله عنه المذكور: «كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويُذكِّر الناسَ » ا هـ .

تكميل: وهكذا لفظه في أبي داود [رتم ١٠٩٤] فلعل ما ذكره المؤلِّف هنا وجده في نسخة أخرى من سنن أبي داود، والله أعلم.

حرر في ٦/١/٩٠٤ هـ

كَلَّهُ وَعَنْ طَارِقِ بِنِ شِهَابِ (٢) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ طَارِقِ بِنِ شِهَابٍ (٢) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الجُمُعَةُ حَقُّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي

<sup>(</sup>١) في إسناده يوسف بن خالد البستي ضعيف .

 <sup>(</sup>۲) الأحمسي البجلي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له منه سماع،
 غزا في خلافة أبي بكر وعمر ٣٤ غزوة وسرية، مات سنة ٨٢ هـ .

جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً : مَمْلُوكُ، وَامْرَأَةٌ، وَصَبِيٍّ، وَمَرِيْضٌ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [رنم ١٠٦٧] وَقَالَ : لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ [ ٢٨٨/١] مِنْ رِوَايَةٍ طَارِقٍ المَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوْسَى رضي الله عنه .

كَلَمُ عَنَ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ » رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ [ ني ١ الأوسط ، رقم ٢٢٨ ] بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ (١).

289 قَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى المِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِو جُوهِنَا » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [ رَنَم ٥٠٥] بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ . وَلَهُ شَاهِدٌ مِن حَدِيْثِ البَرَاءِ رضي الله عنه عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ [ لم أجده في المطبوع من صحيحه ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

ضعّفه الترمذي [رتم ٥٠٩] وأعله بمحمد بن الفضل بن عطية وقال: إنه ضعيف ذاهب الحديث. قال في «التقريب» [ ٦٢٦٥]: كذبوه. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. قال: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي

<sup>(</sup>١) ذلك إذا كان لا يجد الجماعة، أما إذا وجد جماعة فلا مانع من ذلك .

صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. انتهى.

حرر في ٥/ ٧/ ١٤٠٢ هـ

• ٤٥٠ = وَعَنِ الحَكَمِ بِنِ حَزْنٍ رضي الله عنه قَالَ : « شَهِدْنَا الجُمُعَةَ مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصا أَوْ قَوْس » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٠٩٦ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وسنده: حدثنا سعید بن منصور، حدثنا شهاب بن خِرَاش، حدثنا شعیب بن زُریق الطائفی قال: « جلست إلی رجل له صحبة من رسول الله صلی الله علیه وسلم یقال له الحکم بن حَزْنِ الکُلفی . . . » فذکره مطولاً . وقال فی آخره بعد قوله « علی عصا أو قوس » ما نصه : « فحمد الله وأثنی علیه کلمات خفیفات طیبات مبارکات ثم قال : « أیها الناس، انکم لن تطیقوا أو لن تفعلوا کل ما أمرتم به، ولکن سدّدوا وأبشروا » [ ابر دارد رقم ۱۰۹۲ ] انتهی .

وسنده حسن، قال في «التقريب» [ ٢٨٤١]: شهاب صدوق يخطىء. أما شعيب فلا بأس به كما في «التهذيب» [ ٣٥٢/٤].

تكميل: وفي مسند أحمد [رنم 3/٨] وسنن أبي داود [رنم ١٠٤٧] والنسائي [ ٩١/٣] وابن ماجه [رنم ١٠٨٥] بإسناد صحيح عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مِن أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ ». قالوا: يا رسول الله، كيف تُعرَض صلاتنا عليك وقد أَرِمْتَ؟ قال: « إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام ».

وأخرج ابن ماجه [رتم ١٦٣٧] له شاهداً حسناً من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه .

حرر في ٢٩/٩/ ١٤١٤ هـ

وأخرج أبو داود [رتم ١١٤٥] في العيدين شاهداً لهذا الحديث من رواية أبي جَناب، عن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نُووِلَ يوم العيد قوساً فخطب عليه . وأبو جَناب المذكور ضعيف لكثرة تدليسه، كما في « التقريب » [ ٧٥٨٧] .

# بابُ صَلاَةِ الخَوفِ

201 عنْ صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ (١) صَلاةَ الخَوْفِ : « أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وَجَاءَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً وَأَتَمُّوا وَجَاءَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاءَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاءَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاءَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ اللَّوْحُتَى الطَّائِفَةُ اللَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَت جَالِسًا وَأَتَمُوا لأَنْفُسِهِم، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ » مُتَّقَتُ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ١٢٩٤، وَاتَمُوا لأَنْفُسِهِم، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ » مُتَّقَتٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ١٢٩٤، ومَلْدَة عَنْ صَالِح بنِ خَوَّاتٍ عَنْ أَبِيْهِ .

20۲ = وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: « غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا العَدُوَّ فَصَافَفْنَاهُمْ، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا (٢)، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَالَّهُ مَعَهُ وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً طَائِفَةٌ مَعَهُ وَالْفَهُ عَلَى العَدُوِّ، وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً

<sup>(</sup>١) كانت في السنة الرابعة من الهجرة .

<sup>(</sup>٢) في كتاب المغازي من البخاري أنها صلاة العصر

وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا، فَرَكَعَ بَهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لَنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ » مُتَّفَقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لَنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٩٤٢ ، ومسلم رقم ٨٣٩ ] . وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .

20٣ وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : « شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الخَوْفِ فَصَفَفْنَا صَفَيْنِ : صَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَدُو بَيْنَنَا صَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَدُو بَيْنَنَا وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَبَرْنَا جَمِيْعاً، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ جَمِيْعاً، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ جَمِيْعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَكَعْنَا جَمِيْعاً، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعاً . ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسَّجُودِ وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيْهِ، وَقَامَ الصَّفَ اللهُ وَعَى السَّجُودَ قَامَ وَقَامَ الصَّفَ اللهُ وَخَرِ الْعَدُو، فَلَمَّا قَضَى السَّجُودَ قَامَ الصَّفَ الَّذِي يَلِيْهِ . . . » فَذَكَرَ الحَدِيْثَ .

وَفِي رِوايِةٍ: « ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الأَوَّلُ وَتَقَدَّمَ قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الأَوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي » وَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَفِي أَوَاخِرِهِ: « ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ الصَّفَّ الثَّانِي » وَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَفِي أَوَاخِرِهِ: « ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْ أَوَاخِرِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْ أَنْ جَمِيْعاً » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْ أَنْ جَمِيْعاً » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ع ع ع و لأبِي دَاوُدَ [ رنم ١٢٣٦ ] عَنْ أَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ رضي

الله عنه مِثْلُهُ . وَزَادَ : « إِنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ » .

200 = وَلِلنَّسَائِيِّ [ ١٧٨/٣ ] مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمَ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَضْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِيْنَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِيْنَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ » .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

قد أخرجه مسلم في « صحيحه » [ رتم ٨٤٣ ] عن جابر رضي الله عنه بنحو هذا اللفظ، ثم وجدت البخاري أخرجه في المغازي [ رتم ٤١٣ ] تعليقاً بصيغة الجزم عن أبان العطار، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن جابر رضى الله عنه فذكره.

207 = وَمِثْلُهُ لأبِي دَاوُدَ [رتم ١٢٤٨] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه .

20۷ = وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاةَ الخَوْفِ بِهَوُلاءِ رَكْعَةً وَهَوُلاءِ رَكْعَةً وَهَوُلاءِ رَكْعَةً وَلَمْ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاةَ الخَوْفِ بِهَوُلاءِ رَكْعَةً وَلَمْ المَّهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاءً وَعَمَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَلّا الللللّهُ وَاللّهُ وَل

٤٥٨ = وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ [رتم ١٣٤٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 رضي الله عنهما .

209 = وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى أَيِّ وَجُهِ صَلَّى اللهُ عَلَى أَيِّ وَجُهِ صَلَّى اللهُ عَلَى أَيِّ وَجُهِ كَانَ » رَوَاهُ البَزَّارُ [ رنم ۲۷۸ ـ كشف الاستار ] بإسْنَادٍ ضَعِيْفٍ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

يغني عنه ما أخرجه مسلم في « الصحيح » [ رقم ١٨٧ ] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة » ا هـ . وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا مجال للرأي فيه، والله أعلم .

27٠ - وَعَنْهُ رضي الله عنه مَرْفُوعاً: « لَيْسَ فِي صَلاَةِ الخَوْفِ سَهْوٌ » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٢/ ٥٥ ] بِإِسْنَادِ ضَعِيْفٍ .

# باب صلاة العيدين

271 عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ وَالأَضْحَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١) [رنم ٨٠٢] .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وإسناده عنده جيد .

وأخرج الترمذي [رنم ١٩٧] بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تُفطرون، والأضحى يوم تُضحون». وأخرجه أبو داود [رنم ٢٣٢٤] بإسناد صحيح، إلا أنه لم يذكر الصوم.

275 وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بِنِ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : ﴿ أَنَّ رَكْباً جَاؤُوا ، فَشَهِدُوْا أَنَّهُمْ رَأَوُا الهِلاَلَ الصَّحَابَةِ : ﴿ أَنَّ رَكْباً جَاؤُوا ، فَشَهِدُوْا أَنَّهُمْ رَأَوُا الهِلاَلَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِلاَ مُصِلاً هُمْ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٥٧/٥ ، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٥٧/٥ ،

<sup>(</sup>۱) وقال : حسن غريب، وفسر بعض أهل العلم هذا بأن معناه الفطر والصوم مع الجماعة ومعظم الناس .

٨٥] وَأَبُوْ دَاوُدَ [رنم ١١٥٧] وَهَذَا لَفْظُهُ . وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ . كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنه قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [رنم ٩٥٣] . وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ [الفتح ٢/٢٤] وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ [٢٤١/٣] : « وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَاداً » .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

هذا لفظ الإمام أحمد [ ١٢٦/٣]. وأما الرواية المعلقة عند البخاري [ بعد رتم ٩٥٣] فلفظها: « ويأكلهن وتراً » وقد علقها البخاري رحمه الله جَازِماً بها، ووصلها الإمام أحمد بإسناد صحيح، والله أعلم.

278 و وَعَنِ ابنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ يَطْعَمَ ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّي » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ رقم ٢٥٢] وصَحَحَه ابن حِبَّانَ [ رقم ٢٨١٢] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وإسناده جيد، وقال أحمد [ ٣٥٣/٥] في رواية ضعيفة : « ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته » ا هـ . 270 عن أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الله عنها قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ العَوَاتِقَ (١) وَالحُيَّضَ فِي العِيْدَيْنِ، يَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعُوةَ المُسْلِمِيْنَ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٣٢٤، ومسلم رقم ٨٩٠].

## ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

خرَّج أحمد [٣٦٣/٣] عن جابر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَخْرُج في العيدين ويُخرِجُ أهله». وخرَّج [ ٢٣١/ ] أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين.

وخرَّجه ابن ماجه [رقم ١٣٠٩] بمعناه، وفي إسناد كل من الحديثين الحجاج بن أرطاة، وفيه ضعف، وقد عنعن، والله المستعان.

273 - وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ العِيْدَيْنِ قَبْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ العِيْدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ . مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٩٦٣ ، ومسلم رقم ٨٨٨ ] .

<sup>(</sup>١) البنات الأبكار والمقاربات البلوغ .

27٧ = وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيْدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيْدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا ﴾ أخرَجَهُ السَّبْعَةُ [ أحمد ١/ ٣٤٠، والبخاري رقم ٩٦٤، ومسلم رقم ٨٨٤، وأبو داود رقم ١٩٥٩، والترمذي رقم ٥٣٧، والنسائي رقم ١٩٣٣، وابن ماجه رقم ١٢٩١ ] .

**٤٦٨ -** وَعَنْهُ رضي الله عنه : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى العِيْدَ بِلاَ أَذَانِ وَلاَ إِقَامَةٍ (١) ﴾ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [رنم ١١٤٧] وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ (٢) [رنم ٥٢٤٩] .

279 ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رضَي الله عنه قَالَ: «كَانَ النّبِيُّ صَلَّى الله عنه قَالَ: «كَانَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّي قَبْلَ العِيْدِ شَيْئاً، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّي قَبْلَ العِيْدِ شَيْئاً، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (رنم ١٢٩٣] بِإِسْنَادٍ حَسَن .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

في تحسينه نظر؛ لأن في إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل، وهو صدوق في حديثه لين، ويقال: تغيَّر بأخرة، كما في « التقريب » [ ٣٦١٧]. ونقل الحافظ في « تهذيب التهذيب »

<sup>(</sup>١) أي ولا قولهم: « الصلاة جامعة . . . إلخ » .

<sup>(</sup>٢) [ ومسلم أيضاً رقم ٨٨٦ ] ق .

[ ١٣/٦ ] عن الأكثر من أئمة الحديث تضعيف لسوء حفظه . ا هـ . وليس له شاهد يؤيده فيما نعلم؛ فالأظهر أنه ضعيف، والله ولى التوفيق .

حرر **في ٤/ ١١/ ١٤١١ هـ** 

• ٧٧ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النّاسِ، وَالنّاسُ عَلَى صُفُوفِهِم، فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم عَلَى صُفُوفِهِم، فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٩٥٦] .

٤٧١ = وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « التَّكْبِيْرُ فِي الفِطْرِ سَبْعٌ قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « التَّكْبِيْرُ فِي الفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُخْرَى، وَالقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا » فِي الأُخْرَى، وَالقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ١١٥١] . وَنَقَلَ التَّرْمِذِيُّ [ ني العلل الكبير رقم أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ١١٥١] . وَنَقَلَ التَّرْمِذِيُّ [ ني العلل الكبير رقم عَنْ البُخَارِيِّ تَصْحِيْحَهُ .

قال سماحة الشيخ رحمه الله:

ذكر الزيلعي في « نصب الراية » [٢١٦/٢]: أن الترمذي

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

نقل ما ذكر هنا عن البخاري في « كتاب العلل » انظر العلل الكبير ١٠ ٢٨٨ . اه. فَعُلِمَ بذلك أنه لم يحكِ ذلك عنه في كتابه « الجامع » وإنماحكاه عنه في كتاب « العلل » [ رنم ١٥٤ ] .

وقد أخرج الحديث المذكور \_ أيضاً \_ أحمد [٣٥٧/٢] وإسناده عنده وعند أبي داود [رنم ١١٥١] جيد صالح للحجّة ؛ وبذلك يُعلم غلط من ضعفه، والله أعلم .

٤٧٢ = وَعَنُ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ : « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الأَضْحَى وَالفِطْرِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الأَضْحَى وَالفِطْرِ بِـ ﴿ قَتَ بَهِ وَ ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ﴾ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٨٩٨] .

٣٧٣ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِي الله عنه قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ العِيْدِ خَالَفَ الطَّرِيْقَ » . أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [ رَمْ ٩٨٦] .

٤٧٤ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٤٧٥ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيْهِمَا فَقَالَ : (قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَبْراً مِنْهُمَا : يَوْمَ الأَصْحَى وَيَوْمَ الفِطْرِ اللهُ اللهُ بِهِمَا خَبْراً مِنْهُمَا : يَوْمَ الأَصْحَى وَيَوْمَ الفِطْرِ اللهُ أَبُو دَاوُدَ [رنم ١١٣٤] وَالنَّسَائِيُّ [١٧٩/٣] بَإِسْنَادِ صَحِيْح .

٤٧٦ • وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى العِيْدِ مَاشِياً » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [ رنم ٣٠٠ ] وَحَسَّنَهُ .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف، وفي تحسين الترمذي له نظر. وقد قال رحمه الله [رنم ٥٣٠] بعد تخريجه: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً وألا يركب إلا من عذر.

حرر في ۲۲/ ۱۶۱۱ هـ

٤٧٧ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيْدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّىِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيْدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّىِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً العِيْدِ فِي المَسْجِدِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رَمْ ١١٦٠ ] بِإِسْنَادِ لَيِّن .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وعزاه في « التلخيص » [ ٨٣/٢ ] لأبي داود [ رتم ١١٦٠ ] وابن ماجه [ رتم ١١٦٠ ] والحاكم [ ٢٩٥/١ ] وضعفه، وذلك لأن في إسناده عيسى بن عبدالأعلى بن أبي فروة وهو مجهول، والله أعلم . ا ه. .

# باب صَلاَة الكُسُوف

2٧٨ عن المُغِيْرَةِ بنِ شُغْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: « انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَوْتِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِبْرَاهِيْمَ ، وَقَالَ النَّاسُ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ ايَتَانِ مَنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا لَيْتَانِ مَنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَبِّيَانِهِ مَنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا ، فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللهُ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللهِ إِللهُ خَارِيِّ [ ٢٩/٤ البخاري رفم ٢٠٤٣ ] . وفِي روايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ [ ٢٩/٤ - البونينية ] : « حَتَّى تَنْجَلِي » .

٤٧٩ - وَلِلْبُخَارِيِّ [رنم ١٠٤٠] مِنْ حَدِيْثِ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه : « فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ » .

٤٨٠ = وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ

<sup>(</sup>١) ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية .

ركَعَاتِ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رَمَّا مَثَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رَمَّا ١٠٦٥، ومسلم رقم ٩٠١، وهَ ] وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ لَمُ مُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ لَمُ الرَمْ ٩٠١ (٤)] : فَبَعَثَ مُنَادِياً يُنَادِي : « الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ » .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

قوله: « وفي رواية له . . . إلخ » . قد أخرج البخاري رحمه الله هذه الزيادة أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها في باب الجهر بالقراءة في الكسوف موصولة ومعلَّقة [ رنم ١٠٦٦ ] .

وفي الصحيحين [البخاري رقم ١٠٥١، ومسلم رقم ٩١٠] عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وفيه : « أنه نودي حين كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ « الصلاة جامعة » .

وفي مسلم [رتم ٩٠١] من رواية عُبيد بن عُمير، عن عائشة رضي الله عنها: « أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى ست ركعات في أربع سجدات، كرواية جابر التي ذكرها المصنف ».

حرر في ٥/ ٣/ ١٣٦٣ هـ

٤٨١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : « انْخَسَفَتِ اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى

فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، نَحُواً مِنْ قِرَاءَةِ سُورةِ البقرةِ، ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأُولِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأُوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ وَكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الوَّيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الوَّيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُعَ رَكُعَ رَكُعَ دُونَ القِيلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ رَكُعَ رَكُعَ رَكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ رَكُعَ رَكُعَ رَكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الأَوْلِ، ثُمَّ رَأُسَهُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انصَرَف دُونَ الشَّامُ مُن فَخَطَبَ النَّاسَ » مُتَقَقَ عَلَيْهِ [ البخاري رتم وقَد تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ » مُتَقَقَ عَلَيْهِ [ البخاري رتم وقَد تَجَلَّتِ الشَّهُ عَلَيْهِ [ البخاري رتم وقَد تَجَلَّتِ الشَّهُ عُلَيْهِ أَلْلُهُ عُلِيلُهُ أَلِيلُهُ عَلَيْهِ إِلللهُ فَعُلُولِ اللَّهُ عُلِيلِهُ إِلْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللْهُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِي الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِقِ الللهُ عُلْمُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلْمُ الْمُؤْلِ اللللْهُ اللللْهُ الْمُؤْلِقُولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللّهُ الْمُؤْلِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللللّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْ

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ [رنم ٩٠٨]: « صَلَّى حِيْنَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَع سَجَدَاتٍ » .

كَلِمُ عَلِيٍّ رضي الله عنه مِثْلُ ذَلِكَ [رواه احمد الله عنه مِثْلُ ذَلِكَ [رواه احمد ١٤٣/١].

٣٨٠ = وَلَهُ [مسلم رقم ٩٠٤ (١٠)] عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: « صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ » .

قال سماحة الشيخ رحمه الله:

قوله: « وله عن جابر رضي الله عنه » هذا الحديث في مسلم [رتم ٩٠٤ (١٠)] من رواية عطاء، عن جابر رضي الله عنه بهذا

اللفظ الذي ذكر المصنف . وأخرجه مسلم [رتم ٩٠٤ (٩)] أيضاً من رواية أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً، وفيه : « أنه صلى أربع ركعات بأربع سجدات » كحديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم المذكورين قبله، وفيه : « أنه أطال الاعتدال الذي يلى السجود » .

وتأوله النووي [ شرح مسلم ٢٠٦/٦ ] بوجهين : أحدهما : أنه شاذ؛ لأن القاضي عياضاً قد حكى الإجماع على عدم إطالته . والثاني : أن معناه أنه أطال بعض الإطالة . انتهى باختصار . وهذا الوجه الثاني أرجح كما لا يخفى على من تأمل .

تكميل: وقد ذكر النووي هنا عن القاضي عياض أنه نقل إجماع العلماء على عدم إطالة الاعتدال بعد الركوع الثاني.

حرر في ٢٥/ ٣/ ١٤٠٩ هـ

كَلَّهُ وَلَا بِي دَاوُدَ [رنم ١١٨٢] عَنْ أُبِيّ بنِ كَعْبِ رضي الله عنه : « صَلَّى فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ » .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي إسناده أبو جعفر الرازي، وهو ضعيف لا يحتج به ؛ لسوء حفظه . وأخرجه عبدالله بن أحمد [ ٥/ ١٣٤ ] من طريق

أبي جعفر المذكور، وفي متنه نكارة مع ضعف إسناده؛ وذلك أنه ذكر في آخره « أنه صلى الله عليه وسلم بقي مستقبلاً القبلة وهو جالس بعد فراغه من الركعتين حتى تجلّت الشمس » وذلك مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أنه بعد سلامه من الركعتين خطب الناس، والله ولى التوفيق.

حرر في ١٤٠٨/٥/١٥ هـ

2۸٥ = وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : « مَا هَبَّتِ اللهُ عَنهما قَالَ : « مَا هَبَّتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ : « اللَّهُ مَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ : « اللَّهُ مَّ اجْعَلُها رَحْمَةً وَلاَ تَجْعَلْها عَذَاباً » رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ [ ني الأم ١/ ٢٥٣] والطَّبَرَانِيُّ [ ني الكبير رقم ١١٥٣٣] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

روى الإمام مسلم رحمه الله في «صحيحه » [رنم ١٩٩ ] عن عائشة رضي الله عنها: « أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا عصفت الريح يقول: « اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما فيها وشرّ ما أرسلت به » .

وفي الترمذي [رتم ٢٢٥٢] عن أبي بن كعب رضي الله عنه نحوه، وفيه النهي عن سبّها . قَلَمْ وَصَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ ! ﴿ أَنَّهُ [ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] (١) صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبُعَ سَجَدَاتٍ وَسَلَّمَ ] (١) صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبُعَ سَجَدَاتٍ وَقَالَ : ﴿ هَكَذَا صَلاَةُ الآيَاتِ ﴾ رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ [ ٣٤٣/٣] . وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَهُ دُوْنَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَهُ دُوْنَ آخِرِهِ [ ذكره البيهقي في سننه ٣٤٣/٣ ـ بلاغاً عن الشافعي ] .

<sup>(</sup>۱) [ « صلى الله عليه وسلم » شطب عليها في نسخة سماحة الشيخ . لأن هذا الفعل منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ] ق .

## باب صلاة الاستشقاء

كَلَّمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : « خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعاً مُتَبَذِّلاً مُتَخَشِّعاً مُتَرَسِّلاً مُتَخَشِّعاً مُتَرَسِّلاً مُتَخَشِّعاً مُتَرَسِّلاً مُتَخَشِّعاً مُتَرَسِّلاً مُتَخَطَّبُ مُتَخَطِّبُ مُتَخَطِّبُ عَلَيْدِ لَمْ يَخْطُبُ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد ١/ ٢٣٠، ٢٦٩، ٣٥٥، وابو داود رقم ١١٦٥، والترمذي رقم ٥٥٨، وهم، والنساني ٣/ ١٦٣، وابن ماجه رقم ١٢٦٦ ] وصَحَحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو عَوانَةً وابْنُ حِبَّانَ [ رقم ٢٨٦٢ ] .

كَلَمُ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : شَكَا النّاسُ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوطَ المَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرِ فَوْضِعَ لَهُ بِالمُصَلَّى، وَوَعَدَ النّاسَ يَوْماً يَخْرُجُونَ فِيْهِ، فَوَضِعَ لَهُ بِالمُصَلَّى، وَوَعَدَ النّاسَ يَوْماً يَخْرُجُونَ فِيْهِ، فَخَرَجَ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى المِنْبَرِ فَكَبَرَ وَحَمِدَ الله، ثُمَّ قَالَ : « إِنّكُمْ شَكُونُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَقَدْ أَمْرَكُمُ الله أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ . ثُمَّ قَالَ : المَحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لاَ إِلَهَ اللهُ يَوْمِ الدِّيْنِ، لاَ إِلَهَ اللهَ يَوْمِ الدِّيْنِ، لاَ إِلَهَ الله يَوْمِ الدِّيْنِ، لاَ إِلَهَ اللهُ يَقْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهَ يَوْمِ الدِّيْنِ، لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ يَقْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ، أَنْتَ الغَيْثُ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا الغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا الغَيْثَ،

وَبَلاَغاً إِلَى حِيْنِ » ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَل، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَأَنْشَأَ يَدَيْهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَل، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَأَنْشَأَ اللهُ تَعَالَى سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ اللهُ تَعَالَى سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [رَبَم ١١٧٣] وَقَالَ: غَرِيْبٌ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

2۸۹ = وَقِصَّةُ التَّخوِيْلِ فِي الصَّحِيْحِ [البخاري رقم ١٠٢٥، ١٠٢٥، ٥٠٢٥ الله عنه وَفِيْهِ: « فَتَوَجَّهَ ١٠٢٥ ] مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه وَفِيْهِ: « فَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالِقَراءَةِ » .

● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

قوله: في الصحيح يعني « صحيح البخاري » [رقم ١٠٠٥، وقد أخرجه مسلم [رقم ٨٩٤] بنحوه، إلا أنه لم يذكر الجهر بالقراءة .

• **29 =** وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ [ ٢٦/٢ ] مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ (١٠ : « وَحَوَّلَ رَدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ القَحْطُ » .

291 و وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمْعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَقَالَ :

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن علي زين العابدين بن الحسن [ صوابه : الحسين ] بن علي بن أبي طالب، ولد سنة ٥٦، ومات سنة ١١٧ وهو ابن ٦٣، ودفن بالبقيع .

يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ عَزَّ وَجِلَّ يُغِيْثُنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، مُتَّفَقٌ أَغِثْنَا . . . » فَذَكَرَ الحَدِيْثَ، وَفِيْهِ الدُّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٠١٤، وسلم رقم ٨٩٧] .

297 وَعَنْهُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قُحِطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بِنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ وَقَالَ: « اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي بِالْعَبَّاسِ بِنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ وَقَالَ: « اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكِ بِنَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، وَإِنَّا نَتُوسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، فَاسْقِنَا، فَاسْقِنَا، وَإِنَّا نَتُوسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ١٠١٠] .

**297** وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسرَ ثَوْبَهُ (١) حَتَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسرَ ثَوْبَهُ (١) حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ المَطرِ وَقَالَ: « إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَصَابَهُ مِنَ المَطرِ وَقَالَ: « إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّةٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رتم ٨٩٨].

29٤ و عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ : « اللَّهُمَّ صَيِّبًا (٢) نَافِعًا » وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ : « اللَّهُمَّ صَيِّبًا (٢) نَافِعًا » أَخْرَجَاهُ [ البخاري رقم ١٠٣٢ ، ولم أجده عند مسلم ] .

٤٩٥ ـ وَعَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) حسر ثوبه: أي كشف عن ساقه حتى بان.

<sup>(</sup>٢) الصيب: المطر الغزير الكثير الانصباب السريع النزول.

وَسَلَّم دَعَا فِي الاستِسْقَاءِ: « اللَّهُمَّ جَلَّلْنَا سَحَاباً كَثِيْفاً قَصِيْفاً دَلُوقاً ضَحُوكاً، تُمْطِرُنَا مِنهُ رَذَاذاً قِطْقِطاً سَجْلاً () يَا ذَا الجَلاَلِ
وَالْإِكْرَام » رَوَاهُ أَبُو عَوانَةَ فِي صَحِيْحِهِ [رنم ٢٥١٤].

297 = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْتَسْقِي فَرَأَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْتَسْقِي فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا ، رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ تَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ ، لَيْسَ بِنَا غِنى عَنْ سُقْيَاكَ . فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ ، لَيْسَ بِنَا غِنى عَنْ سُقْيَاكَ . فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ ، لَيْسَ بِنَا غِنى عَنْ سُقْيَاكَ . فَقَالَ : الرَّجِعُوا فَقَدْ سُقِيْتُمْ بِلَعْوَةٍ غَيْرِكُمْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٦/٢] وصحَحَهُ الحَاكِمُ [ ٢٦/٢] .

29٧ = وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رنم ٨٩٦].

<sup>(</sup>۱) جلّلنا: من التجليل وهو تعميم الأرض. كثيفاً: أي متراكماً. قصيفاً: من قصف الرعد، أي رعده شديد الصوت، وهو علامة على غزارة المطر. دلوقاً: أي شديد الاندفاع. ضحوكاً: أي ذا برق، رذاذاً: هو ما كان مطره دون الطش. قطقطاً: قال أبو زيد: القطقط أصغر المطر، ثم فوقه الرذاذ، ثم فوقه الطش. وإنما وصفه بهذين الوصفين: « رذاذ قطقط » ليكون لطيفاً فلا يؤذي في حال انصبابه. وسجلاً: مصدر سجلت الماء إذا صببته صباً.

## بابُ اللِّبَاس

29۸ عن أبي عَامِرِ الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجِلُّونَ اللَّخَرِّ وَالْحَرِيْرَ (١)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٤٠٣٩] وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ [ رنم ٥٩٠٠] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

ولفظه في البخاري [رنم ٥٥٩٠] عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليكونَنَّ من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير، والخمر والمعازف، ولينزلنَّ أقوام إلى جنب عَلَم يروح عليهم بسارِحَة لهم، يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غداً، فَيُبَيِّنُهُمُ الله، ويضع العَلَم، ويَمْسَخُ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ». ا ه. .

قال الحافظ في « الفتح » [٥٥/١٠] : إن الذي في معظم روايات البخاري الحِرَ بمهملتين، ولم يَذكر عياض ومن تبعه

<sup>(</sup>۱) وفي رواية: « الحر والحرير » بالحاء والراء المهملتين، والمراد استحلال الزنا والحرير.

غيرَه، وهو الفَرْج . وأخرجه أبو داود بالمعجمتين، والمشهور من رواية البخاري بالمهملتين . ا هـ . بمعناه .

ويقوِّي رواية الإهمال ذكر الحرير معه، والتغاير أولى من الترادف؛ لأن الخَرِّ بالمعجمتين هو الحرير، والحديث أخرجه البخاري معلَّقاً مجزوماً به [رتم ٥٩٠٠] عن هشام بن عمَّار، ووصله الإسماعيلي، وأبو نعيم في « مُستخرَجه »، والطبراني في « الكبير » [رتم ٢٤١٧] ومسند « الشاميين » [رتم ٨٨٠] وابن حبَّان [رتم ٢٥١٤] كما في « الفتح » [١/٥٥] ورجاله كلهم ثقات \_ أعني هشاماً ومن فوقه، كما نبه عليه الحافظ. والله أعلم.

299 و عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ » نَأْكُلَ فِيْهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيْرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ (۱) [ رنم ٥٨٣٧].

••• وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَى رَسُو ْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَى رَسُو ْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ عَنْ لُبْسِ الحَرِيْرِ إِلاَّ مَوضِعَ أَصْبَعَيْنِ أَوْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَمَّهُ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٨٢٨، ومسلم رقم ٢٠٦٩

<sup>(</sup>١) [ ومسلم أيضاً برقم ٢٠٦٧ ] ق.

(١٥)] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

٥٠١ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِّي الله عنه : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَخَّصَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيْصِ وَسَلَّم رَخَّصَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيْصِ الحَرِيْرِ فِي سَفَرٍ مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ بِهِمَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢٩١٩، ومسلم رنم ٢٠٧٦] .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حُلَّةً سِيرًاء (١) فَخَرَجْتُ فِيْهَا، فَرَأَيْتُ صَلَّى الغَيْهِ وَسَلَّم حُلَّةً سِيرًاء (١) فَخَرَجْتُ فِيْهَا، فَرَأَيْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حُلَّةً سِيرًاء (١) فَخَرَجْتُ فِيْهَا، فَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ وَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي » مُتَّفَقٌ علَيْهِ [ البخاري الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ وَ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي » مُتَّفَقٌ علَيْهِ [ البخاري رتم ٥٨٤٠، ومسلم رقم ٢٠٧١] وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم .

٥٠٣ وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أُجِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيْرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٤/٤٢، ٢٩٤/ ] وَالنَّسَائِيُّ وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٤/٢١/ ] وَالنَّسَائِيُّ [ رنم ٢٧٢٠ ] وَصَحَحَهُ (٢) .

ع٠٥ = وَعَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَينٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ

<sup>(</sup>۱) الحلة : إزار ورداء إذا كانا من جنس واحد . والسيراء : المضلعة ، وكانت من حرير خالص .

<sup>(</sup>٢) هو من رواية سعيد بن أبي هند عن أبي موسى رضي الله عنه وهو لم يلقه، وقال ابن حبان في صحيحه: معلول لا يصح. وقد جاء من طرق كلها لا تخلو من مقال.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: « إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ نَعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ » رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ [ ٢٧١/٣ ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج أحمد [ ٤٩٣/٣٩ ] على مؤسسة الرسالة ] وأبو داود [ رتم ٤١٦ ] وابن ماجه [ رتم ٤١١٨ ] والحاكم [ ٤/١ ] عن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه مرفوعاً : « البذاذة من الإيمان » . حسّنه العراقي، وصححه الحافظ ابن حجر [ الفتح ٢١٨/١٠ ] كذا في شرح « الجامع الصغير » للمُناوي [ ٣/٧١٧ ] .

٥٠٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ وَالمُعَصْفَرِ (١)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ٢٠٧٨].

قال سماحة الشيخ رحمه الله :
 وخرَّج الإمام أحمد بإسناد صحيح، حديث رقم (١٠١٩)

<sup>(</sup>۱) القسي: نسبة إلى بلدة القس، وقد فسر بأنها ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها حرير مثل الأترج، والظاهر أنه إنما نهى عنها لما فيها من داعي العجب والخيلاء، وأنها من ثياب الشهرة. والمعصفر: المصبوغ بالعصفر، وهو لون بين الأحمر والأصفر وذلك يدعو في الغالب إلى لفت النظر، فهو من دواعي الشهرة.

طبعة أحمد شاكر: عن علي رضي الله عنه قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل الخاتم في هذه، أو في هذه. وأشار بالسبّابة والوسطى ».

حرر في ١٤١٠/٦/٩ هـ

٥٠٦ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرٍ و رضي الله عنهما قَالَ : رَأَى عَلَيْ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ :
 « أَمُّكَ أَمَرَتُكَ بِهَذَا ؟ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رتم ٢٠٧٧ ] .

قال سماحة الشيخ رحمه الله:

ذكر الحافظ في « الفتح » ص ٣٠٥ ج ١٠ في لُبس الأحمر سبعة أقوال لأهل العلم، وبسطها، فلتراجع .

حرر في ٨/ ١/ ١٤٠٧ هـ

20.٧ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رضي الله عنهما: « أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٤٠٥٤] وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٤٠٥٤] وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِم [ رنم ٢٠٦٩] . وَزَادَ : « كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِم قَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنْ بَعْسِلُهَا لِلمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا (١٠) » . وَزَادَ يَلْبَسُهَا، وَنَادَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا، وَنَادَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ » وَزَادَ . وَزَادَ » وَزَادَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَادَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ ال

 <sup>(</sup>۱) قد كان ذلك من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أي حال فهو =

البُّخَارِيُّ فِي الأَدَبِ المُفْرَدِ [رنم ٣٤٨]: « وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلوَفْدِ وَالبُّمُعَةِ » .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج الإمام أحمد [ ٢/ ٩٨] عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من اشترى ثوباً بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه » وفي إسناده عثمان بن زُفر الجُهني، وهو مجهول، كما في « التقريب » [ ١١٦/٧] . وذكر في « التهذيب » [ ١١٦/٧] و« الخلاصة » [ ص ٢٥٩] : أنه وثقه ابن حبّان .

حرر في ۲۰/٥/۲۰ هـ

<sup>=</sup> خاص بآثاره صلى الله عليه وسلم فقط، ولم يكن الصحابة يفعلون هذا بآثار غيره، بل لم تكن أسماء تفعل هذا بآثار أبيها .

# كِتَابُ الجَنَائِز

٨٠٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ : المَوْتِ » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ : المَوْتِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [رنم ٢٣٠٧] وَالنَّسَائِيُّ [ ٤/٤] وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١) [ رنم ٢٩٩٢] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وإسناده عندهما صحيح . وأخرجه أيضاً أحمد [ ٢٩٣/٢ ] وابن ماجه [ رقم ٤٢٥٨ ] بإسناد صحيح .

حرر في ١٤١٨/٩/١٠ هـ

0.9 = وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَتَمَنَيَّنَ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّياً فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْينِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لِي، كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّياً فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْينِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَقَّنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَقَّنِي مَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٧٦٥، وسلم رقم ٢٦٨٠] .

<sup>(</sup>١) وأعله الدارقطني بالإرسال . وهاذم : بالذال : القاطع . وبالمهملة : المزيل للشيء .

• ٥١٠ وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « المُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِيْنِ (١)» رَوَاهُ الثَّلاثَةُ وَسَلَّمَ قَالَ : « المُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِيْنِ (١)» رَوَاهُ الثَّلاثَةُ [الترمذي رفم ٩٨٢، والنسائي ٤/٥، وابن ماجه رفم ١٤٥٢] وصَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ [رفم ٩٨١].

011 = وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَقَنْوُا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَـٰهَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَقَنْوُا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم رقم ٩١٦] وَالأَرْبَعَةُ [ رقم أبو داود رقم ١١٧، والترمذي رقم ٩٧٦].

2017 و وَعَنْ مَعْقِلِ بِنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اقْرَأُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يِسَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اقْرَأُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يِسَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ٢٠٩١ ] وَالنَّسَائِيُّ [ ني الكبرى رقم ٢٠٩١ ، ١٠٩١ ، وعمل اليوم واللبلة رقم ٢٠٠١ ] وصَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ (٢) [ رقم ٢٠٠٢ ] .

01٣ و عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها : « دَخَلَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) كناية عن شدة ما يعاني عند النزع الذي يتصبب عنده عرقاً تمحيصاً لذنوبه، أو كناية عن شدة ابتلائه في الدنيا بالحرص على الحلال، وكده في طاعة الله حتى يلقاه .

<sup>(</sup>٢) أعله ابن القطان بالاضطراب، والوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث مضطرب الإسناد مجهول المتن ولا يصح.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةً وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ اتَّبَعَهُ البَصَرُ » فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ ، فَقَالَ : « لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ أَهْلِهِ ، فَقَالَ : « لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ المَلاَئِكَة تُومِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبِي سَلَمَة ، وَارْفَعْ تُومِ مَا تَقُولُونَ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبِي سَلَمَة ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّيْنَ ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيه ، وَاخْلُفْهُ وَي عَقِبه » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٩٢٠] .

2012 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُونُقِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدِ حِبَرَةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُونُقِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدِ حِبَرَةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٩٤٢ ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

لكن لفظ مسلم [رتم ٩٤٢]: « بثوب حِبَرَةٍ » .

٥١٥ - وَعَنْهَا رضي الله عنها: « أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٤٤٥٥] .

## ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج النسائي [رقم ١١/٤] بإسناد صحيح: « أنه قبَّله بين عينيه عليه الصلاة والسلام » .

حرر في ١٤١٢/٦/١٥ هـ

017 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢/ ٤٤٠، ٥٧٥، ٥٠٨ ] وَالتِّرْمِذِ ﴾ [ رتم ١٠٧٨ ] وَحَسَّنَهُ .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وإسناده عندهما جيد .

حرر في ١٤١٢/٥/١٩ هـ

01٧ = وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ : « اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ١٢٦٥، ومسلم رفم ١٢٠٦] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وقد أخرجه مسلم [رتم ١٢٠٦] من طرق كثيرة، وفي أكثرها: «ولا تخمِّروا رأسه» ورواه من طريق عمرو بن دينار، وأبي بشر، وأبي النزبير، ومنصور، أربعتهم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: «ولا تخمِّروا رأسه ووجهه» إلا أن أبا الزبير شك في ذكر الرأس. وفي رواية الجميع: «فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا». وفيها: «ولا تحنطوه». وفي بعضها: «وكفِّنوه في ثوبيه».

٥١٨ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: « وَاللهِ مَا نَدْرِي، نُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ لاَ؟ . . . » رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ لاَ؟ . . . » الحَدِيْث . رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٦٧/٢] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢١٤١] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وتمامه عند أبي داود [رنم ٢١٤١] ما نصه: « فلما اختلفوا القى الله عليهم النوم حتى ما فيهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلَّمهم مكلِّمٌ من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسِلُوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسَلُوه وعليه قيمصُه، يَصبُّون الماء فوق القميص، ويَدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسَلَه إلا نساؤه » انتهى . وإسناده جيد، وفيه ابن إسحاق، لكنه قد صرَّح بالسماع فأمن تدليسه .

019 و وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : « دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ (١) فَقَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ (١) فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) المشهور أنها زوجة أبي العاص، كانت وفاتها في أول سنة ثمان، وفي بعض الروايات أنها أم كلثوم .

« اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْساً أَوْ أَكُثْرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءِ وَسِدْدٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الأَخِيْرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ » فَلَمَّا وَسِدْدٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الأَخِيْرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ » فَلَمَّا فَرَغْنَا، آذَنَاهُ، فَأَلَقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ : « أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ (١) » فَرَغْنَا، آذَنَاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ : « أَشْعِرْنَهَا إِيّاهُ (١) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٢٥٣، ومسلم رقم ١٣٩ (٢٤، ٣٤)] : « ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا » وَفِي لَفْظِ لِلبُخَارِيِّ [رقم ١٢٦٠] : « المُرْقَقُومِ مِنْهَا » وَفِي لَفْظِ لِلبُخَارِيِّ [رقم ١٢٦٣] : « فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا » .

• ٥٢٠ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : « كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابٍ بِيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ (٢) ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفع ١٢٦٤ ، وسلم رفم ٩٤١ ] .

٥٢١ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: « لَمَّا تُونِفِيَ عَبْدُاللهِ بنُ أَبِيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدُاللهِ بنُ أَبِيٍّ (٣) جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَعْطِنِي قَمِيْصَكَ أَكُفِّنْهُ فِيْهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ » مُتَّفَقٌ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَعْطِنِي قَمِيْصَكَ أَكُفِّنْهُ فِيْهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ » مُتَّفَقٌ

<sup>(</sup>١) الحقو : معقد الإزار، والمراد به هنا الإزار . والشعار : هو الثوب الذي يلي الجسم .

<sup>(</sup>٢) السحولية : نسبة إلى سحول . والكرسف : القطن .

 <sup>(</sup>٣) ابن سلول، وسلول أمه، رأس المنافقين، وابنه عبدالله رضي الله عنه من خيار الصحابة .

عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٢٦٩ ، ومسلم رقم ٢٤٠٠ ] .

٥٢٢ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البياض، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البياض، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وكَفَّنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد ٢٤٧/، وابو ثِيَابِكُمْ، وكَفَّنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد ٢٤٧/، وابو داود رفم ٢٠٦١] إلاَّ النّسَائِيّ، داود رفم ٢٠٦١] إلاَّ النّسَائِيّ، وصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ .

## ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وإسناد أحمد [ ٣٢٨/١ ] على شرط مسلم، وزاد : « وإن خير أكحالكم الإثمد، إنه يجلو البصر ويُنبت الشعر » . ا هـ .

٥٢٣ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٩٤٣ ] .

٥٦٤ وَعَنْهُ رَضِي الله عنه قَالَ : « كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ : « أَيُّهُمْ أَكْثُو أَخْذاً لِلقُوْآنِ ؟ » فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يَقُولُ : « أَيُّهُمْ أَكْثُو أَخْذاً لِلقُوآنِ ؟ » فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يُقُولُ : « وَاهُ البُخَارِيُّ [ رَمْ ١٣٤٣] . فَيُعَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رَمْ ١٣٤٣] . وَكَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ : « لَا تَغَالُوا فِي الكَفَنِ؛ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ : « لَا تَغَالُوا فِي الكَفَنِ؛ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ

سَرِيْعاً » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ٢١٥٤] .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَهَا: « لَو مُتُ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ . . . » الحَدِيْثَ (١) .
 رَوَاهُ أَحْمَدُ [٢/٨٢٢] وَابْنُ مَاجَه [رتم ١٤٦٥] وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ [رتم ٢٥٨٦] .

٥٢٧ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ رضي الله عنها: « أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله عنها: « أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله عُنها أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ رقم ٢٩/٢].

٥٢٨ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه فِي قِصَّةِ الغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا قَالَ: « ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا قَالَ: « ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ١٦٩٥].

٣٠٥ = وَعَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةً رضي الله عنه قَالَ : « أُتِيَ الله عنه قَالَ : « أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ (٢) فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم ٩٧٨ ] .

<sup>(</sup>۱) فيه دليل على أن كلاً من الزوجين يغسل الآخر، وكانت عائشة تقول: « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه » .

<sup>(</sup>٢) المشاقص : النصال العريضة . وترك الصلاة عليه عقوبة له وردع لغيره .

٥٣٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي قِصَّةِ المَرْأَةِ النَّبِي كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّبِي كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: مَاتَتْ، فَقَالَ: « أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟ » وَسَلَّمَ فَقَالُ: « دُلُونِي عَلَى قَبْرِهَا » فَدَلُوهُ، فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، فَقَالَ: « دُلُونِي عَلَى قَبْرِهَا » فَدَلُوهُ، فَكَأَنَّهُمْ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٥٨، ومسلم رقم ٢٥٩] . فَصَلَّى عَلَيْهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٥٨، ومسلم رقم ٢٥٩] .

وَزَادَ مُسْلِمٌ: ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ هَذِهِ القُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ » .

٥٣١ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ (١)» رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٥/٥٨٥، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ (١)» رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٥/٥٨٥، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ (١)» رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٥/٥٨٥، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ (١) وَحَسَّنَهُ .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

قال الحافظ في «الفتح» [ ١١٧/٣]: إسناده حسن. قلت: وفي إسناده حبيب بن سُليم العَبْسي، وهو مقبول، كما في «التقريب» [ ١١٠٢] ويشهد له حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي مرفوعاً وموقوفاً [ رقم ٩٨٤] ولفظه: «إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية» ورجّع الترمذي رحمه

<sup>(</sup>۱) هو أن ينادى في الناس: إن فلاناً قد مات ليشهدوا جنازته، وكان ذلك إنما يفعله أهل الجاهلية للعظماء تفاخراً .

الله الموقوف . وفي إسناده ميمون أبو حمزة الأعور، وهو ضعيف، كما في « التقريب » [٧١٠٦] ولكن بمجموع السندين يكون الحديث حسناً لغيره، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله .

حرر في ۲۲/٦/۲۲ هـ

٥٣٢ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَعَى النَّجَاشِيَّ (١) فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَعَى النَّجَاشِيَّ (به فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهُ ، وَخَرَجَ بِهِمْ إلى المُصلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٢٤٥ ، ومسلم رقم ٩٥١ ( ٦٢ ) ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي الترمذي [رتم ١٠٢٨] وأبي داود [رتم ٣١٦٦] وابن ماجه [رقم ١٤٩٠] من طريق ابن [رقم ١٤٩٠] من طريق ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْثد اليَزَني، عن مالك ابن هُبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من ميت يموت فيصلِّي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» قال: فكان مالك إذا استقلَّ أهل الجنازة جزَّاهم ثلاثة صفوف؛ للحديث. هذا لفظ أبي داود،

<sup>(</sup>١) ملك الحبشة، واسمه أصحمة.

وسنده جيد، إلا أن فيه ابن إسحاق، وقد عنعن .

٥٣٣ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ يَقُولُ: « مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ يَقُولُ: « مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٩٤٨].

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي « صحيح مسلم » [رنم ٩٤٧] عن عائشة، وأنس رضي الله عنهما مرفوعاً: « ما من ميت تصلّي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شُفّعوا فيه » .

وفي الترمذي [رتم ١٠٣٤] وأبي داود [رتم ٣١٩٦] وابن ماجه [رتم ١٤٩٤] وأحمد [١١٨/٣] بسند جيد عن أنس رضي الله عنه : « أنه قام عند رأس الرجل ووسط المرأة » . ولفظ أبي داود : « عند عجيزتها » . ورفع أنس ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

٥٣٤ وَعَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسُطَهَا » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٣٣١ ، ومسلم رقم ١٩٦٤ ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

انظر حديث عقبة بن عامر، في النهي عن الصلاة والدفن، في باب المواقيت رقم ١٤ ص ٥٦ (١).

0٣٥ = وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ (٢) فِي صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ (٢) فِي المَسْجِدِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٩٧٣].

## ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

هذا الحديث دليل صحيح صريح، على أنه لا بأس في الصلاة على الجنائز في المسجد، ويؤيد ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم صلَّوا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد.

أما ما رواه أبو داود [رتم ٣١٩١] وابن ماجه [رتم ١٥١٧] من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التَوْأمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مَن صلّى على جنازة في المسجد، فلا شيء له » وفي بعض نسخ أبي داود: « فلا شيء عليه » وفي رواية ابن ماجه: « فليس له

<sup>(</sup>١) [ هو في هذه الطبعة ص ١٥٣، حديث رقم ١٥٦] ق.

<sup>(</sup>٢) هما سهل وسهيل ابنا وهب بن ربيعة، وأمهما دعد البيضاء.

شيء » فهو حديث ضعيف؛ لكونه من رواية صالح مولى التوائمة، وهو ضعيف في الجملة، وقد اختلط، وكون رواية ابن أبي ذئب عنه قبل الاختلاط لا تبرّر هذا الخطأ، لوجود ما يدل على ضعفه وشذوذه، ولما ذكرنا من حديث عائشة رضي الله عنها المذكور، وصلاة الصحابة على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد.

ويؤيد ذلك أن بعض نسخ أبي داود: « فلا شيء عليه » وهذا أقرب للصحة إذا سلَّمنا صحة الحديث المذكور، وتكون رواية: « فلا شيء له، أو فليس له شيء » مصحفة من بعض الرواة جمعاً بين الأحاديث، ودرءاً للتعارض والاختلاف. وعلى تسليم صحة رواية: « فلا شيء له » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من رواية صالح المذكور؛ فإنها تعتبر شاذة، غير صحيحة؛ عملاً بالقاعدة الأصولية عند أهل الحديث وهي: أن رواية الثقة تعتبر شاذة إذا خالف من هو أوثق منه، كما صرَّح بذلك أثمة الحديث في كتب المصطلح، والله ولى التوفيق.

حرر في ١٤١٥/١١/١ هـ

٥٣٦ وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : «كَانَ

زَيْدُ بِنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْساً، فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَبِّرُهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ۹۵۷ ] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رنم ۳۱۹۷، والترمذي رقم ۱۰۲۳، والنسائي ۷۲/۶، وابن ماجه رنم ۱۵۰۵ ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

أخرج البخاري في كتاب « رفع اليدين » [رتم ١٨٢، ١٨٣] عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة كلها .

وأخرجه الدارقطني في « العلل » بإسناد جيد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً، وصوّب وقفه؛ لأن عمر بن شبة انفرد برفعه؛ لكن عمر بن شبة ثقة، فتُقبل زيادته، كما هي القاعدة المعتمدة عند أهل الحديث. قال الحافظ [ التلخيص الحبير ٢/١٤٧]: وصحّ ذلك عن ابن عباس من فعله، أخرجه عنه سعيد بن منصور. انتهى. والأحاديث التي فيها ترك الرفع فيها سوى التكبيرة الأولى ضعيفة.

٥٣٧ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ : إِنَّهُ بَدْرِيُّ . رَوَاهُ سَعِيْدُ بِنُ مَنْصُورٍ، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ [رنم ٤٠٠٤] .

٥٣٨ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً، وَيَقْرَأُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً، وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فِي التَّكْبِيْرَةِ الأُولَى » رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ [ ٢٠٩/١ - بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فِي التَّكْبِيْرَةِ الأُولَى » رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ [ ٢٠٩/١ - ترتيب سنده ] بإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ (١).

٥٣٩ وَعَنْ طَلْحَةً بنِ عَبْدِاللهِ بنِ عَوْفٍ قَالَ: « صَلَّبْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ، فَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ١٣٣٥].

### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

ورواه النسائي بإسناد صحيح عن طلحة المذكور قال : « صلَّيتُ خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته،

<sup>(</sup>١) لأن في سنده محمد بن عبدالله بن عقيل وهو ضعيف .

قال سماحة الشيخ رحمه الله:

<sup>(\*)</sup> وصوابه: عبدالله بن محمد بن عقيل، وفيه أضعف منه وهو إبراهيم بن محمد، شيخ الشافعي، وهو ضعيف عند الأكثر، لكن يُغني عن هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي بعده، وما جاء في معناه، وحديث: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » [ البخاري رقم ٢٥٦، ومسلم رقم ٣٩٤] وصلاة الجنازة داخلة في هذا العموم.

فقال : سنة وحق » . انتهى من « سنن النسائي » . ج ٤ ص ٧٤، ٧٥ .

وَعَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دَعَائِهِ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ دُعَائِهِ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا، كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً الخَيْرا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٩٦٣ ] .

٥٤١ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْتًا وَمَيْتِنا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِينا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكْرِنَا وَأَنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى وَكَبِيْرِنَا، وَدَكْرِنَا وَأَنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتُهُ مِنَا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِيْمَانِ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنا أَجْرَهُ، وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ اللهُمَّ لاَ تَحْرِمْنا وَالأَرْبَعَةُ [ابو

داود رقم ٣٢٠١، والترمذي ٢٠٢٤، والنسائي ٤/٤٧، وابن ماجه رقم ١٤٩٨ ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

ليس الحديث المذكور في مسلم، ولعل ذِكْره سبق قلم من

بعض النُسَّاخ، وله شاهد عند أحمد [ ٢٩٩/٥] رحمه الله من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وشاهد آخر من حديث أبي إبراهيم الأنصاري الأشهلي، عن أبيه عند أحمد [ ١٧٠/١] وسندهما عنده جيد. وأشار في « الفتح الرباني » [ ٢٣٦/٧] إلى أن حديث أبي قتادة رضي الله عنه لم يخرِّجه غير أحمد حسب ما اطلع عليه، وإلى أن حديث أبي إبراهيم قد أخرجه النسائي [ ٤/٤٧، ٥٧] والترمذي [ رتم ١٠٢٤] وقال : حسن

صحيح . وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٠٧٦] . وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [ رنم ٢٠٧٦] .

٥٤٣ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ » تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٣١٥، وسلم ٩٤٤ (٥٠)] .

28٤ = وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « مَنْ شَهِدَ الجَنازَةَ حَتَّى يُصَلي عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ » قِيْلَ : وَمَا القِيرَاطَانِ ؟ وَمَا القِيرَاطَانِ ؟

قَالَ : « مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيْمَيْنِ (١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٣٢٥، ومسلم رقم ٩٤٥ (٥٥)].

ولِمُسْلِمِ : « حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ » .

ولِلْبُخَارِيِّ [ رنم ٤٧ ] مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : « مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً (٢)، وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يصَلّي عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ جَبَلَ أُحُدٍ » .

050 = وَعَنْ سَالِمٍ (٣) عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه: « أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَهُمْ يَمْشُونَ أَمَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَهُمْ يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد ٢/٨، وابو داود رقم ٢١٧٩، والترمذي رقم ٢١٠٧، والنسائي ٤/٢٥، وابن ماجه رقم ٢١٨٨] وصَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ رَقم ٢٠٠٧، والنسائي ٤/٢٥، وابن ماجه رقم ٢١٨٨] وصَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ [ رقم ٢٠٤٥] وأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بالإرْسَالِ .

٥٤٦ و عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً رضي الله عنها قَالَتْ : « نُهِيْنَا عَنِ

<sup>(</sup>۱) أي من الثواب، والقيراط يعبر عنه بالجزء من الشيء المقسم إلى أجزاء متساوية .

<sup>(</sup>٢) أي طلباً لأجر ذلك من الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) هو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، من فقهاء المدينة، مات سنة ١٠٦ هـ.

اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٢٨٧، ومسلم رقم ٩٣٨] .

٥٤٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ ، فَقُومُوا ، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ ، فَقُومُوا ، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ١٣١٠ ، ومسلم رنم ٩٥٩ . (٧٧)] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرجه الشيخان [البخاري رقم ١٣٠٨ و ١٣١١، ومسلم رقم ٩٥٨ و أخرجه الشيخان [البخاري رقم ١٣٠٨ و ١٣٠١، ومسلم رقم ٩٥٨ و ٩٦٠] من حديث جابر، وعامر بن ربيعة مرفوعاً بلفظ : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا » وزادا في حديث عامر : « حتى تُخلِّفُكم أو توضع » .

وأخرج مسلم [رتم ٩٦٢ (٨٣)] عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد .

٥٤٨ = وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (١): « أَنَّ عَبْدَاللهِ بِنَ يَزِيْدَ أَدْخَلَ اللهِ بِنَ يَزِيْدَ أَدْخَلَ المَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ القَبْرِ وَقَالَ : هَذَا مِنَ السُّنَّةِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٣٢١١ ] .

<sup>(</sup>۱) هو السبيعي ( بفتح السين وكسر الباء ) الكوفي الهمداني، ولد لسنتين من خلافة عثمان، ومات سنة ۱۲۹ هـ .

280 = وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي القُبُورِ ، فَقُولُوا : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي القُبُورِ ، فَقُولُوا : بِاسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٢/٧٢] وَأَبُو بِالسّمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٢٧٢] وَأَبُو كَالَيْهِ وَاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةً وَالنَّسَائِيُّ [ في الكبرى رقم ١٠٩٢٧ وعمل اليوم والليلة دَاوُدَ [ رقم ١٠٩٢] وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُ رقم ١٠٨٨] وصَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ [ رقم ٢١٠٠] وأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُ بِالوَقْفِ (١) [ انظر : نصب الراية ٢/٢٠٢].

• ٥٥٠ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا » صَلَّى اللهُ عَلْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٣٢٠٧] بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .

## ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرجه ابن ماجه [رقم ١٦١٦] بهذا اللفظ عن عائشة رضي الله عنها وسنده على شرط مسلم، كما قاله الحافظ عن رواية أبي داود [٣٢٠٧]. أما حديث أم سلمة رضي الله عنها عند ابن ماجه [رقم ١٦١٧] ففي إسناده عبدالله بن زياد، شيخ محمد بن بكر البُرُساني؛ وهو مجهول، قاله الحافظ في «التقريب» [٣٣٤٩].

<sup>(</sup>١) رجح النسائي وقفه؛ إلا أن له شواهد مرفوعة .

افت وَزَادَ ابْنُ مَاجَهُ [رنم ١٦١٧] مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: « فِي المؤثم » .

الْحَدُوا لِي لَحْداً، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنه قَالَ : الْحَدُوا لِي لَحْداً، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٩٦٦] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرّج المخمسة [ احمد ٢٥٧/، وابن ماجه رقم ١٥٤٥] من والترمذي رقم ١٠٤٥، والنسائي رقم ١٨٠٨، ١٨، وابن ماجه رقم ١٥٥٥] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: « اللحد لنا والشّقُ لغيرنا » وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وفي إسناده عبدالأعلى بن عامر الثعلبي، وقد ضعّفه جماعة، منهم : الإمام أحمد، وأبو زُرعة، وابن سعد، وليّته أبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، رحم الله الجميع .

وبذلك يعتبر إسناده ضعيفاً، وله شاهد ضعيف من حديث جرير بن عبدالله البَجَلي رضي الله عنه [احمد ٣٥٧/٤، ٣٥٩]. ويدل على ضعفهما أيضاً حديث سعد رضي الله عنه المذكور،

 <sup>(</sup>۱) [ وأما الإمام أحمد فرواه من حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه ( ٤/ ٣٥٧،
 (١) ] ق .

الدال على وجود الشَّقِّ واللحد في عهده صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي . وبالله التوفيق .

حرر في ۱۵۱۲/۱۰/۱۸ هـ

وَلِلْبَيْهَقِيِّ [رنم ٢/٧٠] عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه نَحْوُهُ وَرَادَ : " وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ » . وَصَحَحَهُ ابْنُ جِبَّانَ [رنم ٢٠٠١] .

٥٥٤ وَلِمُسْلِم [رنم ٩٧٠] عَنْهُ رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ ».

000 و وَعَنْ عَامِرِ بِنِ رَبِيْعَةَ رضي الله عنه: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عنه : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى عَلَى عُثْمَانَ بِنِ مَظْعُونٍ، وَأَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى عَلَى عُثْمَانَ بِنِ مَظْعُونٍ، وَأَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ ثَلاثَ حَثْيَاتٍ وَهُو قَائِمٌ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ القَبْرَ فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلاثَ حَثْيَاتٍ وَهُو قَائِمٌ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [رقم ٢٩/٢].

207 وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَيِّتِ وَقَفَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ : « السَّعَفْفِرُوا لأَخِيثُكُمْ ، وَاسْأَلُوا لَهُ التَّبْيِثَ ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : « اسْتَغْفِرُوا لأَخِيثُكُمْ ، وَاسْأَلُوا لَهُ التَّبْيِثَ ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [رنم ٢٢٢١] وصَحَحَهُ الحَاكِمُ الآنَ يُسْأَلُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [رنم ٢٢٢١] وصَحَحَهُ الحَاكِمُ الآنَ يُسْأَلُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [رنم ٢٢٢١] وصَحَحَهُ الحَاكِمُ السَّالَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [رنم ٢٢٢١]

#### ■ قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وإسناده عندهما جيد حسن، وأقرَّ الذهبيُّ تصحيحَ الحاكم له. وقال الحافظ في « الفتح » ١٤٤/١١ ما نصه: وفي حديث ابن مسعود: « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبدالله ذي البِجَادين . . . » الحديث، وفيه: « فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعاً يديه » . أخرجه أبو عوانة في « صحيحه » انتهى .

200٧ وَعَنْ ضَمْرَةً بِنِ حَبِيْبٍ أَحدِ التَّابِعِيْنَ قَالَ : « كَانُوا يَسْتَجِبُّونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ، وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ : يَا فُلانُ، قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، ثَلاثَ مَرَّاتِ، يَا فُلانُ، قُلْ رَبِّيَ اللهُ، وَدِينِي الإِسْلامُ، وَنَبِيّي مَرَّاتٍ، يَا فُلانُ، قُلْ رَبِّيَ اللهُ، وَدِينِي الإِسْلامُ، وَنَبِيّي مُحَمَّدٌ » رَوَاهُ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفاً، وَلِلطَّبَرَانِيِّ [ ني الكبير مُحَمَّدٌ » رَوَاهُ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفاً، وَلِلطَّبَرَانِيِّ [ ني الكبير رَمْ ٢٩٧٩] نَحْوُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أَمَامَةَ مَرْفُوعاً مُطَوَّلاً (١).

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي سنده محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي، كذَّبه

<sup>(</sup>۱) سئل أحمد عن التلقين ؟ فقال : ما رأيت أحداً يفعله إلا أهل الشام . وقال محمد بن الأمير الصنعاني في الشرح : قال في المنار : إن حديث التلقين هذا حديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه .

الدارقطني، ووصفه أبو نعيم وابن حبَّان بأنه يضع الحديث.

وفي إسناده أيضاً جماعة لم يعرفهم صاحب « مجمع الزوائد »، ولم أجد لهم ترجمة إلى حين هذا التعليق .

وفي إسناده أيضاً إسماعيل بن عيَّاش وهو ضعيف في روايته عن الحجازيين .

وبذلك يُعلم أن هذا الحديث ضعيف جداً، لا تقوم به الحجة، والأظهر أنه موضوع، من وضع محمد بن إبراهيم المذكور أو غيره، والله الموفق.

حرر في ٢٥/ ٢/ ١٤٠٣ هـ

٥٥٨ وَعَنْ بُرَيْدَةَ بِنِ الحُصَيبِ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كُنْتُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ (١) عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ ، فَزُورُوهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٩٧٧ ] نَهَيْتُكُمْ (١) عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ ، فَزُورُوهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٩٧٧ ] وزادَ التِّرْمِذِيُّ [ رنم ١٠٥٤ ] : « فَإِنَّهِا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ » .

<sup>(</sup>۱) إنما كان نهاهم في أول أمر الإسلام؛ لأن فتنة الشرك إنما كانت من تعظيم القبور وأهلها، ومن دخل لهم الشرك فعبدوا المقبورين بالتعظيم الذي يسمى بالتبرك وبالنذر والدعاء لهم في الشدائد، والتمسح بها، والطواف حولها، فلما بان ذلك وعرفوا ما هو التوحيد أباح لهم زيارتها للموعظة فقط.

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرجه أبو داود [رتم ٣٢٣٥] بهذه الزيادة لكن لفظه : « فإن فيها تذكرة » .

تكميل: وروى الحاكم [ ٢٤٨/٢] - وقال: على شرط الشيخين - عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد، مرّ على مصعب بن عُمير رضي الله عنه، وهو مقتول على طريقه، فوقف عليه ودعا له، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُوا ٱللّهَ عَلَيَـةٍ ﴾ الآية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: « أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتُوهم وزوروهم، فوالذي نفسي بيده، لا يسلّم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردُّوا عليه » قال الذهبي: أحسبه موضوعاً. وليس الأمر كما قال؛ بل إسناده جيد؛ إن سَلِم من شيخ الحاكم عبيدالله بن محمد القطيعي، فإني لم أقف له على ترجمة، أما بقية رجاله فثقات.

حرر في ١٤٠٦/٢/١٥ هـ

009 = زَادَ ابْنُ مَاجَهُ [رنم ١٥٧١] مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه: « وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا ».

-٥٦٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : « أَنَّ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَائِرَاتِ القُبُورِ » أَخْرَجَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَائِرَاتِ القُبُورِ » أَخْرَجَهُ اللهِ صَلَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [رنم ٢١٧٨] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وإسناده عند الترمذي [رتم ١٠٥٦] حسن.

٥٦١ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :
 ( لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاثِحَةَ وَالمُسْتَمِعَةَ »
 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٣١٢٨] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

من طريق محمد بن الحسن بن عطية العَوْفي، عن أبيه، عن جده، عن أبي سعيد رضي الله عنه، ومحمد، وأبوه، وجده ضعفاء، قاله المنذري [ ني مختصر السنن ٢٩٠٤] وضعّف الحافظ في « التقريب » [١٢٦٦] الحسن، وأباه [ ٢٤٤٤] خاصة، وأما محمد، فقال فيه: صدوق يخطىء [ ٤٥٨٥] ولو صحّ هذا الحديث، لأفاد أن النياحة والاستماع لها كبيرة، ولكن يعضده حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: « النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة، وعليها سِرُبال من قَطِران، ودرع من جَرَب ». وهذا وعيد شديد، يُستفاد منه: أن النياحة كبيرة، والله أعلم.

٥٦٢ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: « أَخَذَ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ لاَ نَنُوحَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ لاَ نَنُوحَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ لاَ نَنُوحَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٣٠٦ ، ومسلم رقم ٩٣٦ ] .

**٥٦٤ ـ** وَلَهُمَا [البخاري رقم ١٢٩١، ومسلم رقم ٩٣٣] نَحْوُهُ عَنِ اللهُ عَنِهُ . المُغِيْرَةِ بن شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ .

070 - وَعَنْ أَنْسٍ رَضِي الله عنه قَالَ : « شَهِدْتُ بِنْتا (٢) لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تُدْفَنُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تُدْفَنُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَالِسٌ عِنْدَ القَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ١٢٨٥ ] .

٥٦٦ وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلاَّ أَنْ تُضْطَرُّوا » وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلاَّ أَنْ تُضْطَرُّوا » وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلاَّ أَنْ تُضْطَرُوا » وَسَلَّمَ اللهِ إِلاَ أَنْ تُضْطَرُوا » أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَهُ \* [رنم ١٥٢١]. وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ [رنم ٩٤٣].

<sup>(</sup>۱) إنما يكون ذلك إذا كان من طريقته في الحياة، فإذا كان ممن ينهى عنه تألم من عمل أهله ذلك .

<sup>(</sup>٢) بيَّن الواقدي وغيره أنها أم كلثوم .

# لَكِنْ قَالَ: « زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهِ »\*\*. قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) في سند ابن ماجه [رنم ١٥٢١] إبراهيم بن يزيد المُحُوزي المُحَوزي المكي، وهو متروك كما في « التقريب » [ ٢٧٤] .

(\*\*) وتمامه فيه: « إلا أن يُضطر إنسان إلى ذلك » .

قوله: « يُصَلِّي » مضبوط بكسر اللام - أي النبي صلى الله عليه وسلم - قاله الحافظ [ ني الفتح ٢٠٨/٣] ا هـ . وقد ضبطه النووي [ شرح مسلم ٢١١/١] بفتح اللام، ولكن ما قاله الحافظ أصح، وأبعد عما قد يرد على الحديث من الإشكال، ويدل على صحة الضبط بكسر اللام ما رواه أحمد [ ٤/٨٨٣] والنسائي ورنم ٢٠٢٢] بإسناد جيد عن يزيد بن ثابت أخي زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يموتَنَّ فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه له رحمة » . ا ه.

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ جَعْفَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَر حِيْنَ قُتِلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعْيُ جَعْفَر حِيْنَ قُتِلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُمْ » أَخْرَجَهُ « اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ » أَخْرَجَهُ السَّعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ » أَخْرَجَهُ السَّاعُ وَابن ماجه الخَمْسَةُ [ أحمد ١/ ٢٠٥٥، وأبو داود رقم ٣١٣٢، والترمذي رقم ٩٨٨، وابن ماجه رقم ١٦١٠ ] إلاّ النّسَائِيّ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وإسناده صحيح، رجاله لا بأس بهم .

وأخرجه أحمد [ ٢٠٥/١] والطبراني [ ني الكبير ١٤٣/٢٤ رقم ٢٨٠] وابن ماجه [ رقم ١٦١٠ ] من حديث أسماء بنت عُميس رضي الله عنها أم عبدالله المذكور كما في « النيل » [ ١٤٨/٤] .

وخرّج أحمد [ ٢٠٤/٢ ] وابن ماجه [ رقم ١٦١٢ ] عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال : « كنا نعدُ الاجتماع إلى أهل الميت، وصَنْعة الطعام بعد الدفن من النياحة » وإسناده صحيح، كذا في « النيل » [ ١٤٨/٤ ] ا هـ .

27٨ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ بُرَيْدَةً عَنِ أَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ أَنْ يَقُولُوا: « السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بِكُمْ لاَحِقُونَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَالمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بِكُمْ لاَحِقُونَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ٩٧٥].

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه « الروح » ص ٤ : وقال ابن عبدالبر : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من مسلم يمرُّ على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلِّم عليه؛ إلا ردَّ الله عليه روحه، حتى يردَّ عليه السلام » . وله شاهد موقوف عن أبي هريرة رضي الله عنه في أول كتاب « الروح » ص ٥ .

حور **في ١٤٠**٦/٢/١٥ هـ

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ المَدِيْنَةِ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ المَدِيْنَةِ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : « السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَ وَرَجْهِهِ فَقَالَ : « السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَ وَلَهُ التَّرْمِذِيُ اللهُ لَنَ وَلَهُ التَّرْمِذِيُ [ رنم ١٠٥٣] وَلَكُمْ ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثْمِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ [ رنم ١٠٥٣]
 وقال : حَسَنُ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان الجنبي الكوفي فيه لين كما في التقريب [ ٥٤٨٠ ] وباقي رجاله ثقات .

٥٧٠ = وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ﴿ لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوا إِلَى مَا قَدَّمُوا » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رتم ١٣٩٣ ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وخرَّج النسائي ص ٥٦ ج ٤ بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، قالت : ذُكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالكُ

بسوء؛ فقال : « لا تذكروا هلكاكم إلا بخير » ا هـ .

حرر في ١٤٠٩/٥/١٠ هـ

٥٧١ ورَوَى التَّرْمِذِيُّ [رقم ١٩٨٢] عَنِ المُغِيْرَةِ رضي الله عنه نَحْوَهُ لَكِنْ قَالَ: « فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ » .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وإسناده عند الترمذي [رتم ١٩٨٢] صحيح . وأخرجه النسائي [ ٥٣/٤] بإسناد فيه لين، والله ولي التوفيق .

حرر في ۱٤١٨/٦/٢ هـ

# كِتَابُ الزَّكَاةِ

٥٧٢ عَنْ ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ أَمْوَالِهِمْ بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى اليَمَنِ \_ فَذَكَرَ الحَدِيْثَ \_ وَفِيْهِ : « أَنَّ اللهُ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ١٣٩٥، وسلم رقم ١٩ ] . وَاللَّفْظُ لِلبُخَارِيِّ .

الله عنه كَتَبَ لَه : « هَذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ الله عَنْهُ كَتَبَ لَه : « هَذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ الله عَنْهُ كَتَبَ لَه أَعَلَى المُسْلِمِيْنَ، وَالَّتِي أَمَرَ الله بِهَا اللهِ صَلَّى الله عَلَى المُسْلِمِيْنَ، وَالَّتِي أَمَرَ الله بِهَا الله صَلَّى الله عَلَى المُسْلِمِيْنَ، وَالَّتِي أَمَرَ الله بِهَا رَسُولَه : فِي كُلِّ أَرْبَعِ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الإبلِ فَمَا دُوْنَهَا الغَنَم، وَسُولَه : فِي كُلِّ أَرْبَعِ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الإبلِ فَمَا دُوْنَهَا الغَنَم، فِي كُلِّ خَمْسٍ وَثَلاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (٢) أَنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ خَمْسٍ وَثَلاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (٢) أَنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ

(١) من الإبل.

<sup>(</sup>٢) بنت المخاض من الإبل: ما استكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية إلى آخرها، سميت بذلك؛ لأن أمها من المخاض إلى الحوامل. وابن اللبون: ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة إلى تمامها، سمي بذلك؛ لأن=

لَبُونِ ذَكَرٌ . فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِيْنَ إِلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُونِ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِيْنَ إِلَى سِتِّيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَل . فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْس وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِيْنَ إِلَى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ . فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ . وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَاثِمَتِهَا (١) إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ . فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا شَاتَانِ . فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِمِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلاثُ شِيَاهِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مَائَةٍ شَاةٌ . فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً عَنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةٌ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدْقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ

أمه ذات لبن . والحقة من الإبل : ما استكملت الثالثة ودخلت في الرابعة إلى تمامها، سميت بذلك؛ لاستحقاقها أن يحمل عليها . والجذعة : التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة .

<sup>(</sup>١) هي الراعية غير المعلوفة .

مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ . وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ . وَلا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ (١) وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ المُصَّدِّقُ (٢) ، وَفِي الرِّقَةِ (٣) فِي مِاثَتَيْ دِرْهَم رَبْعُ العُشْرِ ، فَإِنْ المُصَّدِّقُ (٢) ، وَفِي الرِّقَةِ (٣) فِي مِاثَتَيْ دِرْهَم رَبْعُ العُشْرِ ، فَإِنْ المُصَّدِّقُ (٢) ، وَفِي الرِّقَةِ فَلِيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِاثَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ وَيَجْعَلُ مَعْهَا شَاتَيْنِ رَبُّهَا . وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الجَذَعَةُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الجَذَعَةُ وَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعْهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَما . وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الجَذَعَةُ وَلِيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَةُ وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ وَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ وَلِيْسَتْ عِنْدَهُ الجَقَةُ وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ المُصَدِّقَةُ وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ وَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ وَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ وَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ وَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ وَالْمَهُ الْوَقَالَ الْمُصَدِّقَةُ الجَذَعَةُ وَلَعْظِيْهِ المُصَدِّقَةُ وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ وَالْمَا أَوْ شَاتَيْنِ » رَوَاهُ الجُذَعَةُ وَلِيْسَتْ عِنْدَهُ المُصَدِّقَةُ وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ وَلِقَا الْمَعْفِيْهِ المُصَدِّقَةُ وَعِشْرِيْنَ دِرْهَما أَوْ شَاتَيْنِ » رَوَاهُ الجُذَعَةُ وَالْمَاتَيْنِ » رَوَاهُ الجُذَعَةُ وَلِيْ المُعَلِيْهِ المُصَدِّقَةُ عَشْرِيْنَ وَرَهُما أَوْ شَاتَيْنِ » (١٤٥٠ الجَذَعَةُ وَلِي المُعْرَادِهُ المُعَلِيْهِ المُصَدِّقَةُ الْمَنْ الْمَالَةُ وَالْمُعَلِيْهِ الْمُهَا أَوْ الْمَالْمُ الْعُنْدُهُ وَالْمَا أَوْ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَدِّيْهِ الْمُقَالِقُولُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْهِ الْمُعْدُولِيْهِ الْمُقَالِقُولُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْهُ الْمُعَلِيْهِ ا

٥٧٤ وَعَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِيْنَ

<sup>(</sup>١) هي الكبيرة المسنة .

<sup>(</sup>٢) بالتشديد: أي المتصدق وهو المالك، وذلك إذا كان التيس ذا قيمة، أو بالتخفيف: وهو العامل على الصدقة يجمعها. والمعنى أن المصدِّق ينظر إلى مصلحة الفقير فإذا رأى أن في ذات العوار أو الهرمة مصلحة لأنها أسمن فله أن يأخذها.

<sup>(</sup>٣) هي الفضة الخالصة .

بَقَرَةً تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَاراً أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرِيًّا (١)» رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد ٥/ ٢٣٠، وابو داود رقم ١٥٧٦، والترمذي رقم ١٨٠٣، والنساني ٥/ ٢٥، ٢٦، وابن ماجه رقم ١٨٠٣] وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلافِ فِي وَصْلِهِ . وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [ رنم ٤٨٨٦] وَالحَاكِمُ [ رنم وصله يه وصحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [ رنم ٤٨٨٦] وَالحَاكِمُ [ رنم ٢٩٨/١] .

٥٧٥ وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ [ أَبِيهِ عَنْ ] جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تُؤخذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمِيْنَ عَلَى مِيَاهِهِمْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢/ ١٨٤ - ١٨٥ ] .

وَلَأْبِي دَاوُدَ [رنم ١٥٩١]: « لا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي

دُورِهِمْ ».

٥٧٦ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ١٤٦٤]. وَلِمُسْلِمِ [ رنم ٩٨٢] : « لَيْسَ فِي العَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الفِطْرِ » .

<sup>(</sup>۱) التبيع: هو ذو الحول ذكراً أو أنثى . والمسنة: هي ذات الحولين . والحالم: المحتلم . والمعافري: نسبة إلى معافر ( بزنة: مساجد ) قبيلة تنسب الثياب إليها .

٥٧٧ وَعَنْ بَهْزِ بِنِ حَكِيْمٍ (١) عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَدْبِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا . مَنْ أَعْطَاهَا أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا . مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا . وَمَنْ مَنعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ مُؤْتَجِراً بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا . وَمَنْ مَنعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِنًا \_ لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ » رَوَاهُ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِنًا \_ لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ " ( ١٥/٥ - ١٧ ، أَخْمَدُ [ ٥/٧ ، ٤ ] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٥٧٥ ] وَالنَّسَائِقُ [ ٥/٥٠ - ١٧ ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [ ٢٩٨/٢] وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ [ السن الكبرى لليهفي ١٥/٥ ] القَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ (٢) .

٥٧٨ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائتًا دِرْهَم وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ . فَمَا زَادَ عِشْرُونَ دِيْنَارٍ أَوَ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ . فَمَا زَادَ فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ . وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولُ عَلِيْهِ الْحَوْلُ »

<sup>(</sup>۱) ابن معاوية بن حَيْدة ﴿ بفتح الحاء وسكون الياء ﴾ القشيري، وبهز تابعي مختلف في الاحتجاج به . قال أبو حاتم : هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال الشافعي : ليس بحجة . وقال الذهبي : ما تركه عالم قط، إنما توقفوا في الاحتجاج به .

<sup>(</sup>٢) فإنه قال : هذا الحديث لا يثبته أهل العلم، ولو ثبت لقلنا به .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [رنم ١٥٧٣] وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [رنم ١٥٧٣] وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ (١).

٥٧٩ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ [رقم ٦٣١] عَنْ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: « مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلا زَكَاةً عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ » . وَالرَّاجِحُ وَقُفُهُ [ الترمذي رقم ٦٣٢ ] .

٥٨٠ = وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « لَيْسَ فِي البَقَرِ العَوَامِلِ صَدَقَةٌ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [رنم ١٥٧٢] وَالدَّارَقُطْنِيُّ [١٠٣/٢] وَالدَّارَقُطْنِيُّ [٢٠٣/٢] وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضاً .

٥٨١ و وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ وَلِيَ

قد تبع المُحشي الشارح في الجزم بأن أبا داود [ رقم ١٥٧٢] رحمه الله أخرج المحديث من طريق الحارث عن علي رضي الله عنه، وظاهر ذلك أنه أخرجه عن المحارث وحده وليس كذلك، بل قد أخرجه [ رقم ١٥٧٢] من طريقه ومن طريق عاصم بن ضَمْرَة عن علي، وعاصم صدوق وحديثه حسن؛ ولذلك جزم المصنف بحُسنه أي الحديث. وقد أخرج أحمد [ ١٤٨/١] : « وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول » بإسناد حسن عن عاصم عن علي موقوفًا . انتهى والله أعلم .

 <sup>(</sup>۱) رفع أبو داود الحديث من رواية الحارث الأعور وهو متهم بالكذب . ونبه
 في التلخيص على أنه معلول .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

يَتِيْماً لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلا يَتُرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ [ ١٠٩/٢ - ١٠١ ] وَإِسْنَادُهُ التِّرْمِذِيُ [ ١٠٩/٢ - ١٠١ ] وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفُ (١) ، وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ [ ترتب سنده ضَعِيْفُ (١) ، وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ [ ترتب سنده / ٢٢٤] .

٥٨٢ = وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ١٤٩٧ ، ومسلم رنم ١٤٩٧ ] .

٥٨٣ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ العَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ العَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجِلًّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [رنم ٢٧٨] أَنْ تَجِلًّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [رنم ٢٧٨] والحَاكِمُ [ ٣٣٢ /٣] .

# ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرجه أحمد [ ١٠٤/١] وأبو داود [ رنم ١٦٢٤] وابن ماجه [ رنم ١٦٢٥] كلهم من طريق سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن زكريا، عن الحجّاج بن دينار، عن الحكم بن عُتيبة، عن

 <sup>(</sup>۱) لأن في رواية الترمذي المثنى بن الصبّاح ضعيف، وفي رواية الدارقطني
 مندل بن علي ضعيف، والعرزمي متروك .

حُجَّية بن عَدي، عن على رضي الله عنه بهذا اللفظ، وهذا إسناد جيد، وقد أُعِلَّ بالإرسال .

وله شواهد فيها ضعف من حديث طلحة بن عبيدالله، وابن مسعود، وأبي رافع رضي الله عنهم وفي بعضها: « أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجَّل من العباس صدقة عامين » . والله أعلم . وإسناد الترمذي هو الإسناد المذكور .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبلِ (١) صَدَقَةٌ . وَلَيْسَ فَيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ١٩٨٠]. فَيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ١٩٨٠]. هنما دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلا حَبِّ صَدَقَةٌ » . « لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلا حَبِّ صَدَقَةٌ » . وأصل حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه عنه وأصل حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه مُتَقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم وأصل حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه مُتَقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم وأصل حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه مُتَقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم وأمل وسلم رقم ٩٧٩] .

٥٨٦ = وَعَنْ سَالِمِ بِنِ عَبْدِاللهِ عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ

<sup>(</sup>١) الذود: ما بين الثلاث إلى العشر.

أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا (١) العُشْرُ. وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [رنم ١٥٩٦]: « أو كَانَ البُخَارِيُّ [رنم ١٥٩٦]: « أو كَانَ بعْلاَ العُشْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ (٢) نِصْفُ العُشْرِ ».

000 و عَنْ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمَا: « لا تَأْخُذَا فِي السَّدَقَةِ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيْرِ، وَالحِنْطَةِ، الصَّدَقَةِ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيْرِ، وَالحِنْطَةِ، وَاللَّرَبِيْبِ، وَالتَّمْرِ (٣) » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ [ مجمع الزوائد ٣/٥٧] والحَاكِمُ [ ١٠١/١].

٥٨٨ = وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ [ ٩٧/٢] عَنْ مُعَاذِ رضي الله عنه قَالَ :
 « فَأَمَّا القِثَّاءُ وَالبِطِّيْخُ وَالرُّمَّانُ وَالقَصَبُ ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ

 <sup>(</sup>۱) العثري : هو الذي يشرب بعروقه؛ لأنه عثر على الماء، وهو البعل أيضاً .
 والنضح : السانية من الإبل والبقر والرجال ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٢) دل عطف النضح على السانية على أن السانية : ما كان بالدواب، والنضح : ما كان بالرجال . والمراد من الكل ما سقي بعمل وتعب وعناء .

<sup>(</sup>٣) ظاهر الحديث قصر زكاة الثمار على هذه الأربعة، ولكن نصوص القرآن في وَمَاتُوا حَقَّهُ يُوم حَصَادِمِةٌ ﴾ وقد ذكر فيها ﴿ وَالنَّخُلُ وَالنَّرَعُ مُغْلِفًا أَكُلُهُ وَ وَالنَّخُلُ وَالنَّرِعُ مُغْلِفًا أَكُلُهُ وَ وَلَا يَعْمَ مُتَسَادِهِ فَي اللَّهِ وَالنَّخُلُ وَالنَّرِعُ مُعَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وَكُلُ مَا تَخْرِج الأرض حقاً للفقير، والحديث ليس بالدرجة التي يخصص وكل ما تخرج الأرض حقاً للفقير، والحديث ليس بالدرجة التي يخصص هذا مع حديث البخاري السابق رقم ٥٨٦ وفيه العموم .

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ». وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ (١). وَعَنْ سَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَدَعُوا الثَّلُثَ فَدَعُوا الرُّبِعُ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعُ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [احمد ٣/٨٤، ٤٤٨، وابو داود رنم ١٦٠٥، والترمذي رنم ع١٤٥، والنساني و مَا عَدَهُ ابن حِبَّانَ [رنم ٢٢٨٠] والنه و المَا عَدَهُ ابن حِبَّانَ [رنم ٢٢٨٠] والنهائي وَالحَاكِمُ [٢٠٢٨] .

#### € قال سماحة الشيخ رحمه الله:

كلهم من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، عن سهل المذكور، ورجاله ثقات، ما عدا عبدالرحمن المذكور، قال الحافظ فيه في « التقريب » [٤٠٣٠]: مقبول. وقال في « تهذيب التهذيب » [٢٦٨٢]: وثقه ابن حبان. وقال البَّزار: معروف. وبذلك يعتبر إسناده حسناً؛ لما ذُكر، ولما له من الشواهد، منها حديث عتّاب المذكور بعده، والله ولي التوفيق.

٠٥٩ وَعَنْ عَتَّابِ بِنِ أَسِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ العِنَبُ كَمَا

<sup>(</sup>١) قال المصنف في التلخيص: فيه ضعف وانقطاع.

يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيْباً . رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ أبو داود رقم ١٠٩، ولم رقم ١٨١٩، ولم المنائي ١٠٩، وابن ماجه رقم ١٨١٩، ولم أجده في مسند أحمد ] وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ (١) .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

لأنه من رواية سعيد بن المسيب عن عتّاب، وسعيد لم يُدرِك عتّاباً، لكن مراسيل سعيد جيدة . والحديث له شواهد، كحديث سهل بن أبي حَثْمة رضي الله عنه وتمامه عند أبي داود [رقم ١٦٠٣] : « كما تؤخذ صدقة النخل تمراً » .

حرر في ٨/ ٥/ ١٤١٦ هـ

091 وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً (٢) \* أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ لَهَا : « أَتُعْطِيْنَ زَكَاةً هَذَا ؟ » قَالَتْ :

<sup>(</sup>۱) لأنه من رواية ابن المسيب عن عتاب، ولم يسمع منه . وقال أبو حاتم : الصحيح عن ابن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاباً، فهو مرسل .

<sup>(</sup>٢) هي أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها . والمسكة : الأسورة والخلاخيل .

لاً. قَالَ: « أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ لَا يَا لَكُ بِهِمَا يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ » فَأَلْقَتْهُمَا . رَوَاهُ الثَّلاثَةُ [ أبو داود رنم ١٥٦٣، والترمذي رنم ١٣٧، والنسائي ٥/٣٦] وَإِسْنَادُهُ قَوِيُّ \*\*. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [ ٣/٣٨٩ عَائِشَةً \*\*\*

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) زاد النسائي [ ٥/ ٣٨] في روايته : « من أهل اليمن » . (\*\*) يعني عند أبي داود [ رقم ١٥٦٣] والنسائي [ ٥/ ٣٨] وأما سنده عند الترمذي [ رقم ٦٣٧] فضعيف؛ لأنه من طريق ابن لهيعة ، وقد ضعفه الأكثر .

(\*\*\*) وقد أخرج أبو داود [رتم ١٥٦٥] حديث عائشة رضي الله عنها بسند حسن .

297 وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحاً (١) مِنْ ذَهَبِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَنْزُ هُو ؟ قَالَ : ﴿ إِذَا أَدَّبْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٥٦٤] قَالَ : ﴿ إِذَا أَدَّبْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٥٠٤] وَالدَّارَقُطْنِيُ [ ٢/٥٠١] وصَحَحَه الحَاكِمُ [ ٢٩٠/١] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وإسناده عند أبي داود [رتم ١٥٦٤] جيد، ولفظه بعد قولها:

<sup>(</sup>١) قال في النهاية : هو نوع من الحلي يصفح من الفضة .

« أَكَنْزُ هُو ؟ » : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما بلغ أن تؤدَى زكاته، فَزُكِّى، فليس بكَنْز » ا هـ .

تكميل: وأخرجه أبو داود [رتم ١٥٦٥] عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح ولفظه: «قالت: دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي فَتَخَات من وَرِقٍ، فقال: «ما هذا يا عائشة؟ » فقلت: صنعتُهن أتزيّن لك يا رسول الله. قال: «هو أتؤدّين زكاتَهُنّ؟ » قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: «هو حَسْبُكِ من النار». اه..

حرر في ١٤٠٩/١/ هـ

209٣ وَعَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَمُونَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَمُونَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمُونَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَمُونَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَمُونَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَمُونَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَمُونَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا

298 = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « وَفِي الرِّكَازِ (٢) الحُمُسُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « وَفِي الرِّكَازِ (٢) الحُمُسُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٤٩٩ ، ومسلم رقم ١٧١٠ ] .

<sup>(</sup>۱) لأنه من رواية سليمان بن سمرة، وهو مجهول .

<sup>(</sup>٢) هو المال المدفون يؤخذ من غير كبير عمل .

090 = وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ : 
( إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرٍ مَسْكُونَةٍ فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرٍ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ » أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَهُ [ لم أجده في سنن ابن ماجه، وإنما أخرجه الشافعي ٢٤٨/١ ترتيب مسنده ] بِإِسْنَادِ حَسَن ابن ماجه، وإنما أخرجه الشافعي ٢٤٨/١ ترتيب مسنده ] بِإِسْنَادِ حَسَن .

097 و عَنْ بِلالِ بِنِ الحَارِثِ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ المَعَادِنِ القَبَلِيَّةِ (٢) اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ المَعَادِنِ القَبَلِيَّةِ (٢) الصَّدَقَة . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ لم أجده في سنن أبي داود بهذا السياق وإنما رواه بهذا السياق ابن خزيمة رقم ٢٣٢٣، والحاكم ١/٤٠٤] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

أخرجه أبو داود في باب إقطاع الأرضين ص ٣١١ ج ٨ من « عون المعبود » عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن مرسلاً بإسناد صحيح ؛ بلفظ : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المُزني معادن القَبلِيَة \_ وهي في ناحية الفُرْع \_ قال :

<sup>(</sup>۱) المزني، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة خمس، وسكن المدينة، مات سنة ٦٠ وله ثمانون سنة .

<sup>(</sup>٢) موضع بناحية الفرع .

فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم » .

وأخرجه أبو داود أيضاً من طريقين : أحدهما : [رتم ٣٠٦٢] من رواية كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير المذكور ضعيف .

والثاني: [رقم ٣٠٦٣] من طريق أبي أويس، عن ثور بن زيد الدِّيْلي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا إسناد صحيح.

وليس في الطريقين المذكورين قوله في طريق ربيعة : « فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم » .

وهذه الروايات الثلاث غير مطابقة لما ذكره المؤلّف هنا، ولم أجده بلفظ المؤلف المذكور في سنن أبي داود رحمه الله، وقال صاحب العون في الشرح [ ٣١٢/٨]: « والحديث المذكور مرسل عند جميع رواة الموطأ، ووصله البزّار من طريق عبدالعزيز الدّرَاوَرْدي، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث المُزني، عن أبيه. وأبو داود من طريق ثور بن يزيد الدّيلي عن عكرمة، عن ابن عباس. قاله الزرقاني ». انتهى المقصود .

وقوله: « ثور بن يزيد » خطأ، والصواب « ابن زيد » كما يُعلم من كتب الرجال. والله ولي التوفيق.

حرر في ٢٣/٦/١٤ هـ

# بَابُ صَدَقَةِ الفِطْر

29٧ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاةَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرِ (١) ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرِ وَالْأُنْثَى ، صَاعاً مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ ، وَالذَّكِرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيْرِ وَالكَبِيْرِ مِنَ المَسْلِمِيْنَ . وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ وَالصَّغِيْرِ وَالكَبِيْرِ مِنَ المَسْلِمِيْنَ . وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٥٠٣ ، ومسلم رقم ١٩٨٤ ] .

مُوه و وَلِابِنِ عَدِيِّ [ ٢٥١٩/٧] وَالدَّارَقُطْنِيِّ [ ٢٥١٨ - ١٥٢] بِإِسْنَادِ ضَعِيْفِ (٢): « أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا اليَوْمِ » . بإِسْنَادِ ضَعِيْفِ (٢): « أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا اليَوْمِ » . وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كُنَّا نُعْطِيْهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ ، فَعْطِيْهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعاً مِنْ رَبِيْبٍ » أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيْرٍ ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيْبٍ » مُتَقَقَى عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٥٠٨ ، ومسلم رقم ٩٨٥ ] .

اختلفوا في تقدير الصاع اختلافاً كثيراً، والأقرب الأيسر أنه أربعة أمداد.
 والمد: ملء اليدين المتوسطتين مجتمعتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين.

<sup>(</sup>٢) لأن في إسناده محمد بن عمر الواقدي .

وَفِي رِوَايَةٍ : « أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِط (١)» . قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ : « أَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » . وَلأَبِي دَاوُدَ [ رَمَ ١٦١٨ ] : « لأَ أُخْرِجُ أَبَداً إِلاَّ صَاعاً » .

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَثِ؛ وَطُعْمَةً لِلمَسَاكِيْنِ. فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ فَهِي رَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَة مِنَ الصَّدَقَة مِنَ الصَّدَة الصَّلاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (٢)» وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [رنم ١٦٠٩] وَابنُ مَاجَهُ [رنم ١٨٢٧] وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ١٩٠١] .

<sup>(</sup>۱) هو لبن مجفف یابس یطبخ به .

<sup>(</sup>Y) فيه دليل على أن وقت صدقة الفطر يخرج بصلاة العيد، وأنها لا تنفع بعد ذلك .

# بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُع

7.۱ = عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « سَبَعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ : « سَبَعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ وَسَلَّمَ قَالَ : وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ فَذَكَرَ الحَدِيْثَ وَفِيْهِ : وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ فَذَكَرَ الحَدِيْثَ وَ وَفِيْهِ : وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ فَذَكَرَ الحَدِيْثَ وَفِيْهِ : وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٦٦٠، ومسلم رقم تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٦٦٠، ومسلم رقم

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله

وأخرج الشيخان [ البخاري رقم ١٤٤٢، ومسلم رقم ١٠١٠ ] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلَفاً، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً » انتهى بهذا اللفظ .

حرر في ۲٦/٨/٢٦ هــ

٦٠٢ = وَعَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عُلْ صَدَقَتِهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « كُلُّ امْرِىءٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ » رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ [ رنم ٣٣١٠] وَالحَاكِمُ 2 مَنْ يَفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ » رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ [ رنم ٤١٦٠١] وَالحَاكِمُ 17/١٤].

7.٣ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً عَلَى عرْي كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الجَنَةِ . وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِماً عَلَى عرْي كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الجَنَةِ . وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ الْعُعَمَ مُسْلِماً عَلَى جوع أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الجَنَةِ . وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِماً عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الجَنَةِ . وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِماً عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللهُ مِنْ الرَّحِيْقِ المَخْتُومِ (١) » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رَمَ ١٦٨٢] وفِي إِسْنَادِهِ لِيْنٌ (٢) .

3.7 و وَعَنْ حَكِيْمِ بِنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اليَدُ العُلْيَا (٣) خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ . وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنى (٤) ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم يستَعْفِفْ يُعِفّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم يستعفون يُغْنِهِ الله عَلَيْهِ [ البخاري رنم يستعفون يستعفون يُغْنِهِ الله عَنْهُ إللهُ عَلَيْهِ [ البخاري رنم يسلم رنم يستعفون يُغْنِهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِللهُ عَلَيْهِ إِللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٦٠٥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قِيْلَ: يَا رَسُولَ

<sup>(</sup>۱) الرحيق : الخالص من الشراب الذي لا غش فيه . والمختوم : الذي تختم أوانيه، وهو عبارة عن نفاسته .

<sup>(</sup>٢) في إسناده أبو خالد الدالاني : أثنى عليه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد .

<sup>(</sup>٣) هي التي تعطي ولا تأخذ .

<sup>(</sup>٤) أي أفضل الصدقة ما أبقى المتصدق من ماله ما يستظهر به على حوائجه ومصالحه .

اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « جُهْدُ المُقِلِّ (١) ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ » أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ [ ٢٥٨/٢] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٦٧٧ ] وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ [ رنم ٢٤٤٤] وَابْنُ حِبَّانَ [ رنم ٣٣٣٥] وَالْبَنُ حِبَّانَ [ رنم ٣٣٣٥] وَالْبَنُ حِبَّانَ [ رنم ٣٣٣٥]

 ٦٠٦ وَعَنْهُ رضي الله عنه قال : قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْدِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَصَدَّقُوا » فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ! قَالَ : « تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ » . [ قَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ! قَالَ : « تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زوجتك » ] (٢٠) . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : « تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ (٣) » . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ! قَالَ : « تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ (٣) » . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ! قَالَ : « تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ » . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ! قَالَ : « تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ » . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ! قَالَ : « تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ » . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ! قَالَ : « أَنْتَ أَبْصَرُ بِهِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٦٩١ ] وَالْحَاكِمُ وَالنَّسَائِيُّ [ ٥/١٢ ] وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رنم ٢٣٣٧ ] وَالْحَاكِمُ وَالْتَسَائِيُّ [ ٥/٢٢ ] وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رنم ٢٣٣٧ ] وَالْحَاكِمُ وَالْتَسَائِيُّ [ ٥/٢٢ ] وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رنم ٢٣٣٧ ] وَالْحَاكِمُ وَالْتَسَائِيُّ ] . (١٢٥ ] وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رنم ٢٣٣٧ ] وَالْحَاكِمُ وَالْتَسَائِيُّ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٤ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٥ ] . (١٤١٤ ] . (١٤١٥ ]

٣٠٠ و عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ

<sup>(</sup>١) أي تصدق الفقير الذي يجهده قلة المال والحاجة، فيؤثر على نفسه غيره.

<sup>(</sup>٢) [ ما بين المعكوفتين زيد من مصادر التخريج ] ق .

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم ذكر الزوجة مقدمة على الولد .

مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كُنْسَبَ، وَلِلْخَادِمِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ اكْتَسَبَ، وَلِلْخَادِمِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيئاً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٤٢٥، وسلم رقم ١٠٢٤] .

7.٨ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَتْ زِيْنَبُ امْرَأَهُ ابنِ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِمْ، اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ بَوْ كَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِمْ، بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَسَلَّمَ : « صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَوَلَدُهُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِمْ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رَمَم رَوْاهُ البُخَارِيُّ [ رَمَم اللهُ عَلَيْهِمْ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رَمَه اللهُ عَلَيْهِمْ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رَمَه اللهُ عَلَيْهِمْ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رَمَاهُ اللهُ عَالَيْهِمْ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رَمَاهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

7.9 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ (١) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري يوم القِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ (١) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ١٤٧٤ ، ومسلم رفم ١٠٤٠ ] .

<sup>(</sup>۱) المزعة والمضغة: القطعة. قال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد يأتي ساقطاً لا قدر له، ولا جاه، أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه عقوبة له في موضع الجناية؛ لكونه أذل وجهه بالسؤال.

مَا عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثَّرًا فَإِنَّمَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثَّرًا فَإِنَّمَا يَسْلَكُ إِنَّهُ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ أَوْ لِيَسْتَكُثِرُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٠٤١] .

الله عَنْه عَنْ الزُّبَيْرِ بِنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ الله عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِنَ الله عَلَي ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا، فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ \* \* خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ الحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا، فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ \* \* خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنْعُوهُ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [رتم ١٤٧١].

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) وأخرج البخاري [رقم ١٤٧٠] ومسلم [رقم ١٠٤٢] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه .

وفي صحيح مسلم [رتم ١٠٥٤] عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً: « قد أفلح من أسلم، ورُزق كفافاً، وقناً لله بما آتاه » .

(\*\*) لفظ البخاري [ رقم ١٤٧١ ] : « يكفُّ الله وجهه » . حرر ني ٥/ ٧/ ١٤١٣ هـ

71٢ = وَعَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْمَسْأَلَةُ كَدُّ يَكُدُ بِهَا

الرَّجُلُ وَجُهَهُ (١) إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَاناً (٢) أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [ رنم ١٨١ ] وَصَحَحَهُ .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وإسناده عنده [رنم ۱۸۱] جيد، وقال بعد إخراجه: حسن صحيح وقد أخرجه أبو داود [رنم ۱۹۳۹] والنسائي [ ١٠٠/٥] قاله المنذري [رنم ۱۵۷٤] وسكت عنه أبو داود.

(١) الكد: الخدش.

<sup>(</sup>٢) أي من بيت مال المسلمين؛ لأنه إنما يسأل حقه من بيت المال ولا منة للمعطى عليه؛ لأنه وكيل على تلك الأموال العامة .

# بَابُ قَسْم الصَّدَقَاتِ

71٣ عن أبي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَارِمٍ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا غَاذِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِيْنِ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا فَا فَذَى مِنْهَا لَعَنِيٍّ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٣/٢٥] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٦٣٦] وَابْنُ مَاجَهُ لِعَنِيٍّ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٣/٢٥] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٦٣٦] وَابْنُ مَاجَهُ [ رنم ١٨٤١] وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ٢٠٧/١] وَأَعِلَ بالإرْسَالِ .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

لكن الذي وصله ثقة، كما في « سنن أبي داود » [ رقم ١٦٣٦ ] والثقة يُقبل وَصْله ورفعه، كما قد قُرِّر في محله .

315 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَدِيِّ بِنِ الْحِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَأُهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلاَنِه مِنَ الْصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيْهِمَا النَّظَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ : « إِنْ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيْهِمَا النَّظَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ : « إِنْ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبُ وَلا حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلا لِقَوِيِّ مُكْتَسِبٍ » شِنْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا (١)، ولا حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلا لِقَوِيِّ مُكْتَسِبٍ »

<sup>(</sup>۱) أي هي ذلة، وحرام على المؤمن العزيز أن يذل نفسه، فهل تقبل نفسكما ذلك ؟ وليس هذا من باب التخيير، بل هو من باب التوبيخ والتقريع .

رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٢٤/٤ ] وَقَوَّاهُ أَبُو دَاوُدَ \* [ رقم ١٦٣٣ ] وَالنَّسَائِيُّ [

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) صوابه عبيدالله.

(\*\*) لعله: وَأَبُو دَاوُدَ؛ لأَن أَبَا داود لم يقوِّه في « السنن » وإنما الذي قواه أحمد، وإسناده في « السنن » جيد [رقم

710 وعَنْ قَبِيْصَةَ بِنِ مُخَارِقِ الهِلالِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَحِلُ إِلاَّ لأَحدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ المَسْأَلَةُ لا تَحِلُ إِلاَّ لأَحدِ ثَلاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبُهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابِتُهُ جَاثِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ يَمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابِتُهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ حَتَّى يُصِيب قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابِتُهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى (۱) مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابِتُ فُلاناً فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ مِنْ ذَوِي الحِجَى (۱) مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابِتْ فُلاناً فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ مَتَى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ . فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ . فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ . فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ مَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ . فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ مَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ . فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ مَتَى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ . فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ مَتَى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ . فَمَا سِوَاهُنَ مِنَ المَسْأَلَة مَتَى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ .

<sup>(</sup>۱) الحمالة: المال يتحمله الرجل عن آخر شفقة عليه ورحمة به . والجائحة: الآفة تهلك المال . والفاقة: الفقر والاحتياج . والحجى: العقل . والقوام: ما تقوم به الحاجة وتسد به الخلة . والسحت : الحرام الذي لا يحل كسبه ؛ لأنه يذهب البركة .

يَا قَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ سُحْتاً » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رَنَم ١٠٤٤ ] وَابِنُ حِبَّانَ [ رَنَم ٢٣٦١ ] وَابِنُ حِبَّانَ [ رَنَم ٣٢٩١ ] وَابِنُ حِبَّانَ [ رَنَم ٣٢٩١ ] وَابِنُ حِبَّانَ [ رَنَم ٣٢٩١ ] .

717 و عَنْ عَبْدِالمُطَّلِبِ بنِ رَبِيْعَةَ بنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ » . وَفِي الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ » . وَفِي رُوَايَةٍ : « وَإِنَّهَا لاَ تَجِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ » رَوَاهُ مُسْلِمُ رُوايَةٍ : « وَإِنَّهَا لاَ تَجِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ » رَوَاهُ مُسْلِمُ (رَاءَ مَهُ اللهِ مُحَمَّدٍ » رَوَاهُ مُسْلِمُ (رَاءَ مَهُ اللهُ مُحَمَّدٍ » رَوَاهُ مُسْلِمُ (رَاءَ مَهُ اللهُ مُوالِدٍ ) .

71٧ وَعَنْ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢) قَالَ : مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَ يَنِي المُطَلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا بَنُو المُطَلِبِ وَبَنُو هَاشِم (٣) شَيْءٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِم (٣) شَيْءٌ

<sup>(</sup>۱) ابن عبدالمطلب بن هاشم، مات سنة ٦٢ بدمشق . وكان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله عاملاً على الصدقة، فقال له . . . الحديث .

<sup>(</sup>٢) ابن نوفل بن عبد مناف القرشي، أسلم قبل الفتح، ونزل المدينة، ومات بها سنة ٥٤، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٣) بنو هاشم هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث .

وَاحِدٌ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٣١٤٠ ] .

71٨ وَعَنْ أَبِي رَافِعِ (١) رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ يَنِي مَخْزُوْمٍ (٢) فَقَالَ لَا بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ يَنِي مَخْزُوْمٍ (٢) فَقَالَ لَا بَعَى لَا بِي رَافِع : اصْحَبْنِي ؛ فَإِنَّكَ تُصِيْبُ مِنْهَا ، فَقَالَ : لا ، حَتَّى لَا بِي رَافِع : اصْحَبْنِي ؛ فَإِنَّكَ تُصِيْبُ مِنْهَا ، فَقَالَ : لا ، حَتَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْأَلَهُ ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ . وَقَالَ : « مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ » فَقَالَ : « مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ » وَقَالَ : « مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ » وَقَالَ : « مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ » وَقَالَ : « مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ » وَقَالَ : « مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ » وَقَالَ : « مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ » وَالنَّال وَاللَّهُ وَلَيْنِهُ وَاللَّهُ وَلِيْلُونَهُ إِلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ الللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَوْلَاللَهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَا الللْهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَوْلُولُوا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَاللَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَلَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَوْلُولُوا لَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

719 وَعَنْ سَالِمِ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ العَطَاءَ، فَيَقُولُ: ﴿ خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ، العَطَاءَ، فَيَقُولُ: ﴿ خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ، أَوْ تَصَدَّقُ بِهِ . وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ، وَلاَ أَوْ تَصَدَّقُ بِهِ . وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ، وَلاَ

<sup>(</sup>۱) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه إبراهيم، وقيل هرمز، وقيل كان للعباس رضي الله عنه فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس حين أسلم فأعتقه . مات في خلافة على رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) اسمه الأرقم.

سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لاَ، فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم 10٤٥].

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

خرّج البخاري في « الأدب المفرد » ص ١١٢ من الجزء الأول [رتم ٢٩٩] بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « نعم المال الصالح للمرء الصالح ».

وأخرج مسلم في « صحيحه » من حديث أبي سعيد مرفوعاً ص ٧٢٨ ج ٢ ما نصه : « إن هذا المال خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فمن أخذه بحقه، ووضعه في حقه، فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه، كان كالذي يأكل ولا يشبع » .

وفي لفظ له أيضاً [رتم ١٠٥٢] من حديث أبي سعيد مرفوعاً ما نصه: « إن هذا المال خَضِرٌ خُلُوٌ، ونعم صاحبُ المسلم هو، لمن أعطى منه المسكين، واليتيم، وابن السبيل - أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وإنه من يأخذه بغير حقه، كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيداً يوم القيامة » .

حرر في ١٤٠٩/٦/١٦ هــ

# كِتَابُ الصِّيَامِ

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

فائدة: خرَّج أحمد [٢/٠٨٦] والطبراني [ ني الأوسط وتم ٨٣١٢] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «سافروا تربحوا، وصوموا تصحوا، واغزوا تغنموا». ولفظ الطبراني: «سافروا تستغنوا» والباقي مثل أحمد. ودوى الطبراني (١) والحاكم (٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «سافروا تصحوا وتغنموا» كذا في «كشف الخفاء» للعَجُلوني [ ٨٩٨١].

تكميل: وروى الإمام أحمد [٢٢/٤] بسند صحيح عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه مرفوعاً: « الصيام جُنّة من

<sup>(</sup>١) [ الذي عند الطبراني في « الأوسط » ( رقم ٧٤٠٠ ) من حديث ابن عمر وليس من حديث ابن عباس رضي الله عنهم ] ق .

<sup>(</sup>٢) [ لم أقف عليه في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه البيهقي في الكبرى ( ٧/ ١٠٢ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( رقم ٦٤٢٥ ) وعزاه إلى البيهقي والشيرازي في الألقاب ] ق .

النار، كجُنة أحدكم من القتال ». قال الساعاتي في « الفتح »: [ ٢١٢/٩] : وأخرجه النسائي [ ٢١٧/٤] وابن ماجه [ رقم ١٦٣٩] وابن حبّان [ رقم ٣٦٤٩] .

حرر في ٥/٩/٩ ١٤٠٧ هـ

• ٦٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَلا صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : « لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ (١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ (١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ١٩١٤، ومسلم رقم ١٠٨٢].

الآوم الذي يُشكُ فِيْهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ » ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ النَّوْمَ الَّذِي يُشكُ فِيْهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ » ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ النَّوْمَ الَّذِي يُشكُ فِيْهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ » ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ النَّوْمَ اللَّهُ الخَمْسَةُ [ ابو داود رسم ٢٣٣٤، والفتح ١٩٩٤] تَعْلِيْقاً، وَوَصَلَهُ الخَمْسَةُ [ ابو داود رسم ١٩٤٤، ولم أجده في مسند والترمذي رقم ٢٨٦، والنسائي ١٩٣٤، وابن ماجه رقم ١٩٤٥، ولم أجده في مسند أحمد ] وصَحَحَمُ أبن خُزَيْمَةً [ رقم ١٩١٤ ] وَابن حِبَّانَ [ رقم ٢٥٧٧] .

71٢ = وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا

<sup>(</sup>۱) قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل الصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان .

رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ (١) فَاقْدُرُوا لَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [رقيم ١٩٠٠ (٨)] . وَلِمُسْلِم [رقيم ١٩٠٠ (٨)] . وَلِمُسْلِم [رقيم ١٩٠٠ (٤)] : « فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلاثِيْنَ » . وَلِلْبُخَارِيِّ [رقيم ١٩٠٠ ] : « فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِيْنَ » .

٦٢٣ وَلَهُ [رنم ١٩٠٩] فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: « فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِيْنَ » .

375 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « تَرَاءَى النَّاسُ الهِ لالَ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٣٤٢] وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ٢/ ٤٢٣] وَابْنُ حِبَّانَ [ رنم ٣٤٣٨].

170 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : « أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ الهِلالَ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ الهِلالَ فَقَالَ : « أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلاَّ اللهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلاَّ اللهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلالُ أَنْ يَصُومُوا غَداً » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ أبو داود رقم ٢٣٤٠ ، والترمذي رقم ١٩٥١ ، والنسائي ١٣٢٤ ، وابن ماجه رقم ١٦٥٧ ، ولم أجده في مسند

<sup>(</sup>١) أي : حال بينكم وبينه غيم .

احمد] وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [رنم ١٩٢٣] وَابْنُ حِبَّانَ [رنم ٣٤٤٦] وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ .

717 - وَعَنْ حَفْصَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ لَمْ يُبيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْوِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ لَمْ يُبيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْوِ عَلَا صِيَامَ لَهُ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [احمد ٢/٨٧]. وابو داود رنم ٢٤٥٤، والنومذي رقم ٧٣٠، والنسائي ١٩٦٤، وابن ماجه رقم ١٧٠٠] ومَالَ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَى تَرْجِيْحِ وَقْفِهِ، وَصَحَحَهُ مَرْفُوعاً ابنُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَى تَرْجِيْحِ وَقْفِهِ، وَصَحَحَهُ مَرْفُوعاً ابنُ خَزَيْمَةَ [رنم ١٩٣٢] وَابْنُ حِبَّانَ [في المجروحين ٢/٢٤] .

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ [ ١٧٢/٢ ] : « لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ »(١).

آلَّ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « دَخَلَ عَلَيْ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: « هَلْ عِنْدَكُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: « هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ » قُلْنَا: لا . قَالَ: « فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ » . ثُمَّ أَتَانَا يَوْمَا شَيْءٌ ؟ » قُلْنَا: لا . قَالَ: « فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ » . ثُمَّ أَتَانَا يَوْمَا آخَرَ فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ (٢) فَقَالَ: « أَدِيْنِيْهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً، فَأَكُلَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١١٥٤ (١٧١ ) ] .

<sup>(</sup>۱) الحديث يدل على الأمر بعقد نية الصيام في أول وقته عند انتهاء الصائم من السحور .

<sup>(</sup>٢) هو التمر مع السمن والأقط.

٦٢٨ و وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٩٥٧ ، ومسلم رقم ١٠٩٨ ] .

٦٢٩ وَلِلتَّرْمِذِيِّ [رنم ٧٠٠] مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْراً » .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرجه أحمد [ ٢٣٧/٢] بلفظ: "إن أحب عبادي . . . . . . . . . . وسنده عندهما حسن . وهو عندهما [ الترمذي برتم ٧٠٠] من رواية الأوزاعي، عن قُرَّة بن عبدالرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكلهم أثمة ثقات، سوى قُرَّة فهو صدوق، لكن له مناكير، كما في " التقريب " [ ٥٥٧٦] .

٦٣٠ وَعَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ١٩٢٣ ، ومسلم رفم ١٠٩٥ ] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وخرَّج مسلم [رقم ١٠٩٦] في «صحيحه » عن عمرو بن

العاص رضي الله عنه مرفوعاً: « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَّحَر » .

771 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ \* بِنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرُ عَلَى مَاءٍ ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ » رَوَاهُ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفْطِرُ عَلَى مَاءٍ ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد ٤/١١ ، وأبو داود رقم ٢٣٥٥ ، والترمذي رقم ٢٥٨ ، والنسائي في الخَمْسَةُ [ احمد ٤/١١ ، وأبو داود رقم ١٦٩٩ ] وَصَحَحَهُ أبنُ خُزَيْمَةَ [ رقم الكبرى رقم ٢٣١٩ ، وابن ماجه رقم ١٦٩٩ ] وَصَحَحَهُ أبنُ خُزَيْمَةَ [ رقم الكبرى رقم ٢٣١٩ ] وَالحَاكِمُ [ ٢٠٦٧ ] وَابنُ حِبَّانَ [ رقم ٢٥١٥ ] وَالحَاكِمُ [ ٢٠٦١ ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) صوابه: «سلمان» كما يُعلم من كتب الحديث والرجال. وإسناد الحديث عند الخمسة جيد. وقد أخرج مثله الترمذي [رقم ٢٩٤] من حديث أنس رضي الله عنه وذكر أن المحفوظ حديث سلمان المذكور.

وأخرج أبو داود [رنم ٢٣٥٦] والترمذي [رنم ٢٩٦] بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلِّي على رُطَبات، فإن لم تكن رُطَبات فعلى تمرات، فإن لم تكن، حسا حسوات من ماء » قال الترمذى : حسن غريب .

تكميل: وأخرج أبو داود [رتم ٢٣٥٧] والدارقطني [ ٢/٥٠٨] والحاكم [ ٤٢٢/١] والبيهقي [ ٢٣٩/٤] بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أفطر: « ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله ».

حرر في ٦/ ١٤١١ هـ

تكميل: وأخرج مسلم في «صحيحه» [رتم ٢٠٥٥] في كتاب الأشربة، عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى ذات ليلة، فلم يجد شرابه المعتاد من الحليب، فقال: «اللهم أطعم من أطعمني، واسق من أسقاني» فذهب المقداد إلى أعنز موجودة، فإذا هي خُفَّل بالحليب، فحلب له وسقاه». مختصر من «صحيح مسلم».

حرر في ٧/ ٩/ ١٤١٢ هـ

٦٣٢ و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوصَالِ<sup>(١)</sup>، فَقَالَ رَجُلٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوصَالِ<sup>(١)</sup>، فَقَالَ رَجُلٌ

<sup>(</sup>١) هو ترك الفطر في ليالي رمضان، وإنما نهى عن الوصال؛ لما فيه من إغناتِ النفس وتحميلها ما يشق عليها .

مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ : فَإِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : « وَأَيْكُمْ مِثْلِي ؟ إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي » . فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً ثُمَّ يَوْماً، ثُمَّ رَأَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً ثُمَّ يَوْماً، ثُمَّ رَأَوْا الهِلالَ، فَقَالَ : « لَوْ تَأَخَّرَ الهِلالُ، لَزِدْتُكُمْ » كَالمُنَكِّلِ لَهُمْ الهِلالَ، فَقَالَ : « لَوْ تَأَخَّرَ الهِلالُ، لَزِدْتُكُمْ » كَالمُنَكِّلِ لَهُمْ حِيْنَ أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ١٩٦٥، ومسلم رقم حَيْنَ أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ١٩٦٥، ومسلم رقم رقم ١٩٠٥] .

٣٣٣ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالجَهْلَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَولَ الزُّوْرِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَولَ الزُّوْرِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٢٠٥٧] وَاللَّفْظُ لَهُ .

٣٤٠ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، ويُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ (١) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ١٩٢٧، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ (١) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ١٩٢٧، وسلم رقم ١٩٢١، (١٥٠)] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ [رقم رسلم رقم ١٩٠١)] : « فِي رَمَضَانَ » .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج أحمد [ ١٧٩/٦] وأبو داود [ رتم ٢٣٨٤] رحمهما الله

<sup>(</sup>١) الإرب : حاجة النفس ووطرها، أو هو العضو ( الفرج ) .

بسند جيد عنها: « أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبَّلها، وهو صائم وهي صائمة » .

وأخرجا [احمد ٢١/١، وابو داود رقم ٢٣٨٥] أيضاً، والنسائي وأخرجا [٣٠٤٨] بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه: « أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم، فقال: « أفرأيت لو تمضمضت بماء ؟ » قلت: لا بأس، قال « ففيم ؟ » .

وفي « صحيح مسلم » رحمه الله [ رتم ١١٠٨ ] أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القُبلة للصائم، فقال : « سل هذه » يعني أم سلمة رضي الله عنها فسألها، « فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنعه » . فقال عمر بن أبي سلمة : يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ! فقال عليه الصلاة والسلام : إنى أتقاكم لله وأخشاكم له » .

7٣٥ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: « أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صلَيْمٌ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ١٩٣٨ ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرجه أحمد [ ٣٤٤/١] بإسناد جيد بلفظ: أنه صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة وهو صائم . اهـ . والقاحة : موضع على ثلاث مراحل من المدينة . وهذه الرواية صريحة في أن احتجامه كان في حال السفر، والمسافر له أن يفطر بالحجامة وغيرها .

777 = وَعَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَى عَلَى رَجُلٍ بِالبَقِيْعِ، وَهُو يَحْتَجِمُ فِي عَلَى رَجُلٍ بِالبَقِيْعِ، وَهُو يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ : ﴿ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ﴾ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ رَمَضَانَ، فَقَالَ : ﴿ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ﴾ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ الْحَمْد ٥/ ٢٨٣ وابن ماجه [احمد ٥/ ٢٨٣، وابو داود رقم ٢٣٦٩، والنسائي في الكبرى رقم ٢٨٤٤، وابن ماجه [١٩٨١] إِلاَّ التَّرْمِذِيَّ، وصَحَحَهُ أَحْمَدُ [المستدرك للحاكم ١/ ٢٠٤] وَابْنُ خُزَيْمَةَ [لم أجده في صحيحه المطبوع منه، ولا في إتحاف المهرة وَابْنُ جَبَّانَ [رقم ٣٥٣٣].

٣٦٠ وَعَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :
« أَوَّلُ مَا كُرِهَتْ الحِجَامَةُ لِلصَّاثِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بِنَ أَبِي طَالِبٍ
اختَجَمَ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ : « أَفْطَرَ هَذَانِ » ثُمَّ رَخَصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعْدُ فِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ . وَكَانَ أَنسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ .

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٢/ ١٨٢] وَقَوَّاهُ .

77٨ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُو صَائِمٌ ﴾ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُو صَائِمٌ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ [ رَسَم ١٦٧٨ ] بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ [ نب السنن ١٠٥/٢] : لا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ (١) .

٦٣٩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ شَرِبَ، فَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَقَاهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَقَاهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَسَقَاهُ » وَهُو أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِياً فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلا كَفَارَةً » . وَهُو صَحِيْحٌ .

7٤٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ ذَرَعَهُ القيْءُ (٢) فَلا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ ذَرَعَهُ القيْءُ (٢) فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلِيْهِ القَضَاءُ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد قضاءَ عَلَيْهِ، وأمن السَتقاءَ فعلِيْهِ القَضَاءُ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد رقم ٤٩٨/٢ ، والترمذي رقم ٧٢٠ ، والنسائي في الكبرى رقم

<sup>(</sup>١) أي: لا حظراً ولا غيره، فيكون الأمر في ذلك على الأصل من عدم الفطر.

<sup>(</sup>٢) أي : سبقه وغلبه .

٣١٣٠، وابن ماجه رقم ١٦٧٦ ] وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ [ السنن الكبرى للبيهقي ٢١٩/٤ ] وقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١) [ ١٨٤/٢ ] .

721 وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ (٢)، فَصَامَ النَّاسُ، رَصَضَانَ (٢)، فَصَامَ النَّاسُ، ثمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَشَرِب، ثمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ قَدْ صَامَ، فَقَالَ : ثُمَّ قِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ : « أُولِئِكَ العُصَاةُ » .

وفِي لَفْظِ: فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وإِنَّمَا يَنْظُرُوْنَ فِيْمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ فَشَرِبَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ \* \* [رنم ١١١٤ (٩١)].

(۱) وقال البخاري: لا أراه محفوظاً . وقد روي من غير وجه، ولا يصح إسناده . وأنكره أحمد وقال : ليس من ذا بشيء .

وقد صححه الحاكم [ ١/٤٢١ ] كما قوًّاه الدارقطني [ ١/٤٢٢ ] وإسناده عندهم جيد، فلا وجه لتضعيفه .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

<sup>(</sup>٢) قال ابن إسحاق وغيره: خرج يوم العاشر سنة ثمان من الهجرة.

<sup>(</sup>٣) واد أمام عسفان .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) وفي مسلم [رتم ١١٢٠] عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: "سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم» فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال: "إنكم مصبّحو عدوّكم، والفطر أقوى لكم؛ أفطروا» وكانت عزمة، فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر» اهد. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر» اهد. (\*\*) وأصل حديث جابر رضى الله عنه المذكور في

(\*\*) وأصل حديث جابر رضي الله عنه المذكور في البخاري [رقم ١٩٤٦] مختصر .

وأخرج البخاري [رقم ١٩٤٤] عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه .

وخرج أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن خروجه صلى الله عليه وسلم كان لعشر مضين من رمضان في عشرة آلاف من المسلمين » ص ٢٦٦ ج ١ من « المسند » .

وخرَّج أحمد أيضاً برقم ٢٥٠٠ مجلد ١ عن ابن عباس

رضي الله عنه قال: «كان الفتح في ثلاث عشرة خلت من رمضان » وإسناده جيد . ا هـ .

727 = وَعَنْ حَمْزَةً بِنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ (١) رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ فِيَّ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (هِي رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١١٢١ (١٠٧)] وَأَصْلُهُ فِي المُتَّقَقِ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ١٩٤٣، ومسلم رنم ١١٢١] مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَة : « أَنَّ حَمْزَة بِنَ عَمْرُو سَأَلَ » .

**٦٤٣** وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: « رُخِصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيْرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْناً وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٢/٥٠٧ ] وَالحَاكِمُ [ ١/٤٤٠] وَصَحَحَاهُ.

7٤٤ و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ (٢) إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ رَجُلٌ (٢) إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : « وَمَا أَهْلَكُكَ ؟ » قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : وقَعْتُ عَلَى

<sup>(</sup>١) هو أبو صالح، يعد في أهل الحجاز، مات سنة ٦١ وله ثمانون سنة .

 <sup>(</sup>٢) هو سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة الخزرجي البياضي رضي الله عنه .

7٤٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةً وَأُمِّ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، ﴿ أَنَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ ثُمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ ﴾ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البخاري رفم ١٩٢٦، ومسلم رفم يغتسِلُ ويَصُومُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البخاري رفم ١٩٢٦، ومسلم رفم

 <sup>(</sup>۱) هو مكتل . وفي بعض الروايات : « فيه خمسة عشر صاعاً » وفي بعضها :
 « عشرون » .

<sup>(</sup>٢) اللابة: الحرة أي الحجارة السوداء، ويكتنف المدينة لابتان. وفيه ما يدل على أنها ساقطة عن المعسر؛ لأنه لم يبين له أنها باقية في ذمته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

١١٠٩ . وَزَادَ مُسْلِمٌ [ رنم ١١٠٩ ( ٧٧ ) ] فِي حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَة :
 « وَلا يَقْضِي » .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي مسلم [رتم ١١١٠] عن عائشة رضي الله عنها، «أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جُنب، أفأصوم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأنا تدركني الصلاة جُنباً فأصوم » فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي ». اه. وبهذا تندفع دعوى الخصوصية.

7٤٦ = وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ » اللهُ عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٩٥٢ ، ومسلم رقم ١١٤٧ ] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

ظاهره يعم رمضان وغيره، ويؤيد عمومه ما في « المسند » [ ٢٢٤/١ عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة قالت : يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، أفأقضيه

عنها ؟ قال : « أرأيتِ لو كان عليها دَيْنٌ كنتِ تقضينه ؟ » قال : « فَدَيْتُ الله عنز وجل أحق أن يُقضى » ا ه. وإسناده على شرط الصحيحين .

## بابُ صَوْمِ التَّطَوْعِ وَمَا نَهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

7٤٧ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً فَقَالَ: « يُكَفِّرُ السَّنَةَ وَالبَاقِيَةَ ». وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: « يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ ». وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءً فَقَالَ: « يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ ». وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الاثنينِ، فَقَالَ: « ذَلِكَ يَوْمٌ وَلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، وَاللهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١١٦٢ (١٩٧) ] .

7٤٨ = وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ١١٦٤].

قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج الإمام أحمد [ ٢٤٩/٥] بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه: « أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخل به الجنة، فقال: « عليك بالصوم؛ فإنه لإ عِدْلَ له » . قال الساعاتي في « الفتح » [ ٢١٥/٩]: وأخرجه النسائي

[ ١٦٥/٤ ] وابن خيزيمة [ رقم ١٨٩٣ ] والحماكم [ ١٦٥/١ ] وصححه . قال : وفي رواية للنسائي : « مرني بأمر ينفعني الله به، قال : عليك بالصيام؛ فإنه لا مِثْلَ له » . قال : وأخرجه ابن حبّان في « صحيحه » [ رقم ٣٤٢٥ ] .

حرر في ۲۱/ ۹/ ۱٤۰۹ هـ

7٤٩ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَبْعِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَبْعِيْنَ خَرِيْها » مُتَّفَقٌ عَلَيْه [البخاري رقم ٢٨٤٠، ومسلم رقم ١١٥٣] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم .

70٠ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ وَيَغْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عُمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ (١). وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رَافَيْهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رَامَ ١٩٦٩، ومسلم رقم ١٩٥١ (١٧٥)] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .

<sup>(</sup>۱) هذا يرد على من يصوم رجب وشعبان ورمضان متتابعة، ويظن ذلك خيراً، وهو ليس بخير .

### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

خرَّج النسائي رحمه الله بإسناد جيد ص ١٩٩ ج ٤ عنها رضي الله عنها، أنها قالت : « كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، بل كان يَصِلُهُ برمضان » .

وخرَّج النسائي [ ٢٠٠/ ] أيضاً بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان » ا هـ .

والجمع بين الحديثين المذكورين، وبين قول عائشة رضي الله عنها في الرواية المذكورة في المتن، وهي قولها رضي الله عنها: « وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان »: أنَّ ما ذكرته في هذه الرواية هو الأغلب، وهو إفطاره بعض شعبان، وفي بعض الأحيان يتمه، كما قالت عائشة في رواية النسائي المذكورة، وكما ذلَّ على ذلك حديث أم سلمة المذكور. والله ولى التوفيق .

حرر في ١٤١٣/١/١٥ هـ

٦٥١ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « أَمَرَنَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ ٢٢٢ ] والتَّرْمِذِيُّ [ رنم ٢٦١ ] وصَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رنم ٣٦٤٧ ] وصَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رنم ٣٦٤٧ ] .

70٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَالَى عَلَيْهِ [ البخاري رنم ١٩٥٥، وسلم رنم ١٠٢٦] شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ » مُتَّفَقَ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ١٩٥٥، وسلم رنم ٢١٠٨] وَاللَّهُ خُلُو لِلْبُخُارِيِّ . زَادَ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٤٥٨] : « غَيْرَ رَمَضَانَ » .

70٣ = وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ اللهِ طَلِي وَيَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَه عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٩٩١ ، ومسلم رقم ٨٢٧ ) [ البخاري رقم ١٩٩١ ، ومسلم رقم ٨٢٧ ) ] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج الشيخان [البخاري رقم ١٩٩٠، ومسلم رقم ١٩٣٠] عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله . ولفظه : « إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما : يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم » ا ه.

وأخرج مسلم [رتم ١١٣٨، ١١٣٩، ١١٤٠] عن عائشة، وأبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهم مرفوعاً نحو ذلك .

70٤ ـ وَعَنْ نُبَيْشَةَ الهُذَلِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَصُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ (١) أَيَّامُ أَكْلٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ (١) أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ عَزَّ وَجَلَّ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١١٤١] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج مسلم رحمه الله [رنم ۱۱٤٢] عن كعب بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً مثله دون قوله: « وذكر لله » .

وأخرج أحمد رحمه الله [ ٥١٣/٢] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذه الأيام وقال : « إنها أيام أكل وشرب وذكر لله » .

وأخرج الخمسة إلا ابن ماجه [ احمد ١٥٢/٤، وأبو داود رقم ٢٤١٩، والترمذي رقم ٧٧٣، والنساني ٥/٢٥٢] عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً: « يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب »(٢).

<sup>(</sup>۱) هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون اللحم، أي يجففونه فيها في الشمس .

<sup>(</sup>٢) [ حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه رواه \_ أيضاً \_ ابن عبدالبر في التمهيد ( ٢١ / ١٦٣ )=

وأخرج أحمد [ ١٩٧/٤ ] وأبو داود [ رنم ٢٤١٨ ] عن عمرو بن العاص رضي الله عنه : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذه الأيام وأمر بإفطارها » وأسانيدها كلها صحيحة .

700 - وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاً: « لَمْ يُرِخِدِ الهَدْيَ » يُرَخِّص فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ١٩٩٨ ] .

707 = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَخْصُوا لَيْلَةَ الجُمْعَةِ بِقَيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيّامِ، إِلاَّ أَنْ اللّيَالِي، وَلاَ تَخْصُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيّامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيّامِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٩٤٤] . يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٩٤٤] . وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : « لاَ يَصُومَنَ أَوْضاً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : « لاَ يَصُومَ يَوماً قَبْلَهُ أَوْ يَوماً بَعْدَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ١٩٨٥، ومسلم رنم ١٩٤٤ ( ١٤٧ ) ] . بعْدَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ١٩٨٥، ومسلم رنم ١١٤٤ ( ١٤٧ ) ] .

وقال: هذا حديث انفرد به موسى بن علي، عن أبيه، وما انفرد به فليس بالقوي، وذكر يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظ، وإنما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه: يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق أيام أكل وشرب . . . إلخ . واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه المذكور على أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة . انظر زاد المعاد ١/ ٢١، ٢/ ٧٨ ] ق .

قَالَ: ﴿ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا ﴾ رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ أحمد ٢/ ٤٤٢، وأبو داود رقم ٢٣٣٧، والترمذي رقم ٧٣٨، والنسائي في الكبرى رقم ٢٩١١، وابن ماجه رقم ١٦٥١ ] وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ (١).

709 و وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرِ (٢) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنبٍ (٣) أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنبٍ (٣) أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلَيْمُضَغْهَا » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [أحمد ٢٨٦٦، وأبو داود رقم ٢٤٢١، فليمفخهَا » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [أحمد ٢٨٦٦، وأبو داود رقم ٢٤٢١] والترمذي رقم ٤٧٤، والنساني في الكبرى رقم ٢٧٦٢، وابن ماجه رقم ٢٧٦٦] ورجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلاَّ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ (٤) ، وَقُد أَنْكَرَهُ مَالِكٌ . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : هُوَ مَنْسُوخٌ .

قال سماحة الشيخ رحمه الله:

هذا الحديث ضعيف لاضطرابه وشذوذه؛ لكونه مخالفاً

<sup>(</sup>۱) لأنه من رواية العلاء بن عبدالرحمن، وهو من رجال مسلم . وقال المصنف في التقريب : إنه صدوق ربما وهم في الحديث . وإنما نهى عن ذلك لئلا يوصل شعبان برمضان فيشتبه الفرض بالنفل .

<sup>(</sup>٢) هي بهية أو بهيمة أخت عبدالله بن بسر .

<sup>(</sup>٣) أي قشر عود عنب .

<sup>(</sup>٤) لأنه من رواية عبدالله عن أخته، ورواه مرة بدون ذكر أخته، وليست هذه علة قادحة فإنه صحابي . ويحتمل أن يكون عند عبدالله عن أبيه وعن أخته.

للأحاديث الصحيحة، الدالة على جواز صيام يوم السبت في النفل، كما يصام في الفرض. والله ولي التوفيق.

حرر في ١٤١٠/١٠/١٦ هـ

77٠ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحْدِ، وَكَانَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيْدٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ، وَأَنَا وَيَوْمَ الْحِيْدِ لِلْمُشْرِكِيْنَ، وَأَنَا أَرِيْدُ أَنْ أَخَالِفَهُمْ ﴾ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ [ني الكبرى رنم ٢٧٧٥] وَصَحَحَهُ أبنُ خُزَيْمَةَ [رنم ٢١٦٧] وَهَذَا لَفْظُهُ .

771 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ ﴾ رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد ٢/٤٠٣، وأبو داود رقم ٢٤٤٠، والنسائي ٣/٢٥٢، وابن ماجه رقم ١٧٣٢] غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [ رقم ٢١٠١] وَاسْتَنْكَرَهُ العُقَيْلِيُّ (١) [ ني الضعفاء الكبير وَالحَاكِمُ [ رتم ٢/٤٤] وَاسْتَنْكَرَهُ العُقَيْلِيُّ (١) [ ني الضعفاء الكبير ٢٩٨/١].

<sup>(</sup>۱) لأن في إسناده مهديا الهجري ضعفه العقيلي، وقال: لا يتابى عليه، والراوي عنه حوشب بن عبدل [كذا . والصواب : عقيل ] قال في التقريب [ ١٦٠١ ] : إنه ثقة .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وإسناده جيد، ولا وجه لاستنكار العقيلي، فتنبُّه . والله الموفق .

77٢ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبلَدَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٩٧٧ ، ومسلم رقم ١١٥٩ (١٨٦ ) ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

أخرجه البخاري [رقم ١٩٧٧] في الصوم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ: « لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد». اه. والتكرار يفيد تأكيد النهي؛ وذلك لما في صوم الأبد من الأخطار الكثيرة التي من أعظمها الضّعف عن القيام بالمصالح العامة والعبادات المتنوعة . والله الموفق .

777 - وَلِمُسْلِمِ [رنم ١١٦٢] مِنْ حَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه بِلَفْظِ: « لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ (١)» .

<sup>(</sup>۱) قال القاضي أبو بكر بن العربي: إن كان دعاء فيا ويل من دعا عليه النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان خبراً فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم ولم يفطر، وإذا لم يصم شرعاً فكيف يكتب له ثواب ؟

## باب الاغتكاف وقيام رمضان

375 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٠٠٩ ، ومسلم رقم ٢٥٩ ] .

170 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ - أَي العَشْرُ الأَخِيْرَةُ مِنْ رَمَضَانَ - شَدَّ مِثْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ٢٠٢٤، ومسلم رفم ١١٧٤] .

777 = وَعَنْهَا: ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأُوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأُوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ٢٠٢٥، ومسلم رقم ٢٠٢٥) .

77٧ و وَعَنْهَا قَالَتْ : « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٠٣٣ ، ومسلم رقم ١١٧٣ ] .

777 وَعَنْهَا قَالَتْ: « إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ . وَكَانَ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ٢٠٢٩، وسلم رقم ٢٩٧ (٢٧)] واللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .

779 وَعَنْهَا قَالَتْ: «السُّنَّةُ عَلَى المُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيْضاً، وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً وَلاَ يُبَاشِرَهَا، وَلاَ يَخُرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٤٧٣] وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٤٧٣] وَلاَ ابْرَجَالِهِ، إِلاَّ أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ .

• ٦٧٠ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلاَّ أَنْ صَلَّى اللهُ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى نَفْسِهِ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ [ ١٩٩/٢] وَالحَاكِمُ السَّامِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

171 = وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : « أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ « أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ

مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٠١٥ ] .

٦٧٢ وَعَنْ مُعَاوِيَةً بِنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ: « لَيْلَةُ سَبْع وَعِشْرِيْنَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رَمْم ١٣٨٦ ] وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ . وَقَلِ اخْتُلِفَ فِي تَعْيِيْنِهَا عَلَى أَرْبَعِيْنَ قَوْلاً أَوْرَدْتُهَا فِي فَتْح البَارِي(١١). ٦٧٣ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيْهَا ؟ قَالَ: « قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوا تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ [ أحمد ٦/ ١٧١ ، والترمذي رقم ٢٥ ١٣ ، والنسائي في الكبرى رقم ١٠٧٠٨، ١٠٧٠٩، ١٠٧١٦ و عمل اليوم والليلة ، رقم ٧٧٨، وابن ماجه رقم · ٣٨٥] غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ [ ١/ ٥٣٠] · ٦٧٤ و عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِد : المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١١٩٧، ومسلم رقم ١٣٩٧ ( ٥١١ ) ] .

<sup>(</sup>۱) [۶/۲۲۲]ق.

# كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرضَ عَلَيْهِ

7۷٥ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالحَجُ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ١٧٧٣ ، ومسلم رفم ١٣٤٩ ] .

### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج الترمذي [رقم ٨١٠] والنسائي [م/١١٦] وابن خزيمة [رقم ٢٥١٢] بإسناد صحيح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تابعوا بين الحجِّ والعمرة؛ فإنهما يَنفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكيرُ خبثَ الحديد والذهب والفضة، وليس للحجَّة المبرورة ثوابٌ إلا الجنة ». ولفظ النسائي: «وليس للحجِّ المبرور ثوابٌ دون الجنة ».

وأخرجه النسائي [ ١١٦/٥ ] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

« تابِعوا بين الحج والعمرة، فإنهما يَنفيان الفقرَ والذنوب، كما ينفي الكيرُ خبثَ الحديد » ولم يَذكر ما بعدَه .

وأخرجه ابن ماجه [رقم ٢٨٨٧] من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً، بلفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر، وهو ضعيف، كما في « التقريب » [ ٢٠٨٢] لكنه يُعتبر من قبيل الحسن لغيره .

حرر في ٢٦/ ١٢/ ١٤٠٩ هـ

777 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ : قُلْتُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، عَلَيْهِنَ يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ : الحَجُّ وَالعُمْرَةُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١٦٥/١ ] وَابِنُ مَاجَه [ رَمَ ٢٩٠١ ] وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ . وَأَصْلُهُ فِي مَاجَه [ رَمَ ٢٩٠١ ] وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ . وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحِ [ البخاري رقم ١٥٢٠ ] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وروى البخاري [رقم ١٥٢٠] في أول كتاب الحج حديث عائشة المذكور بلفظ: « أنها قالت : يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد ؟ قال : « لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور » ا ه. .

وأخرج الأربعة [ أبو داود رقم ١٨١٠ ، والترمذي رقم ٩٣٠ ، والنسائي

٥/١١٧، وابن ماجه رقم ٢٩٠٦] بإسناد جيد عن أبي رَزِين العُقيلي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظّعْن، قال له عليه الصلاة والسلام: « حُجّ عن أبيك واعتمِر » ا هـ.

١٧٧ = وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَتَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ النّبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ : « لأَ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ أَخْبِرْنِي عَنِ العُمْرةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ فَقَالَ : « لأَ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ » رَوَاهُ أحمد [٣/١٦] والتّرْمِذِيُّ [ رنم ٣١ ] والرّاجِحُ وَلُوّا فَهُ مُ وَخْهِ آخَرَ ضَعِيفِ . وَقَفْهُ . وَأَخْرَجَهُ ابنُ عَدِيِّ [ ٢٥٠٧/ ] مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفِ . وَقَفْهُ . وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعا : « الحَجُّ وَالعُمْرَةُ فَريْضَتَانِ » .

٩٧٦ - وَعَنْ أَنِسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السَّبِيْلُ ؟ قَالَ : « الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٢١٦/٢ ] وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ٢١٦/٢ ] وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ .

• ٦٨٠ و أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ [رنم ٨١٣] مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفُ (١).

<sup>(</sup>١) لأن فيه راوياً متروكاً، قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً، والصحيح رواية الحسن المرسلة .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

قد حسنه الترمذي [رتم ١٨٣] وقال: العمل عليه عند أهل العلم، ولكن في إسناده إبراهيم بن يزيد الخُوزي المكي، وهو متروك الحديث، كما في « التقريب » [ ٢٧٤] ولعل الترمذي حسنه لكثرة شواهده، من حديث أنس، وعلي، وجابر، وعائشة، وابن عباس، وعبدالله بن عمر، رضي الله عنهم وكلها ضعيفة، والله أعلم.

7٨١ = وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْباً بِالرَّوْحَاءِ (١) فَقَالَ: « مَنِ القَوْمُ ؟ » قَالُوا: المُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ: « رَسُولُ اللهِ »، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهذَا حَجُّ ؟ قَالَ: « نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٣٣٦].

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي «صحيح البخاري » [رقم ١٨٥٨] عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : حُجَّ بي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن سبع سنين .

<sup>(</sup>١) محل قرب المدينة .

7۸٢ وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ الفَصْلُ بنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَمْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَصْلِ إِلَى الشِّقِ الآخِرِ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيْراً، لاَ يَثَبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُ عَنْهُ ؟ قال : شَعْمُ » وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ١٥١٣، اللهُ فَلُ لِلبُخَارِيّ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ١٥١، اللهُ فَلُ لِلبُخَارِيّ .

٦٨٣ = وَعَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحْجَّ وَلَمْ تَحُجَّ وَلَمْ تَحُجَّ عَنْهَا، حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَو كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنُ أَكُنْتِ قَاضِيتَهُ ؟! اقْضُوا الله، فَاللهُ أَرَأَيْتِ لَو كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنُ أَكُنْتِ قَاضِيتَهُ ؟! اقْضُوا الله، فَاللهُ أَحَقُ بِالوَفَاءِ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ١٨٥٢ ] .

٣٨٤ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَيُّمَا صَبِيِّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ (١) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى ، وَأَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ أَعْتِقَ ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى » رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى » رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

<sup>(</sup>١) أي بلغ أن يكتب عليه الحنث أي الإثم .

[ ٤٠٥/٤ نشرة العمروي ] وَالْبَيْهَقِيُّ [ ٤/٣٢٥ ] وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ ، إِلاَّ أَنَّهُ الْحُتُلِفَ فِي رَفْعِهِ ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوف (١).

7۸٥ و وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ : وَلاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » . فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً ، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي عَرْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : « انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٨٦٢ ، ومسلم رقم ١٣٤١ ] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ \*\*.

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) وخرَّج مسلم في "صحيحه " في كتاب السلام حديث رقم ٢١٧٣ طبعة محمد فؤاد عبدالباقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس على المنبر فقال : " لا يَدخلنَّ رجلٌ بعد يومي هذا على مُغيبة إلا ومعه رجلٌ أو اثنان " ا ه.

وهذا يدل على أن وجود أكثر من رجل يزيل الخَلْوة، ومثله في المعنى وجود أكثر من امرأة؛ فإنه يزيل الخَلْوة .

ويدل على ذلك \_ أيضاً \_ قوله صلى الله عليه وسلم: « لا

<sup>(</sup>۱) [ يرى سماحة الشيخ رحمه الله صحة هذا الحديث مرفوعاً . انظر كتابه « التحقيق والإيضاح » ص ۲۷ ] ق .

يَخلوَّن رجلٌ بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما » خرَّجه الإمام أحمد [ ١٨/١] من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسنادٍ صحيح .

ولا شك أن وجود أكثر من رجل، وأكثر من امرأة، يزيل كون ثالثهما الشيطان، لكن متى وُجدت ريبة تَمنع ذلك، وجب المنع سداً لذرائع الشر، وحسماً لمادة الفتنة .

حرر في ۱٤١٠/٦/٩ هـ

(\*\*) وخرَّج الإمام أحمد رحمه الله في « المسند » بسند جيد رقم ١١٤ ، ورقم ١١٧ بتحقيق أحمد شاكر عن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان » .

حرر في ٢٤/٨/٢٤ هـ

وانظر الحديث بطوله في صفحة ٦٣٤، ٥٣٥ من هذا الكتاب.

٦٨٦ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةً، قَالَ: « مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ » قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيْبٌ لِي ، فَقَالَ: « حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ » قَالَ: لَي أَوْ قَرِيْبٌ لِي ، فَقَالَ: « حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ » قَالَ: لا . قَالَ: « حُجَ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ حُجَ عَنْ شُبْرُمَةَ » رَوَاهُ لا . قَالَ: « حُجَ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ حُجَ عَنْ شُبرُمَة » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ١٨١١] وَابنُ مَاجَهُ [ رقم ٢٩٠٣] وَصَحَحَهُ ابنُ

حِبَّانَ [ رقم ٩٦٢ ] وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ .

١٨٧ - وَعَنْهُ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ الأَقْرَعُ بِنُ حَابِسٍ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ ﴾ . فَقَامَ الأَقْرَعُ بِنُ حَابِسٍ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ ﴾ . فَقَامَ الأَقْرَعُ بِنُ حَابِسٍ فَقَالَ : ﴿ لَوْ قُلْتُهَا ، فَقَالَ : ﴿ لَوَ اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ .

# باب المَوَاقيْت

7۸٨ عن ابنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَّتَ لأَهْلِ المَدِيْنَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَّتَ لأَهْلِ المَدِيْنَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَة، وِلأَهْلِ انْجُدِ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأَهْلِ اليَمَنِ الجُحْفَة، وِلأَهْلِ الْيَمَنِ المَنَازِلِ، وَلأَهْلِ اليَمَنِ اللهُ مَنْ عَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ يَلَمْلَمَ (١)، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ أَوِ العُمْرَة . وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأ حَتَّى أَهْلُ مَكَّة مِنْ مَكَّة » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٥٢٤، ومسلم رقم ١١٨١] .

٦٨٩ = وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لأِهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ \* » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

<sup>(</sup>۱) ذو الحليفة: بينه وبين مكة عشر مراحل، وهي من المدينة على فرسخ، وبها المسجد الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. والجُحفة: بينها وبين مكة ثلاث مراحل، وتسمى مهيعة، وهي الآن خراب، ولذا يحرمون الآن من رابغ قبل الجحفة بمرحلة. وأهل مصر وغيرهم ممن يركب البحر إلى جدة يحرمون عندما يحاذون رابغ قبل وصولهم إلى جدة بستة عشر ساعة بسير مركب البحر تقريباً. وقرن المنازل: ويقال له قرن الثعالب، بينه وبين مكة مرحلتان. ويلملم: بينها وبين مكة مرحلتان.

[ رقم ١٧٣٩ ] وَ النَّسَائِيُّ \* \* [ ٥/ ١٢٥ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) العِرْقُ : هو الجبل الصغير، وقيل : سَبِخَةٌ تُنْبِتُ الطَّرْفاء . ا هـ . من النهاية ٣/ ٢١٩ .

(\*\*) وفي الصحيحين [البخاري رقم ١٦٦، ومسلم رقم ١١٠٠] عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يهل حتى تنبعث به راحلته » وأخرج مسلم [رقم ١٢٤٣] وأحمد [١٢٠٠] وأبو داود [رقم ١٩١٨] والنسائي [٥/ ١٦٢] والدارمي [رقم ١٩١٨] عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته، واستوى على البيداء، أهل بالحج. وهذا أثبت وأصح مما رواه أبو داود [رقم ١٧٧٠] من حديثه الذي من طريق خُصيف، الذي فيه التفصيل، وأنه أوجب بعد الصلاة، وبعد الركوب، وبعدما استوى على البيداء. والله أعلم.

تكميل: وحديث عائشة رضي الله عنها المذكور في توقيت ذات عِرْق صحيح، وقد وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه ما ثبت في السنة، وكان رضي الله عنه موفّقاً في أكثر اجتهاده.

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور [ياتي وهو الحديث الخامس في الباب] في توقيت العَقيق فهو ضعيف؛ لأن في

إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف لا يُحتج بروايته، وله علَّة أخرى، وهي أنه من رواية محمد بن علي بن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، ولا يُعرف له سماع منه، والله ولي التوفيق .

حرر في ٣/٥/٩ ١٤٠٩ هـ

٦٩٠ وأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ [رنم ١١٨٣] مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ رضي
 الله عنه إِلاَّ أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِي رَفْعِهِ .

**٦٩١ .** وَفِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ [رنم ١٥٣١] أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه هُوَ الَّذِي وَقَتَ ذَاتَ عِرْقٍ (١) .

797 و وَعَنْدَ أَحْمَدَ [ ٢٤٤/١] وَأَبِي دَاوُدَ [ رنم ١٧٤٠] وَالتِّرمِذِيِّ [ رنم ٢٤٤/١] عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ المَشْرِقِ العَقِيْقَ (٢)».

<sup>(</sup>١) بينه وبين مكة مرحلتان، سمي بذلك؛ لأن فيه عرقاً أي جبلاً صغيراً .

<sup>(</sup>٢) العقيق من ذات عرق .

# بَابُ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

79٣ = عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالحَجِّ . فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ ، وَأَهَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالحَجِّ . فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ أَوْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍ أَوْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَحَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ . وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ » مُتَقَقَّ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٥٦٢، ومسلم رقم ١٢١١ (١١٨) ] .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وقد أخرجه مسلم [رقم ١٢١١] من طرق كثيرة بألفاظ متغايرة، منها ما ذكره المصنف، وفي بعضها قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن كان معه هدي، فليهل بحجة مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً » وفي بعضها: قالت عائشة رضي الله عنها: فلما قدمتُ مكة، قال لأصحابه: «اجعلوها عمرة » فأحل الناس كلهم إلا من كان معه الهدي.

<sup>(</sup>١) الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام .

وهذا هو الصواب؛ الموافق لرواية غيرها من الصحابة . وأما قولها : « وأما من أهلَّ بحج . . . إلخ » فهو إما نسيان منها للواقع ، أو غلط من بعض الرواة أدرج في الحديث . والله أعلم .

# بَابُ الإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

**٦٩٤** عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ<sup>(١)</sup>» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البخاري رقم ١٥٤١، ومسلم رقم ١١٨٦].

797 - وَعَنْ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ ﴾ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [ رنم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [ رنم ٨٣٠ ] وَحَسَّنَهُ (٢).

79٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سُئِلَ ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِيَّابِ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) مسجد ذي الحليفة .

<sup>(</sup>٢) وقال : غريب . وضعفه العقيلي .

« لاَ يَلْبَسُ القَمِيْصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ، وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ وَلاَ الخِفَافَ (١) إلا أَحَدُ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبِيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنَ الخُفَّيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنَ الثِيابِ مَسَّهُ الزَعْفَرَانُ وَلاَ الوَرْسُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٥٤٢ القيل مِن الكَعْبين مَسَّهُ الزَعْفَرَانُ وَلاَ الوَرْسُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٥٤٢ مسلم رقم ١١٥٧ ] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

فائدة في تظليل المُحرم:

خرَّج أحمد [ ٢٠٢١، ٤] ومسلم [ رتم ١٢٩٨] وأبو داود [ رتم ١٨٣٤] والنسائي [ ٢٧٠، ٢٦٩/٥] عن أم الحُصَين قالت : «حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحرِّ حتى رمى جمرة العقبة » . هذا لفظ أبي داود وأحد لفظي مسلم . ولفظه الثاني : « فرأيته حين رمى جمرة العقبة، وانصرف وهو على راحلته \_ فذكر كما تقدم إلا أنه قال \_ : والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس » .

<sup>(</sup>١) الخف : هو ما يكون من النعال ذا ساق يغطي الكعبين . والحديث يدل على أن ما بقي من الخف غير ساتر الكعبين جائز في الإحرام .

وزاد النسائي بعد قوله: من الحرِّ: « وهو مُحرم حتى رمى جمرة العقبة ». وهو عند النسائي بإسناد مسلم، إلاَّ شيخه عمرو بن هشام، وهو ثقة كما في التقريب [١٦٤٥] ولفظ النسائي المذكور واضح في حِلِّ الاستظلال للمُحرم، ودليل على أن الاستظلال المذكور وقع في يوم النحر؛ لأنه صلى الله على وسلم رمى الجمار في أيام التشريق وهو حلال.

79٨ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٥٣٩، ومسلم رقم ١١٨٩ (٣٣)].

799 = وَعَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ ، وَلاَ يَخْطُبُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم ١٤٠٩ ] .

• ٧٠٠ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الحِمَارَ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِصَحَابِةِ وَكَانُوا مُحْرِمِيْنَ \_ : « هَلْ مِنْكُمْ أَحَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأِصْحَابِةِ \_ وَكَانُوا مُحْرِمِيْنَ \_ : « هَلْ مِنْكُمْ أَحَدُ أَمْرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ ؟ » قَالُوا : لاَ ، قَالَ : « فَكُلُوا مَا بَقِيَ أَمْرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ ؟ » قَالُوا : لاَ ، قَالَ : « فَكُلُوا مَا بَقِي مِنَ لَحْمِهِ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٨٢٤ ، ومسلم رقم ١١٩٦ ] .

٧٠١ وَعَنِ الصَّعْبِ بِنِ جَثَّامَةَ اللَّيثِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَسَلَّمَ حِمَاراً وَحْشِيًا وَهُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَاراً وَحْشِيًا وَهُو بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَذَانَ (١)، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : « إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ (١١٩٣، فَرَدَّ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٨٢٥، ومسلم رقم ١١٩٣]. الله الله الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : « خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : « خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ عُلْهُ وَاللهُ وَالْعَرَمِ : العَقْرَبُ، وَالحِدَأَةُ، وَالغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٨٢٩، ومسلم رقم ١٨٢٩] .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرجه مسلم [رقم ١١٩٨] من رواية سعيد بن المسيب، عن عائشة بلفظ: « والغراب الأبقع » وأبدل العقرب بالحية . ورواه عن ابن عمر [رقم ١١٩٩ (٧٢) بنحره] وحفصة [رقم

١٢٠٠ ] مرفوعاً بلفظ المصنِّف .

وأخرجه أيضاً [رتم ١١٩٩ : ٧٥] من رواية ابن عمر عن

<sup>(</sup>١) مكان في طريق الذاهب من المدينة إلى مكة .

<sup>(</sup>٢) ويجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن الصعب كان قد صاده له صلى الله عليه وسلم بخلاف أبي قتادة .

إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً، فذكر المخمسة المذكورة وزاد: « الحيَّة » ولم يذكر تقييد الغراب بالأبقع في روايات مسلم إلا سعيد عن عائشة .

٧٠٣ = وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٨٣٥، وسلم رقم ١٢٠٢] .

# ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج مسلم [رقم ١٢٠٣] من حديث ابن بُحينة، مثلَه وزاد: « في وسط رأسه ».

٧٠٤ وَعَنْ كَعْبِ بِنِ عُجْرَةَ (١) قَالَ : حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَجْهِي، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ : « مَا كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ بِلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً ؟ » فَقَالَ : « مَا كُنْتُ أُرى الوَجَعَ بِلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ، قُلْتُ : لا . قَالَ : « فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ، لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ » مُتَقَقَّ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٨١٦، ومسلم رقم ١٢٠١] .

٧٠٥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا فَتَحَ اللهُ

<sup>(</sup>۱) صحابي جليل حليف الأنصار نزل الكوفة ومات بالمدينة سنة ٥١ هـ وكانت قصته هذه في عمرة الحديبية .

تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةً، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ اللهَ حَبسَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ اللهَ حَبسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيْلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَجِلَّ فَنْ مَكَّةَ الفِيْلَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَجِلَّ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَجِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُجِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَجِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلاَ يُنْقَرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ تَجِلُّ للْأَحَدِ بَعْدِي، فَلاَ يُنْقَرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُها، وَلاَ تَجِلُ سَاعَةً إِلاَ لِمُنْشِدٍ (١)، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظُرَيْنِ » .

فَقَالَ العَبَّاسُ : إِلاَّ الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا . فَقَالَ : ﴿ إِلا الإِذْخِرَ (٢) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٣٤٣٣، ومسلم رقم ١٣٥٥ ] .

٧٠٦ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ زَيْدِ بِنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَسُلَّمَ قَالَ : « إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَانِّي وَدَعَا لأَهْلِهَا ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةً ، وَإِنِّي وَدَعَا لأَهْلِهَا ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ لأَهْلِ مَكَّةً » وَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا أَلَهُ لِمَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيْمُ لأَهْلِ مَكَّةً » وَمَتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١٢٩ ، ومسلم رقم ١٣٦٠ ] .

<sup>(</sup>١) أي لا يؤخذ ولا يقطع . والساقطة : اللقطة . ومنشدها : أي المعرف بها .

<sup>(</sup>٢) الإذخر : نبت معروف طيب الريح .

<sup>(</sup>٣) أي فيما يكال بهما من الطعام، وذلك غالب طعام أهل المدينة .

٧٠٧ = وَعَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « المَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « المَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ (١)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم ١٣٧٠ ] .

<sup>(</sup>١) عير وثور : جبلان .

# بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

ذكر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج في حجة الوداع، وهكذا ذكرت عائشة رضي الله عنها، كما في الصحيحين [ البخاري رقم ١٥٦١، ومسلم رقم ١٢١١ : ١١٤ ] عنهما جميعاً. والمحفوظ في الأحاديث الصحيحة وغيرها، من حديث ابن عمر [ البخاري رقم ١٦٩١، ومسلم رقم ١٢٢٧ ]، وأنس البخاري رقم ٤٣٥٤، ومسلم رقم ١٣٢١ ]، وغيرهما، أنه أهل البخاري رقم والعمرة جميعاً، وأهدى، فلما قدم مكة أمر من لم يُهد من أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة، ويَحِلُوا، إلا من كان معه الهدي، وأمر من كان معه هدي وقد أهل بعمرة أن يلبي بالحج والعمرة، ويَبقى حراماً حتى يحِل منهما جميعاً يوم النحج والعمرة، ويَبقى حراماً حتى يحِل منهما جميعاً يوم النح.

وخرَّج الإمام أحمد [ ١/٥٧] وأبو داود [ رقم ١٧٩٨] والنسائي [ ٥/٧٤] وابن ماجه [ رقم ٢٩٧٠] بأسانيدَ صحيحةٍ عن الصُّبِيّ ابن مَعبد التغلبي : أنه أهلَّ بالحج والعمرة جميعاً، في عهد

عمر رضي الله عنه، فأنكر عليه ذلك سلمان بن ربيعة ويزيد بن صُوحان، فأتى عمر رضي الله عنه فأخبره، فقال له عمر رضي الله عنه : هُديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم .

حرر في ١٤١٥/٧/١٧ هـ

٧٠٨ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا ذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَيْسٍ (١) فَقَالَ : « اغْتَسِلِي السُّكُلْيْفَةِ ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ (١) فَقَالَ : « اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي (٢) بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي » . وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ رَكِبَ القَصْواءَ (٣) حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى البَيْدَاءِ ، أَهَلَّ بِالتَوْحِيْدِ : « لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، السَّتُوتُ بِهِ عَلَى البَيْدَاءِ ، أَهَلَّ بِالتَوْحِيْدِ : « لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لِاَ السَّوَتُ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ ، لاَ لَبَيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ ، لاَ شَرِيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ ، لاَ شَرِيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ اللهُ مَنْ الْكَابُ ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا البَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكُنَ (٤) ، فَرَمْلَ (٥) ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيْمَ فَصَلَّى ، فَصَلَى ، فَرَمَلَ (٥) ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيْمَ فَصَلَّى ،

<sup>(</sup>١) امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>۲) الاستثفار: أن تشد على وسطها شيئاً، ثم تأخذ خرقة عريضة تشد أحد طرفيها من الأمام، والآخر من الخلف تمنع الدم من السقوط.

<sup>(</sup>٣) لقب لناقته صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٤) أي الحجر الأسود .

<sup>(</sup>٥) الرمل: سرعة المشي في نشاط وقوة.

وَرَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ البَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا، قَرَأً: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوبَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ . فَرَقِيَ الصَّفَا حَتَّى رَأَى البَيْتَ ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ : « لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المَلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْده، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ » . ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى المَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتا مَشَى إِلَى المَرْوَةِ، فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا \_ وَذَكَرَ الْحدِيثَ \_ وَفِيْهِ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (١)، تَوَجَّهُوا إِلَى مِنى، وَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَجَازَ (٢) حَتَّى أَتَى عَرَفَةً ، فَوَجَدَ قُبَّةً قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً (٣) ، فَنَزَلَ بِهَا

<sup>(</sup>۱) هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك؛ لأنهم يتروون فيه أي يستقون إذ لم يكن بعرفة ماء .

<sup>(</sup>٢) أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها .

<sup>(</sup>٣) القبة : خيمة صغيرة . ونمرة : مكان معروف قرب عرفة ، به مسجد الآن يسمى مسجد نمرة .

حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَّى بَطْنَ الوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى المَوْقف، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ القَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاةِ (١) بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ . فَلَمْ يَزَلْ واقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلَيْلاً حَتَّى غَالَ القُرْصُ، وَدَفَعَ وَقَدْ شَنَقَ لِلقَصْوَاءِ الزِّمَامَ (٢) حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيْبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ اليُّمْنَى: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِيْنَةُ السَّكِيْنَةُ » . وَكُلَّمَا أَتَى حَبْلاً (٣) أَرْخَى لَهَا قَلَيْلاً حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْن، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَصَلَّى الفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بأَذَانِ وإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى إِذَا أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ

<sup>(</sup>۱) ضبط بالجيم وبالحاء المهملة وهو بها في النهاية، وفسره بطريقهم الذي يسلكونه في الرمل، وقيل: أراد صفهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيها بحبل الرمل.

<sup>(</sup>٢) أي ضم وضيق عليها حتى لا تسرع .

<sup>(</sup>٣) حبل الرمل ما طال منه وضخم.

فَدَعَا وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرِ (١) فَحَرَّكَ قَلِيْلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الوسطى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الجَمْرَةِ الكُبْرَى، صَلَكَ الطَّرِيْقَ الوسطى الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ (٢)، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَتَّى أَتَى الجَمْرةَ التِّي عِنْدَ الشَّجَرةِ (٢)، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، كُلُّ حَصَاةٍ مِثْلُ حَصَى الخَدْفِ (٣)، رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي . ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المَنْحَرِ، فَنَحَرَ . ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَنْحَرِ، فَنَحَرَ . ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَنْحَرِ، فَنَحَرَ . ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَنْحَرِ، فَنَحَرَ . ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَنْحَرِ، فَنَحَرَ . ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَنْحَرِ، فَنَحَرَ . ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافَضَ إِلَى البَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُهْرَ » رَوَاهُ مُسُلِمٌ 1 رنم مَعَ المَعْوَلِ .

٧٠٩ وَعَنْ خُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ وَصَلَّى اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيَّ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجِ أَوْ عُمْرَةٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجِ أَوْ عُمْرَةٍ سَلَّى اللهُ رَضُوانَهُ وَالجَنَّةَ ، وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ » رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ [ في المسند ١ / ١٢٣] بإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ (٤٠).

٧١٠ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

<sup>(</sup>١) لأن أصحاب الفيل حسروا فيه، أي كلوا وأعيوا .

<sup>(</sup>٢) وهي التي تعرف بجمرة العقبة وهي آخر منى جهة مكة .

<sup>(</sup>٣) وهو قدر حبة الفولة .

<sup>(</sup>٤) لأن فيه صالح بن محمد بن أبي زائدة أبا واقد الليثي ضعفوه .

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « نَحَرْتُ لههُنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ لههُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ لههُنَا وَجَرْفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ لههُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٨١٢ ] .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج الإمام أحمد رحمه الله بإسناد جيد على شرط مسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة: « وقفت هلهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عُرنة. وقال في مزدلفة: وقفت هلهنا وجَمْع كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسِّر »(۱).

وله شاهد من حديث جُبير بن مُطعِم، أخرجه الإمام أحمد [ ٤/ ٨٢] أيضاً من طريق سليمان بن موسى، عن جُبير بن مُطعِم، وسليمان المذكور فيه بعض لين، وقد اختكط في آخر حياته كما في التقريب [ ٢٦٣١].

حرر في ١٤١٩/١١/٤ هـ عرد في ١٤١٩/١١/٤ هـ اللهُ عَنْهَا : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ اللهُ عَنْهَا : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

<sup>(</sup>۱) [لم أقف عليه في مسند الإمام أحمد بهذا التمام، والذي فيه [ ۲۱۹/۱] ارفعوا عن بطن محسر، وعليكم بمثل حصى الخذف . ورواه \_ أيضاً \_ ابن خزيمة [ رقم ۲۸۱۲] والحاكم [ ۱/۲۹۲] بلفظ : « ارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن محسر » ] ق .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٥٧٧ ، ومسلم رقم ١٢٥٨ ] .

٧١٢ و عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ﴿ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلاَ بَاتَ بِذِي طُوى (١) حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ مُكَّةَ إِلاَ بَاتَ بِذِي طُوى (١) حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلَكُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٥٥٣، وسلم رقم ١٢٥٩] .

٧١٣ = وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ » رَوَاهُ الحَاكِمُ [ ١٧٣/١] مَرْفُوعاً، وَالبَيْهَقِيُّ [ ٥/٤٧، ٥٠] مَوْقُوفاً (٢).

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي « المسند » عن يونس، عن حماد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعاً : « الحجر الأسود من الجنة، وكان أشدَّ بياضاً من الثلج، حتى سوَّدته خطايا أهل الشرك » ص ٣٠٧ ج ١ .

وفي المسند ص ٣٠٧ ج ١، والترمذي [رقم ٩٦١] عن ابن

<sup>(</sup>١) موضع قريب من مكة .

 <sup>(</sup>۲) قال الذهبي والعقيلي: في الحديث وهم واضطراب، وروي عن مالك:
 أن السجود على الحجر بدعة، والذي اتفق عليه هو التقبيل فقط.

عباس مرفوعاً: «ليبعثن الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطِق به، ويشهد على من استلمه بحق » لفظ أحمد، وسنده جيد، وهو برقم ٢٦٤٣ ج ٤ طبعة شاكر. ولفظ الترمذي مثله إلا أنه قال في أوله: « والله ليبعثنه الله » وحذف الواو من قوله: « ويشهد » وقال: هذا حديث حسن.

وأخرج أيضاً الترمذي [رقم ٧٧٨] الأول من طريق جرير، عن عطاء بن السائب، فذكره، وقال: «من اللبن» بدل «من الثلج» وقال: «خطايا أهل الشرك»، ثم قال: حسن صحيح.

قال الحافظ: وأخرجه النسائي [ ٥/٢٢٦] مختصراً من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء، ولفظه: « الحجر الأسود من الجنة » وقال: حماد سمع من عطاء قبل الاختلاط، وجرير بعدَه. وقال: لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة [ رقم ٢٧٣٣] فيقوى بها.

٧١٤ - وَعَنْهُ قَالَ : « أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
 يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشُواطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعَةً مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ » مُتَّفَقٌ
 عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٦٠٢، ومسلم رقم ١٢٦٤ ] .

٧١٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ : ﴿ أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ الطُّوافَ

الأُوَّلَ، خَبَّ ثَلَاثاً وَمَشَى أَرْبَعاً » وَفِي رِوَايَةٍ : « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ فِي الحَجِّ أَوْ العُمْرَةِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ فِي الحَجِّ أَوْ العُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ ، فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِي أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ ، فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً » مُتَّقَقَ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٦١٦ ، ومسلم رقم ١٢٦١ ] .

٧١٦ و عَنْهُ قَالَ: « لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَّيْنِ (١)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 رنم يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَّيْنِ (١)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 رنم

٧١٧ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَبَّلَ الحَجَرَ وَقَالَ :
 ( إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ »(٢)، مُتَّفَقٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ »(٢)، مُتَّفَقٌ

<sup>(</sup>۱) هما ركن الحجر الأسود والذي يحاذيه، والركنان الآخران يقال لهما الشاميين . واتفق الجمهور من العلماء على أن الطائف لا يمس من الكعبة إلا الركنين وذلك تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) الزيادة المنسوبة إلى على رضي الله عنه \* ضعفها علماء الحديث، وجماعة وصفوها بالكذب، وهذا يدل على أن الحجر الأسود حجر كغيره من الأحجار، وما يقال \*\* من أنه من الجنة وغير ذلك فلا يلتفت إليه؛ لأنه لم يجيء من طريق يعتمد عليه .

<sup>(\*) [</sup> الزيادة المنسوبة إلى علي رضي الله عنه : هي قوله : ﴿ بلي يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع . . . قال : ثم قال : بكتاب الله تبارك وتعالى . قال : وأين ذلك من كتاب الله ؟ قال : قال الله عز وجل : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيّ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم دُرِّيَّهُم =

عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٥٩٧ ، ومسلم رقم ١٢٧٠ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج أبو داود [رتم ۱۸۹۸] من حديث عبدالرحمن بن صفوان: «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الفتح استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم» وفي إسناده يزيد بن أبي زياد مولى بني هاشم، وهو ضعيف، كما في التقريب [ ۷۷٦۸].

وأخرج أبو داود [رقم ١٨٩٩] أيضاً عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: « أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر، وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه

وَأَشَهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَتِيكُمْ قَالُوا بَلَنْ ﴾ . . . إلخ » . رواه الحاكم ( ١/ ٤٥٧) والبيهقي في الشعب (٤٠٤٠) عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وسكت عنه الحاكم . وقال الذهبي : أبو هارون ساقط . وقال الحافظ في التلخيص ( ٢/ ٢٤٦) : في إسناده أبو هارون العَبْدي، وهو ضعيف جداً . وانظر : نصب الراية ( ٣٨/٣) وسبل السلام ( ٢/ ٢١٤) ونيل الأوطار ( ١١٣/٥) ] ق .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

<sup>(\*\*)</sup> قوله: « وما يقال . . . إلخ » . فيه نظر فليُ تأمل ، [ انظر التعليق على الحديث السادس ] .

هكذا، وبسطهما بسطاً » وإسناده ضعيف؛ لكونه من رواية المُثنَّى بن الصبَّاح، وهو ضعيف، لا يُحتج به، كما في « التقريب » [ ٦٥١٣] وغيرهما .

حرر في ۲۵/ ۵/ ۱٤۰۷ هـ

٧١٨ وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَطُوفُ بِالبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَطُوفُ بِالبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنٍ (١) مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ المِحْجَنَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رتم الرُّكُنَ بِمِحْجَنٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رتم ١٢٧٥] .

٧١٩ وَعَنْ يَعْلَى بِنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُضْطَبِعاً (٢) بِبُرْدٍ أَخْضَرَ » رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُضْطَبِعاً (٢) بِبُرْدٍ أَخْضَرَ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ أحمد ٢٢٣/٤، ٢٢٤، وأبو داود رقم ١٨٨٣، والترمذي رقم ٨٥٥، وابن ماجه رقم ٢٩٥٤] إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

٧٢٠ = وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ يُهِلُّ مِنَّا المُهِلُّ فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ » مُتَّفَقٌ فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ المُعَلِّدُ ، فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٦٥٩ ، ومسلم رقم ١٢٨٥ ] .

<sup>(</sup>١) المحجن: عصا معوجة الرأس.

<sup>(</sup>٢) الاضطباع: هو أن يجعل الإزار أو البرد تحت إبطه الأيمن، ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره، ويكون ذراعه الأيمن وكتفه عارياً.

٧٢١ = وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « بَعَثَنِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ<sup>(١)</sup> أَوُ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْع<sup>(٢)</sup> بِلَيْلِ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ١٨٥٦].

٧٢٢ = وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ أَنْ تَدْفَعَ سَوْدَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبِطَةً (تَعْنِي ثَقِيْلَةً) فَأَذِنَ لَهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبِطَةً (تَعْنِي ثَقِيْلَةً) فَأَذِنَ لَهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ١٦٨٠، ومسلم رقم ١٢٩٠].

٧٢٣ = وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « لاَ تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « لاَ تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ (٣) [احمد ٢٣٤/١، تَطْلُعَ الشَّمْسُ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ (٣) [احمد ٢٨٤٠، وأبو داودرقم ١٩٤٠، والترمذيرقم ٨٩٣، وابن ماجه رقم ٣٠٢٥] وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

لأنه من رواية الحسن العُرني، عن ابن عباس، ولم يَسمع منه . وخرَّجه أحمد ص ٢٧٧ ج ١ من طريق الأعمش، عن

(١) هو متاع المسافر .

<sup>(</sup>٢) علم على مزدلفة ، سميت بذلك لجمع صلاتي المغرب والعشاء فيها . وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما فعل هو لضرورة حال الضعفة والنساء .

<sup>(</sup>٣) [هو عند النسائي ٥/ ٢٧١] ق .

الحكم، عن مِقْسم، عن ابن عباس، فذكره، وخرَّجه أيضاً ص ٢٧٢ عنه من طريق شريك، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس بلفظ: « عجَّلنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أو عجَّل أمَّ سلمة \_ وأنا معهم \_ من المزدلفة إلى جمرة العقبة، فأمرنا أن نرمي حين تطلع الشمس » لكن في السند الأول الأعمش، وهو مدلِّس، ولم يصرِّح بالسماع، وفي السند الثاني الليث، عن طاوس، وهو ابن أبي سليم، وهو ضعيف.

٧٢٤ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الجَمْرَةَ قَبْلَ الفَحْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رَمَ ١٩٤٢ ] قَبْلَ الفَحْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رَمَ ١٩٤٢ ] وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم.

٧٢٥ وَعَنْ عُرْوَةً بِنِ مُّضَرِّسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ \_ يَعْنِي بِالمُزْدَلِفَةِ \_ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ \_ يَعْنِي بِالمُزْدَلِفَةِ \_ فَوَقَفَ مِعَنَا حَتَّى نَدُفْعَ ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا ؛ فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدُفْعَ ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا ؛ فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدُفْعَ ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا ؛ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَشَهُ (١) » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ أحمد ١٥/٥، فَقَدُ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَشَهُ (١) » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ أحمد ١٥٥، وابن ماجه رقم وأبو داود رقم ١٩٥٠ ، والترمذي رقم ١٩٥، والنساني ١٢٥٣، وابن ماجه رقم وأبو داود رقم ٢٨٢٠ ] وصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ [ رقم ٢٨٢ ] .

<sup>(</sup>١) التفث: هو قضاء المناسك.

٧٢٦ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « إِنَّ المُشْرِكِيْنَ كَانُوا لاَ يُفِيْضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيْرُ (١)، لاَ يُفِيْضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيْرُ (١)، وَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رقم ١٦٨٤].

٧٢٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ قَالاً: « لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ » (وَاهُ البُخَارِيُّ (٢) [رنم ١٥٤٤].

٧٢٨ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّهُ جَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَى عَنْ يَمِيْنِهِ، وَرَمَى الجَمْرَةَ بِسَبْعِ جَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَى عَنْ يَمِيْنِهِ، وَرَمَى الجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ » حَصَيَاتٍ وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقرةِ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٧٤٩ ، وسلم رقم ١٢٩٦ (٣٠٧)] .

٧٢٩ = وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : « رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحِّى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٢٩٩ ( ٢١٤ ) ] .

• ٧٣٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي

<sup>(</sup>١) أعظم جبال مكة، وهو على يسار الذاهب إلى منى .

<sup>(</sup>٢) [ ومسلم أيضاً عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما برقم ( ١٢٨٠ ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما برقم ( ١٢٨٠ ) ] ق.

الجَمْرَةَ الدُّنْيَا(۱) بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ثُمَّ يُسْهِلُ (۲)، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، فَيَقُومُ طَوِيْلاً وَيَدْعُو، فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يَرْمِي الوسْطَى ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ العَقبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي، وَيَقُومُ طَوِيْلاً، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ العَقبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي، وَلَا يَقِفُ عُنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ١٧٥١] .

٧٣١ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِيْنَ (٣)» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: « وَالمُقَصِّرِيْنَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٧٢٧، ومسلم رقم ١٣٠١].

٧٣٢ و وَعَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ،

<sup>(</sup>١) أي الدانية إلى مسجد الخيف بمنى، وهي أولى الجمرات، ترمى ثاني يوم النحر .

<sup>(</sup>٢) أي ينتقل إلى سهل من الأرض.

 <sup>(</sup>٣) الذين يحلقون رؤوسهم عند التحلل من حج أو عمرة . والمقصرين :
 الذين يقصرون شعر رؤوسهم .

فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَشْعُرْ فَحَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ : لَمْ أَشْعُرْ أَذْبَحَ، قَالَ : « اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ » وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ : لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي، قَالَ : « ارْم وَلاَ حَرَجَ » فَمَا سُئِلَ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي، قَالَ : « ارْم وَلاَ حَرَجَ » فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِرَ إِلاَّ قَالَ : « افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٨٣، ومسلم رقم ١٣٠٦ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي الصحيحين [ البخاري رقم ١٧٢٢، ومسلم رقم ١٣٠٧ ] عن ابن عباس نحوه، وليس فيه قوله : ( لم أشعر ) .

وخرَّج أحمد، وابنه عبدالله [ ٢٦/١] بإسناد جيد، عن علي رضي الله عنه، أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال : إني رميتُ الجمرة، وأفضتُ ولبستُ، ولم أُخلق، قال : « فلا حرج، فاخلِق » ثم أتاه رجل آخر فقال : إني رميتُ، وحلقتُ، ولبستُ، ولم أنحر، فقال : « لا خرج، فانحر، فقال : « لا حرج، فانحر » وفيه : أنه أتى زمزم، فدعا بسَجْلٍ من ماء زمزم، فشرب منه وتوضًا » وهذا لفظ عبدالله، وليست هذه الزيادة لأبيه .

٧٣٣ وَعَنِ المِسْورِ بِنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ

أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رقم ١٨١١ ] .

٧٣٤ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيْبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١٤٣/٦] وَأَبُو دَاوُدَ الطِّيْبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١٤٣/٦] وَأَبُو دَاوُدَ [ ١٩٧٨] وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (١).

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي « المسند » [ ٢٣٤/١ ] من حديث الحسن العُرَني، عن ابن عباس مرفوعاً : « إذا رميتم الجمرة، فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء » وسنده جيد، إلا أن الحسن لم يسمع من ابن عباس، قاله أحمد، ويحيى القطَّان .

وخرَّجه النسائي [٥/ ٢٧٧] وابن ماجه [رقم ٣٠٤١] بلفظ أحمد، وليس غند أبي داود [رقم ١٩٧٨] من حديث عائشة ذكر الحَلْق، وفي إسناده الحجَّاج بن أرطَاة، عن الزهري، ولم يسمع منه.

تكميل: أما حديث أبي عُبيدة بن عبدالله بن زَمْعة، عن أبيه . وعن أمه زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة . وعن أم قيس بنت مِحْصن: من أن الحاج إذا لم يَطُف قبل غروب

<sup>(</sup>١) لأن في إسناده الحجاج بن أرطاة، وله طرق أخرى كلها مدارها عليه .

الشمس، فإنه يعود حراماً حتى يطوف؛ فهو حديث ضعيف؛ لأن أبا عُبيدة المذكور مستور الحال لم يُوثَّق، كما في «التهذيب» [ ١٥٩/١٦] وقال «التهذيب» [ ١٥٩/١٢] وقال في «التقريب» [ ٢٩/٨٠] : مقبول . وقد عُلم فيه الحافظ في «التقريب» [ ٢٩٩٨] : مقبول . وقد عُلم بالأصول أن المقبول لا يُحتج به حتى يُتابع بمعتبر، ولم يُتابع أبو عُبيدة فيما نعلم، ثم متنه شاذ، مخالف لظاهر الأحاديث الصحيحة، فلا يجوز أن يُعتمد عليه، ولو كان هذا الحكم صادراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لرواه عنه أصحابه رضي الله عنهم بالطرق الثابتة؛ لكونه حكماً عظيماً يعم جميع الحجاج، فلو وقع منه صلى الله عليه وسلم لتوافرت الهِمَم على نقله . أما تخريج مسلم عن أبي عُبيدة فلا يُعتبر توثيقاً له؛ لأنه أخرج له في المتابعات . والله ولى التوفيق .

حرر في ٧/ ١٤١٢/١٢ هـ

٧٣٥ و وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ » وَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ » رواه أَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٩٨٥ ] بِإِسْنَادٍ حَسَنِ .

٧٣٦ = وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْتَ

بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ (١)، فَأَذِنَ لَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ١٦٣٤، ومسلم رفم ١٣١٥] .

٧٣٧ = وَعَنْ عَاصِمِ بِنِ عَدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَصَ لِرُعَاةِ الإِبِل فِي البَيْتُوتَةِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَصَ لِرُعَاةِ الإِبِل فِي البَيْتُوتَةِ عَنْ مِنْ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّخْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّخْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّخْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ اللهُ عَنْ البَيْعُورِ، ثُمَّ يَرْمُونَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

٧٣٨ و وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : « خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ (٣) » الحَدِيْثَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٧٤١ ، ومسلم رقم ١٦٧٩ ] .

٧٣٩ و وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ قَالَتْ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الرُّؤوسِ (٤) فَقَالَ : « أَلَيْسَ هَذَا

<sup>(</sup>۱) لأنهم يغترفون ماء زمزم في الحياض ليلاً يعدونه للحاج، وكان ذلك من اختصاص العباس .

<sup>(</sup>٢) هو اليوم الذي ينزلون فيه من منى إلى مكة .

<sup>(</sup>٣) ليست خطبة العيد لأنه لم يصله .

<sup>(</sup>٤) هو ثاني يوم النحر .

أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ؟ » الحَدِيْث . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رَمَ ١٩٥٣ ] بإِسْنَادٍ حَسَنِ .

٧٤٠ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : « طَوَافُكِ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ يَكُفِيْكِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : « طَوَافُكِ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ يَكُفِيْكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رتم ١٢١١ ] .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج [مسلم رقم ١٢١٣] عن جابر: « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة . . . » .

٧٤١ = وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِي السُّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيْهِ ﴾ رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ أبو داود رقم ٢٠٠١، والنسائي في الكبرى رقم ٤١٧، وابن ماجه رقم ١٠٠٠، ولم أجده في مسند أحمد ] إِلاَّ التِّرْمِذِيِّ، وصَحَحَهُ الحَاكِمُ ١٠٠٦، ولم أجده في مسند أحمد ] إِلاَّ التِّرْمِذِيِّ، وصَحَحَهُ الحَاكِمُ [٢٠٦٠ .

٧٤٢ = وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالمُحَصَّبِ (١)، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى البَيْتِ فَطَافَ بِهِ » رَوَاهُ بِالمُحَصَّبِ (١)، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى البَيْتِ فَطَافَ بِهِ » رَوَاهُ

<sup>(</sup>١) المحصب : هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح، وهو خيف بني كنانة .

البُخَارِيُّ [ رقم ١٧٦٤ ] .

٧٤٣ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ ( أَي النُّزُولَ بِالأَبْطَحِ ) وَتَقُونُ : إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ذَلِكَ ( أَي النُّزُولَ بِالأَبْطَحِ ) وَتَقُونُ : إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ » رَوَاهُ مسْلِمُ (١٣١٠ ] .

٧٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِم بِالبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ » مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٧٥٥ ، ومسلم رقم ١٣٢٨ (٣٨٠)] .

٧٤٥ = وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ اللهُ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلا المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَصَلاَةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائةِ صَلاَةٍ "(٢) رَوَاهُ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائةِ صَلاَةٍ "(٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٤/٥] وصَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ [ رَمَ ١٦٢٠] .

<sup>(</sup>١) [ هو في البخاري برقم ١٧٦٥ ] ق.

<sup>(</sup>٢) [ ورواه البخاري ( ١١٩٠ ) ومسلم ( ١٣٩٤ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ومسلم ( ١٣٩٥ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . ومسلم ( ١٣٩٦ ) بنحوه من حديث ميمونة رضي الله عنها ] ق .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وسنده عنده [المسند ٤/٥]: حدثنا يونس، حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا حبيب المُعلِّم، عن عطاء، عن عبدالله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. وهذا حديث صحيح، رجاله لا بأس بهم. والله أعلم.

تكميل: وأخرج ابن ماجه [رنم ١٤٠٦] بإسناد صحيح عن جابر مرفوعاً: « صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ».

حرر فی ۲۵/۱۱/۲۵ هـ

# بَابُ الفَوَاتِ وَالإحْصَار

٧٤٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَسَكَّمَ هَدْيَهُ (١) حَتَّى اعْتَمَرَ عَاماً قَابِلاً » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم وَنَحَرَ هَدْيَهُ (١) حَتَّى اعْتَمَرَ عَاماً قَابِلاً » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم وَنَحَرَ هَدْيَهُ (١) .

٧٤٧ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الرُّبَيْرِ بنِ عِبْدِالمُطَّلِبِ فَقَالَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيْدُ الحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي كَنْ مَحِلِي حَيْثُ حَبسْتَنِي » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ٥٠٨٩، ومسلم رفم ٢١٢٠ ] . حَيْثُ حَبسْتَنِي » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ٥٠٨٩ ومسلم رفم ٢١٢٠ ] . قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج مسلم [رقم ١٢٠٨] من حديث ابن عباس في قصة ضباعة مثل حديث عائشة المذكور .

<sup>(</sup>۱) كان ذلك عام الحديبية . والإحصار : هو أن يحول بين المحرم وبين البيت حائل يمنعه من إتمام نسكه، سواء كان من عدو أو من مرض . وحكمه أن يتحلل المحرم في المكان الذي أحصر فيه، ثم عليه القضاء من السنة القابلة .

٧٤٨ = وَعَنْ عِخْرِمَةَ (١) عَنِ الحَجَّاجِ بِنِ عَمْرِ و الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِل » .

قَالَ عِكْرِمَةُ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالاً : صَدَق . رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد ٣/ ٤٥٠، وابو داود رقم ١٨٦٢، فَقَالاً : صَدَق . رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد ٣/ ٤٥٠، وابو داود رقم ١٨٦٢، والترمذي رقم ٩٤٠، والنسائي ١٩٨/، ١٩٩ وابن ماجه رقم ٣٠٧٧] وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ .

<sup>(</sup>١) هو أبو عبدالله مولى ابن عباس .

# كِتَابُ البُيُـوعِ بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ

٧٤٩ عَنْ رِفَاعَةً بِنِ رَافِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ (١) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : « عَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : « عَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلُودٍ » رَوَاهُ البَزَّارُ [ كشف الأستار ٢/٨٣] الرَّجُلِ بِيلِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُودٍ » رَوَاهُ البَزَّارُ [ كشف الأستار ٢/٨٣] وصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ٢/١٠] .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي «صحيح البخاري» [رتم ٢٠٧٢] عن المِقْدام، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده ».

٧٥٠ وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وهُوَ بِمَكَّةَ : ﴿ إِنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَرَمُ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيْرِ وَالأَصْنَامِ ﴾ الله وَرَسُولَهُ حَرِّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيْرِ وَالأَصْنَامِ »

 <sup>(</sup>١) أنصاري شهد بدراً، وأبوه أحد النقباء الاثني عشر.

فَقِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فَإِنَّهِا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: « لاَ، هُو حَرَامُ » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: « قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا حَرِّمَ عَلَيْهِمْ فَلِكَ: « قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا حَرِّمَ عَلَيْهِمْ فَلَكَ : « قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا حَرِّمَ عَلَيْهِمْ فَلَكَ : « قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا حَرِّمَ عَلَيْهِمْ فَلُكُوا ثَمَنَهُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِمْ أَلُوا ثَمَنَهُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِمْ أَلُوا ثَمَنَهُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ رَبِهِ ١٩٨١ ] .

٧٥١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِذَا اخْتَلَفَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ المُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةُ ، فَالقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ ﴾ رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد ١/٢٦٦ ، وابو داود رقم ٢٥٥١ ، والترمذي يَتَتَارَكَانِ ﴾ رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد ١/٢٦٦ ، وابو داود رقم ٢١٨٦ ] وصَحَحَحَهُ رقم ٢١٧٠ ، والنسائي ٢/٢٠٠ - ٣٠٣ ، وابن ماجه رقم ٢١٨٦ ] وصَحَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ٢/٥٤ ] .

<sup>(</sup>۱) أي أذابوه، والضمير في قوله: «هو حرام » يعود إلى البيع، أي: البيع هو الحرام، أما الانتفاع \* بشحم الميتة وجلدها وعظمها فقد ورد في جوازه آثار: من ذلك حديث شاة ميمونة التي قال صلى الله عليه وسلم فيها: «هلا انتفعتم بإهابها؟ » فقالوا: إنها ميتة. فقال: «يطهرها الدباغ». (\*) [قلت: القول الثاني أن قوله: «هو حرام» يعود على الانتفاع. قال الحافظ في الفتح (٤٢٥/٤): «وهو قول أكثر العلماء». وانظر المغني (٣٤٩/١٣)

٧٥٢ = وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَمَهْرِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وحُلُوانِ الْكَاهِنِ (١) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٢٣٧، ومسلم رقم ٢٥٣٧].

٧٥٣ = وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ عَلَى جَمَلِ لَهُ قَدْ أَعْيَا (٢)، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ (٣)، قَالَ : فَلَحِقَنِي النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فَقَالَ : « بِعْنِيْهِ بِأُوقِيَةٍ » قُلْتُ : لا . ثُمَّ قَالَ : « بِعْنِيْهِ بِأُوقِيَةٍ » قُلْتُ : لا . ثُمَّ قَالَ : « بِعْنِيْهِ »، فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَةٍ وَاشْتَرَطْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي، فَقَالَ : « أَثْرَانِي مَاكَسْتُكَ لاَخُذَ جَمَلَكَ ؟ خُذْ فِي أَثْرِي، فَقَالَ : « أَثْرَانِي مَاكَسْتُكَ لاَخُذَ جَمَلَكَ ؟ خُذْ فِي أَثْرِي، فَقَالَ : « أَثْرَانِي مَاكَسْتُكَ لاَخُذَ جَمَلَكَ ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُو لَكَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢٨٦١، ومسلم رنم ٢٥١٥] وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِم .

٧٥٤ وَعَنْهُ قَالَ : ﴿ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، وَلَمْ

<sup>(</sup>۱) الكاهن : هو الذي يدعي علم الغيب ويخبر الناس بما سيحصل لهم . وحلوانه : ما يأخذه من المال على ذلك .

<sup>(</sup>٢) أي : تعب من السير وكَلّ عنه .

<sup>(</sup>٣) أي : يتركه .

يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَاعَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١٤١ ، ومسلم رقم ٩٩٧ ] .

٧٥٥ و وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَأُرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنِ فَمَاتَتْ فِيْهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَالْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنِ فَمَاتَتْ فِيْهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ : « أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [رنسم ١٥٥٠] وَزَادَ أَحْمَدُ [٢٣٠/٦] وَالنَّسَائِيُّ البُخَارِيُّ [رنسم ١٥٥٠] وَزَادَ أَحْمَدُ [٢٣٠/١] وَالنَّسَائِيُّ .

٧٥٦ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلاَ تَقْرَبُوهُ » رَوَاهُ جَامِداً، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلاَ تَقْرَبُوهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٣٢ ] وَأَبُو دَاوُدَ [ ٣٨٤٢] وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ البُخَارِيُ وَأَبُو حَاتِم بِالوَهُم .

٧٥٧ و وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: « سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ ثَمَنِ السَّنَوْرِ وَالكَلْبِ، فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رتم ١٥٦٩ ] وَالنَّسَائِيُّ [ ٧/ ١٩٠ ] وَزَادَ: « إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ » .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وقد أخرجه [النسائي ٣٠٩/٧] من طريق حماد بن سلمة، عن

أبي الزبير، عن جابر بالعنعنة، وقال بعده: هذا منكر.

ونقل في « السبل » [ ٢/ ٤٦٤ ] عن ابن حبان [ انظر : المجروحين / ٢٣٧ ] : أن الحديث بهذه الزيادة باطل . ا هـ .

وأخرجه أبو داود [رتم ٣٤٧٩] من طريق أبي سفيان، عن جابر، فلم يَذكرها، ومن طريق أبي الزبير، ولم يذكر الكلب أصلاً.

حرر في ١٣٩٣/٧/١٣٩ هـ

وأخرجه أحمد في « مسنده » [ ٣١٧/٣] بلفظ: إلا المعلَّم . وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف، كما في « التقريب » [ ١٢٣٢] والله أعلم . ا هـ .

٧٥٨ = وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْنِي بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ : إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةُ فَقَالَتْ : إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونُ فَأَعِيْنِيْنِي، فَقُلْتُ : إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونُ وَلَا وُكِ لِي، فَعَلْتُ . فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، وَيَكُونُ وَلَا وُكِ لِي، فَعَلْتُ . فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، وَلَا وُلُو لِي، فَعَلْتُ . فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ وَلَا أَنْ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِم فَأَبُوا وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِم فَأَبُوا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الوَلاَءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَكُونَ الوَلاَءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : « خُذِيْهَا فَأَنْ : « خُذِيْهَا فَقَالَ : « خُذِيْهَا فَلَا وَسَلَّمَ فَقَالَ : « خُذِيْهَا فَعَلَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « خُذِيْهَا فَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « خُذِيْهَا فَا أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « خُذِيْهَا

وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاءَ، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : « أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : « أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَهُو بِاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحْقُ، وَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَحْقُ، وَإِنَّمَا الوَلاءُ لَمَنْ أَعْتَقَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْنَقُ، وَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَدْ اللهِ أَوْنَقُ، وَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمُنْ أَعْتَقَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَدْ الله أَوْنَقُ، وَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمُنْ أَعْتَقَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَدْ الله أَوْنَقُ، وَالنَّهُ طُى لِلْبُخَارِيِّ . وَعِنْدَ اللهِ مُالُولاء وَالشَّوْطِي لَهُمُ الوَلاءَ » . وَعِنْدَ مُسْلِم قَالَ : « الشّتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيْهَا وَاشْتَرَطِي لَهُمُ الوَلاءَ » .

٧٥٩ = وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، فَقَالَ: لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُوهَبُ وَلاَ تُوهَبُ وَلاَ تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ » رَوَاهُ مَاكُ [ ني الموطأ ٢٧٧٦/] وَالبَيْهَقِيُّ [ ٣٤٢/١٠] وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَوَهِمَ .

٧٦٠ وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمَّهَاتِ الأُوْلاَدِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُّ لاَ سَرَارِيَنَا أُمَّهَاتِ الأُولاَدِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُّ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْساً » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ ني الكبرى ١٩٩/ رنم ١٩٩٥] يَرَى بِذَلِكَ بَأْساً » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ ني الكبرى ١٩٩/ رنم ١٩٩٥] وَصَحَحَهُ ابْنُ وَابْنُ مَاجَهُ [ رنم ٢٥١٧] وَالدَّارَقُطْنِيُّ [ ١٣٥/ ] وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [ رنم ١٢١٥] .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّجه أحمد [ ٣٢١/٣] بهذا اللفظ، وسنده: حدثنا عبدالرزاق، أنبأنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر، فذكره. وذكر في « السبل » [ ٤٦٩/٢] أن النسائي رواه بالياء المثناة كما هنا؛ فيكون صريح الدلالة على أن النبي صلى الله على وسلم اطَّلع على ذلك وأقرَّه.

٧٦١ وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ » رَوَاهُ مُسُلِمٌ [رقم ١٥٦٥] وَزَادَ [رقم ١٥٦٥ (٣٥)] فِي رِوَايَةٍ: « وَعَنْ بَيْع ضِرَابِ الجَمَلِ » .

٧٦٢ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ (١)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رَمَ ٢٢٨٤].

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج الترمذي [رنم ١٢٧٤] بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عليه الله عليه عنه : أن رجلاً من كِلاَب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل، فنهاه، فقال : يا رسول الله، إنا نُطْرِقُ

<sup>(</sup>١) أي: أخذ الأجرة على ذلك كما في الحديث السابق.

الفحل فنكرَم، فرخَّص له في الكرامة . حرد في ١٤١٦/١١/١٨ هـ ٧٦٣ وَعَنْهُ : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَبْتَاعُهُ (١) أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ : عَنْ بَيْعٍ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَبْتَاعُهُ (١) أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ : كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ٢١٤٣، ومسلم رفم ١٥١٤ ] وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .

٧٦٤ ـ وَعَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ (٢) وَعَنْ هِبَتِهِ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٥٥٦، ومسلم رقم ٢٥٠٦].

٧٦٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ (٣)، وَعَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ (٣)، وَعَنْ

<sup>(</sup>١) [ لفظ البخارى : « يتبايعه » بدل « يبتاعه » ] ق .

<sup>(</sup>٢) هو أن يعتق العبد فيكون له ولاؤه، وهو : أنه إذا مات العبد المعتق ورثه معتقه، وكانت العرب تبيعه أو تهبه، فنهى عن ذلك .

<sup>(</sup>٣) كأن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، أو لك من الأرض ما انتهت إليه رمية الحصاة بكذا، أو يقبض على كفّ من حصى ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة الشيء، أو يقبض على كف من حصى ويقول لي بكل حصاة درهم، أو يمسك أحدهما حصاة بيده ويقول: أي وقت سقطت الحصاة فقد وجب البيع، أو يعترض القطيع من الغنم ويقول: أي شاة وقعت عليها الحصاة فهى لك بكذا.

بَيْعِ الغَرَرِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم ١٥١٣ ] .

٧٦٦ = وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنِ الشُّتَرَى طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٥٢٨].

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج مسلم [رتم ١٥٢٥] مثلًه عن ابن عباس، وأخرج أيضاً [رتم ١٥٢٦ و ١٥٢٨ و ١٥٢٩] عن جماعة من الصحابة مرفوعاً : « من ابتاع طعاماً فلا يَبعه حتى يَستوفيه » وفي لفظ له : « حتى يقبضه »قال ابن عباس : ولا أحسَب كل شيء إلامثل الطعام . ا هـ .

٧٦٧ = وَعَنْهُ قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢/ ٢٣٢] وَالنَّسَائِيُّ [ ٧/ ٢٩٥] وَالنَّسَائِيُّ [ ٧/ ٢٩٥] وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ [ رنم ١٢٣١] وَابْنُ حِبَّانَ [ رنم ٢٩٧٣] وَلأَبِي دَاوُدَ [ رنم ٢٤٦٠] : « مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ دَاوُدَ [ رنم ٢٤٦٠] : « مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَانَ ) .

 <sup>(</sup>١) وذلك أن يقول له: هو حالاً بخسمة، وآجلاً بستة \*.

<sup>(\*) [</sup>تفسير بيعتين في بيعة بهذه الصورة فقط محل نظر، والخلاف في ذلك مشهور، وما ذكره الشيخ محمد حامد رحمه الله قول من الأقوال في المسألة. وانظر تهذيب سنن أبي داود للعلامة ابن القيم ( ٩٨/٥ ) ا هـ ] ق.

٧٦٨ وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ : « لاَ يَجِلُّ سَلَفُ وَبَيْعٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ : « لاَ يَجِلُّ سَلَفُ وَبَيْعٌ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدُكَ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد ٢/١٧١، وابو داود رقم ٢٥٠٤، والترمذي عِنْدُكَ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ احمد ٢/١٧١، وابو داود رقم ٢١٨٨] وصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُ وَابِنُ مَاجِه رقم ٢١٨٨] وصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُ وَابِنُ مَاجِه رقم ٢١٨٨] وصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُ وَابِنُ مَاجِه رقم ٢١٨٨]

وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيْثِ [ ص ١٢٨ ] مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيْفَةَ عَنْ عَمْرِو الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ : « نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ » وَمِنْ هَذَا الوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ [ رقم ٤٣٥٨ ] وَهُو غَرِيْبٌ .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وإسناده صحيح . وأخرجه الإمام أحمد [ ١٧٤/٢ ] أيضاً بلفظ : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع ، وعن بيعتين في بيعة ، وعن ربح ما لم يُضْمَن ، وعن بيع ما ليس عندك » وإسناده صحيح ، وليس في هذا اللفظ ذكر الشرطين في البيع .

وأخرجه أحمد [ ٧١/٢] أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح: « مَطْل الغني ظلم، وإذا أُحِلْتَ على مليًّ فاتْبَعْهُ، ولا بيعتين في واحدة » وأخرج الخمسة إلا أبا داود

[أحمد ٢/٢٠٣، والترمذي رقم ١٢٣٢، والنسائي ٢٨٩/٧، وابن ماجه رقم ٢١٨٧] بإسناد صحيح، عن حكيم بن حزام: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسأله السلعة وليست عنده، أيبيعها عليه ثم يذهب إلى السوق فيشتريها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تبع ما ليس عندك ».

٧٦٩ وَعَنْهُ قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ » رَوَاهُ مَالِكُ [ ني الموطأ ٢٠٩/٢ ] قَالَ: « بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبِ بِهِ (١)» .

٧٧٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « ابْتَعْتُ زَيْتاً فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوجَبْتُهُ لَقِينِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَلِالاً الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَسْناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَلِالاً الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو زَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ فَقَالَ : لاَ تَبِعْهُ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو زَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ فَقَالَ : لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزُهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى يَحُوزُهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَا وَاهُ أَحْمَدُ [ ١٩١٥ ] وَأَبُو دَاوُدَ (٣) [ رنم

<sup>(</sup>١) العربان : هو المعروف بالعربون .

<sup>(</sup>٢) يعني يعقد له البيع .

<sup>(</sup>٣) [أصله في البخاري ( ٢١٣٧ ) ومسلم ( ١٥٢٦ )] ق.

٣٤٩٩] وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [رنم ٤٩٨٤] وَالحَاكِمُ [ ٣٤٩٠] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وإسناده عند أبي داود [رنم ٣٤٩٩] جيد، ورجاله ثقات مشاهير، إلا أن فيه ابن إسحاق، وقد عنعن . وخرَّجه أحمد [٥/١٩١] مختصراً، وصرَّح فيه بسماع ابن إسحاق من شيخه، وبذلك زالت تهمة التدليس، والله أعلم .

٧٧١ وَعَنْهُ قَالَ: قَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَبِيْعُ الإبِلَ بِالبَقِيْعِ، فَأَبْتَاعُ بِالدَّنَانِيْرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيْرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذَا، وَأَعْطِي هَذَا مِنْ هَذَا، فَقَالَ الدَّنَانِيْرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذَا، وَأَعْطِي هَذَا مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ : « لاَ بأس أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ أحمد ٢/٣٣، يوفيها مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ أحمد ٢/٣٣، وأبو داود رقم ٢٣٥٤، والترمذي رقم ٢٤٤٢، والنساني ١٨/٨ وابن ماجه رقم وأبو داود رقم ٢٣٥٤، والترمذي رقم ٢٤٤١، والنساني ١٨/٨ وابن ماجه رقم وأبو داود رقم حَحَهُ الحَاكِمُ [ ٢/٤٤] .

٧٧٢ = وَعَنْهُ قَالَ: ﴿ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١٤٢، ومسلم رقم ٢٥١٦]. عَنِ النَّجْشِ (١٩٠٦ عَنْهُ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ النَّهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) هو أن يزيد في السلعة، لا ليشتريها، بل ليغرَّ بذلك غيره .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ وَالمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ (١)» رَوَاهُ الخَمْسَةُ [ أحمد ٣١٣/٣، وأبو داود رقم ٣٤٠٥، والترمذي رقم ١٢٩٠، والنسائي ٧/٣٠-٣٦] إلا أبنَ مَاجَه، وَصَحَحَهُ التِّرْمِذِيُ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وقد أخرجه مسلم [رتم ١٥٣٦] بهذا اللفظ دون قوله: « إلا أن تُعْلَم » وزاد في رواية: « والمعاومة » وفي لفظ له: « وعن بيع السنين » ا هـ .

٧٧٤ وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُخَاضَرَةِ وَالمُلاَمَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ وَالمُزَابَنَةِ (٢) » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٢٢٠٧].

٧٧٥ = وَعَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

<sup>(</sup>۱) المحاقلة : بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم . والمزابنة : بيع الرطب بالتمر . والمخابرة : كري الأرض ببعض ما تنبت . والثنيا : الاستثناء في البيع .

<sup>(</sup>Y) المخاضرة: بيع الثمار والحبوب قبل بدوِّ صلاحها. والملامسة: أن يقول: أبيعك ثوبي بثوبك من غير أن ينظر أحدهما إلى ثوب الآخر ولكنه يلمسه. والمنابذة: أن يقول: ألق إليَّ ما معك وألقي إليك ما معي، ويشتريان على ذلك، ولا يعلم واحد منهما مقدار ما مع الآخر.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَلَقُوا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ (١)» . قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ : « وَلا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ » قَالَ : لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ » قَالَ : لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١٥٨ ، ومسلم رقم ٢٥٢١ ] وَاللَّفْظُ لِلبُخَارِيِّ .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

بيان: «تلقاه» كذا في مسلم [رتم ١٥١٩] تلقاه بالهاء، فليُعلم، وفيه [رتم ١٥١٧] عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُتَلَقَّى السلع حتى تَبلغَ الأسواق».

٧٧٧ - وَعَنْهُ قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَنْ يَبِيْعُ وَلاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أَخِيْهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ

<sup>(</sup>۱) الركبان: هم الذين يجلبون الأرزاق إلى المدن. والحاضر: هو ساكن المدن. والبادي: هو ساكن البادية أي الصحراء، وفي الغالب يكون الحضري أعرف بأساليب البيع والشراء وأخبر من البادي.

أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ٢١٤، ومسلم رقم ١٥١٥]: « لاَ يَسُومُ المُسْلِمُ ومسلم رقم ١٥١٥]: « لاَ يَسُومُ المُسْلِمُ عَلَى سَوْم المُسْلِمِ » .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج مسلم [رتم ١٥٢٢] عن جابر مرفوعاً: « لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضَهم من بعض ».

٧٧٨ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: « مَنْ فَرَق سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: « مَنْ فَرَق بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَق اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ » رَوَاهُ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَق اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٥/٤١٤، ١٢٨ ] وَصَحَحَهُ التِّرْمِذِيُّ [ رتم ١٢٨٣ ] وَالحَاكِمُ أَحْمَدُ [ ٥/٤٥ ] . لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ .

٧٧٩ وَعَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيْعَ غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَا فَفَرَّ قْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَدْرِكُهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلاَ تَبِعْهُمَا إلا جَمِيْعاً » وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَدْرِكُهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلاَ تَبِعْهُمَا إلا جَمِيْعاً » وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَدْرِكُهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلاَ تَبِعْهُمَا إلا جَمِيْعاً » وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَدْرِكُهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَلاَ تَبِعْهُمَا إلا جَمِيْعاً » وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَدْرِكُهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَلاَ تَبِعْهُمَا إلا جَمِيْعاً » وَلَا تَبِعْهُمَا إلا جَمِيْعاً » وَلَا تَبِعْهُمَا إلا جَمِيْعاً » وَاللهَ تُحْدَهُ وَلَا تَبِعْهُمَا إلا جَمِيْعاً » وَلَا تَبِعْهُمَا إلا جَمِيْعاً » وَاللهَ تُحْدِيهُ مَا أَوْدِ وَاللهِ عُلَا تَبِعْهُمَا إلا جَمِيْعاً » وَاللهَ تُوتَاتُ ، وَقَدْ صَحَدَهُ اللهِ عُمْدُ وَالنَّهُ وَلَا اللهُ عُرَيْمَةً وَابِنُ وَالْحَارُودِ [رنم ٥٧٥] وَابنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَلِهُ أَنْ عَلَانً وَالْحَاكِمُ اللهِ الْمَالُودِ وَالْمَالُ وَالْمَانَ وَالْحَاكِمُ وَلِاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الْمُعَلِيْ وَلَالُكُ وَلِيْلُ وَالْمَانَ وَالْحَاكِمُ وَلَا اللّهَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْعَالَةُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه

 <sup>(</sup>١) أي تنقل ما كان من النفقة والعشرة لأختها إليها .

[ ٢/ ١٢٥] وَالطَّبَرَانِيُّ وَابنُ القَطَّانِ .

٧٨٠ وَعَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : غَلَا السِّعْرُ فَيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِي الْمَدِيْنَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسَولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ اللهِ هُوَ المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ اللهَ هُو المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّاذِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي الرَّاذِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي الرَّاذِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي الرَّانِيِّ [ احمد بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ ﴾ رَوَاهُ الخَمْسَةَ إِلا النَّسَائِيَّ [ احمد بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ ﴾ رَوَاهُ الخَمْسَةَ إِلا النَّسَائِيَّ [ احمد بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ ﴾ والترمذي رفم ١٣١٤، وابن ماجه رفم ١٢٠٠٠ وصَافَ وصَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رقم ١٩١٤ ] .

٧٨١ = وَعَنْ مَعْمَرِ بِنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَعْتَكِرُ إلا خَاطِى \* (١)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٦٠٥ ( ١٣٠ ) ] .

٧٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لاَ تُصَرُّوا الإبِلَ وَالغَنَمَ (٢)، فَمَنْ ابْتَاعَهَا

<sup>(</sup>۱) المحتكر: هو الذي يشتري الطعام في الرخص ويحبسه حتى يرتفع السعر.

 <sup>(</sup>۲) التصرية : هي ربط أخلاف الناقة أو الشاة حتى يحتبس فيها اللبن فيكثر ؛
 فيظن المشتري أن ذلك من عادتها ، فيرغب في شرائها .

بَعْدُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظُرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلَبُهَا ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١٤٨ ، ومسلم رقم ردّة هَا وصَاعاً مِنْ تَمْرٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١٤٨ ، ومسلم رقم ٢١٤٨ ] . وَلِمُسْلِمٍ : « فَهُو بِالْجِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيّامٍ » وَفِي روايةٍ لَهُ عَلَقَهَا البُخَارِيُّ [ مع الفتح ٢١٥٨ ] : « وَرَدّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ (١) » قَالَ البَخَارِيُّ : وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ .

٧٨٣ - وَعَنِ ابنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « مَن اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً (٢) فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم شَاةً مُحَفَّلَةً (٢) وَزَادَ الإِسْمَاعِيْلِيُّ : « مِنْ تَمْرِ » .

٧٨٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ (٣) مِنْ طَعَامٍ فَأَدْ خَلَ يَدَهُ فِيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ (٣) مِنْ طَعَامٍ فَأَدْ خَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ : « مَا هَذَا يَا صَاجِبَ الطَّعَامِ ؟ » فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ : « مَا هَذَا يَا صَاجِبَ الطَّعَامِ ؟ » قَالَ : أَفَلا جَعَلْتَهُ قَالَ : أَفَلا جَعَلْتَهُ فَالَ : أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِي » رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِي » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رَفَعَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْسَ مِنِي » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رَفَعَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْسَ مِنِي » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [

<sup>(</sup>١) السمراء: الحنطة.

<sup>(</sup>٢) هي المصراة.

<sup>(</sup>٣) الصبرة: هي الطعام المجتمع.

<sup>(</sup>٤) أي المطر ،

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

ورواه الإمام أحمد [ ٢٤٢/٢] بإسناد صحيح من حديث العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ برجل يبيع طعاماً، فسأله: «كيف تبيع؟ » فأخبره. فأوحي إليه أذخِل يدك فيه، فأدخل يده فإذا هو مبلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس مناً من غشَّ ».

حرر في ٦/٥/٨ هـ

٧٨٥ = وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ حَبَسَ العِنَبَ أَيَّامَ القِطَافِ حَتَّى يَبِيْعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ العِنبَ أَيَّامَ القِطَافِ حَتَّى يَبِيْعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيْرَةٍ » رَواهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ [ ٥/ ٢٩٤ رقم ٢٥٥٥ ] بإسْنَادٍ حَسَنِ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرّج أبو عبدالله بن بطة [ ني إبطال الحيل ص ٢٤] بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » وقد حكم أبو العباس ابن تيمية [ الفتاوى ٢٩/٢٩]

وتلميذه ابن القيم [ ني إغاثة اللهفان ١/٣٤٨] وتلميذه ابن كثير [ ني تفسيره ١/١٥٤، ٣٤٨/٣] رحمهم الله جميعاً على هذا الحديث بأن إسنادَه جيد، ورواتُه مشاهير ما عدا شيخ ابن بطة، وقد وثّقه الخطيب البغدادي رحمه الله [ الفتاوى الكبرى ١٠٩/٣].

حرر في ۲۷/ ٥/ ١٤١٥ هـ

٧٨٦ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (١)» رَوَاهُ الخَمْسَةُ الْحَمْدَ ١٩٥٦، والبرمذي رقم ١٢٥٨، والنساني ١٥٤٧، والبرمذي رقم ١٢٥٨، والنساني ١٥٤٧، وابن ماجه رقم ٢٤٤٢] وَضَعَّفَهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ البَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ البَّرْمِذِيُّ وَابنُ جَبّانَ وَابنُ جَبّانَ وَابنُ جَبّانَ وَابنُ الجَارُودِ [ رقم ٢٢٢] وَابنُ حِبّانَ [ رقم ٢٢٢] وَابنُ حِبّانَ [ رقم ٢١٧] وَالحَاكِمُ [ ٢/٥١] وَابنُ القَطَّانِ [ رقم ٢٧١٨] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

لأن في بعض طرقه مسلم بن خالد الزَّنْجي [التقريب ٦٦٢٥] وفيهما ضعف، وفي بعضها مَخْلد بن خُفاف [التقريب ٢٥٣٦] وفيهما ضعف،

<sup>(</sup>۱) الخراج: هو ما ينتج من المبيع من منفعة كأرض ودابة وعبد، ومعناه أن المشتري إذا رده فلا يرد ما نتج من منفعته ويكون له بما كان يلزمه من ضمانه لو تلف.

ولكن يَشد أحد الطريقين الآخر ويتقوَّى به . وقد أخرجه الترمذي [رنم ١٢٨٥] بإسناد صحيح على شرط مسلم، فارتفع التضعيف المذكور، ولذا صححه من ذكر المصنف .

حرر في ٧/ ٨/ ١٣٦٣ هـ

٧٨٧ = وَعَنْ عُرُوةَ البَارِقِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِيْنَاراً لِيَشْتِرِيَ بِهِ أُضْحِيةً أَوْ شَاةً ، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِيْنَارٍ ، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِيْنَارٍ ، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِيْنَارٍ ، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِيْنَارٍ ، فَلَاعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَاباً لَرَبِحَ فِيْهِ » فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَاباً لَرَبِحَ فِيْهِ » رَوَاهَ الحَمْسَةُ إِلاَ النَّسَائِيَّ [ احمد ٤/ ٢٥٥ ، وأبو داود رقم ١٣٥٨ ، والترمذي رقم ١٢٥٨ ، وابن ماجه رقم ٢٤٠٢ ] وَقَدْ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [ رقم ١٢٥٨ ] في ضِمْنِ حَدِيْثٍ وَلَمْ يَشُقُ لَفْظَهُ ، وَأَوْرَدَ التَّرْمِذِيُّ [ رقم ١٢٥٧ ] لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيْثٍ حَكِيْمٍ بِنِ حِزَامٍ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

في إسناده عند البخاري [رقم ٣٦٤٢] مُبهم، وإنما ساقه البخاري في ضمن حديث صحيح في فضل الخيل، وإسناده عند غير البخاري جيد، وفي إسناد حديث حكيم بن حِزام عند الترمذي [رقم ١٢٥٨] انقطاع؛ لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم، وحبيب مدلِّس [التقريب ١٠٩٢] وقد عنعن.

وذكر الترمذي أن الظاهر له أن حبيباً لم يسمع من حكيم . ا ه . . ٧٨٨ و عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهِ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وَعَنْ شِرَاءِ العَبْدِ وَهُو آبِقٌ ، وَعَنْ شِرَاءِ العَبْدِ وَهُو آبِقٌ ، وَعَنْ شِرَاءِ العَبْدِ وَهُو آبِقٌ ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْسَمَ ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْسَمَ ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى وَالبَرْ اللهَ اللهَ عَنْ ضَرْبَةِ الغَائِصِ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ [ رنم ٢١٩٦] وَالبَرَّارُ وَالدَّارَقَطْنِيُّ [ ٣/ ١٥ رنم ٤٤ ] بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وزاد ابن ماجه [رقم ٢١٩٦] بعد لفظ ما في ضروعها: « إلا بكيل » . ا هـ .

٧٨٩ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي المَاءِ، فَإِنَّهُ عَرَرٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٣٨٨ ] وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ.

٧٩٠ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلاَ يُبَاعَ طُوفٌ عَلَى اللهُ عَلَى ظَهْرٍ، وَلاَ لَبَنُ فِي ضَرْعٍ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلاَ لَبَنُ فِي ضَرْعٍ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ [ ١٠١/٤ رقم ٢٠٠٨] وَالسَّارَ أَنُّ طُنِسَيُّ [ ٣/١٠ رقم ٢٤] وَالسَّارِ آ رقم ٢٨٣] لِعِكْرِمَةً، وَأَخْرَجَهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي المَرَاسِيْلِ آ رقم ١٨٣] لِعِكْرِمَةً، وَأَخْرَجَهُ وَأَخْرَجَهُ

أَيْضاً [المراسيل ١٨٢] مَوْقُوفًا عَلَى ابنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ البَيْهَقِيُّ [ ٣٤٠/٥] .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وروى أحمد [ ٢٤٩/١ ] في « مسنده » الجزء الأول منه فقط بلفظ : « لا يُباع الثمر حتى يُطْعَم » وهو مرفوع ، وإسناده على شرط الصحيحين .

٧٩١ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ المَضَامِيْنِ وَالمَلاَقِيْحِ (١)» رَوَاهُ البَزَّارُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ المَضَامِيْنِ وَالمَلاَقِيْحِ (١)» رَوَاهُ البَزَّارُ [ نِي الزوائد رقم ١٢٦٧] وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ .

٧٩٢ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ، أَقَالَ اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ، أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [رنم ٣٤٦٠] وَابنُ مَاجَهُ [رنم ٢١٩٩] وَصَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [٢١٩، ٤٠٥] وَالحَاكِمُ [٢/٥٤].

<sup>(</sup>۱) المضامين : ما في أصلاب الفحول . والملاقيح : ما في بطون الإناث . وفسرهما مالك في الموطأ بالعكس .

# بَابُ الخِيَار

٧٩٣ عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعاً، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١١٢، ومسلم رقم ١٥٣١ (٤٤ ) ] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم . ٧٩٤ وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « البَائِعُ وَالمُبْتَاعُ بِالبِحِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارِ، وَلاَ يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلُهُ » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا ابنَ مَاجَه [ احمد ٢/ ١٨٣ ، وأبو داود رقم ٣٤٥٦، والترمذي رقم ١٢٤٧، والنسائي ٧/ ٢٥١ \_ ٢٥٢ ] وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٣/ ٥٠ رقم ٢٠٧ ] وَابِنُ خُزَيْمَةَ وَابِنُ الْجَارُودِ [ رقم ٦٢٠ ] وَفِي روَايَةِ: « حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهِمَا ».

قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وإسناده عندهم جيد، رواه الثلاثة [ سنن أبي داود رقم ٣٤٥٦،

والترمذي رقم ١٢٤٧، والنسائي رقم ٧/ ٢٥١ \_ ٢٥٢ ] عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلان عن عمرِو به .

٧٩٥ = وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ذَكَرَ رَجُلُ (١) لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ فَقَالَ : ( إِذَا بِايَعْتَ فَقُلْ : لاَ خِلاَبَةَ (٢) » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١١٧، ومسلم رقم ٢٥٣٣] .

(١) هو حَبَّان ( بفتح الحاء وشد الباء ) بن منقذ .

<sup>(</sup>٢) الخلابة: الخديعة.

# بَابُ الرّبا

٧٩٦ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ : « هُمْ سَوَاءٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٥٩٨] وَلِلْبُخَارِيِّ [ رنم ٢٠٨٦] نَحْوُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي جُحَيْفَةً .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

قوله: «وللبخاري . . . إلخ » لفظه في البخاري [رتم ٢٠٨٦]: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومو كِلّه، والواشمة والمستوشمة والمصور » . وقد أخرج مسلم [رتم ١٥٩٧] عن ابن مسعود مرفوعاً: «لعن آكله ومُؤكِلَه » فقط .

٧٩٧ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُونَ باباً، أَيْسَرُهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُونَ باباً، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّةُ، وَإِنَّ أَرَبَى الرِّبَا \* عِرْضُ الرَّجُلِ مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّةُ، وَإِنَّ أَرَبَى الرِّبَا \* عِرْضُ الرَّجُلِ المُسْلِمِ (١)» رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (دنم ٢٢٧٥) مُخْتَصَراً \* \* ،

<sup>(</sup>١) قد فسر الربا في عرض المسلم في حديث أبي هريرة عند أبي داود : « من =

وَالْحَاكِمُ [ ٢/ ٣٧] بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) وخرَّج أحمد [ ١٩٠/١] وأبو داود [ رقم ٢٨٧٦] عن سعيد بن زيد مرفوعاً: « إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق » ذكره أبو داود في الجزء الرابع ص ٢٦٩، وإسناده جيد، ورجاله كلهم ثقات .

تكميل: وخرَّج الإمام أحمد [كما في السنة لابنه عبدالله رقم ٧٩١، ٢٩١] عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً بإسناد صحيح: «الربا بضْع وسبعون باباً، والشِّرك نحو ذلك ».

حرر في ٦/٥/٨٠١ هـ

(\*\*) ولفظه: «الربا ثلاثة وسبعون باباً ... » ولم يَذكر ما بعده . وأخرجه ابن ماجه [رتم ٢٢٧٤] من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «الربا سبعون حُوباً، أيسرُها أن يَنكِحَ الرجلُ أمّه » ولم يَذكر ما بعده، وفي إسناده أبو مَعْشَر نَجيح السّندي، وقد ضعّفه الأكثر [التقريب ٧١٥٠].

أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فإسناده صحيح.

الكبائر السبتان بالسبة ».

٧٩٨ = وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُوا (١) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيْعُوا الوَرِقَ بِمِثْلٍ ، وَلا تَبِيْعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيْعُوا بِالوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيْعُوا مِنْهُا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيْعُوا مَنْهُا عَلَيْهِ إِللَّهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلا تَبِيْعُوا اللَّهُ مِنْهُا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيْعُوا مِنْهُا عَلَيْهِ إِلاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلا تَبِيْعُوا اللَّهُ مِنْهُا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيْعُوا مِنْهُا عَائِبًا بِنَاجِزٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١٧٧ ، ومسلم رقم مِنْهَا عَائِبًا بِنَاجِزٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١٧٧ ، ومسلم رقم مِنْهَا عَائِبًا .

٧٩٩ وَعَنْ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفَضَّةِ، وَالبَرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالفَضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالفَضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالفَضَّةِ، وَالبَرْ بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيلٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ بِالمُلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيلٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم الأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيلٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم الأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيلٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم المُلاً مُنْ اللهُ ا

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وزاد في رواية [رتم ۱۰۸۷ (۸۰)]: « فمن زاد أو ازداد فقد أربى » . وأخرجه [رتم ۱۰۸٤ (۸۲)] من حديث أبي سعيد بمثل حديث عبادة المذكور، وقال في آخره: « مثلاً بمثل، يداً بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء » ولم

<sup>(</sup>١) أي لا تفاضلوا . من الشف بكسر الشين وهو الزيادة .

يَذكر فيه: « فإذا اختلفت هذه الأصناف . . . إلخ » .

وأخرج [رتم ١٥٨٨] من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: « التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه ».

٨٠٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ بَمِثْلٍ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رَباً » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ١٥٨٨ ( ٨٤ ) ] .

٨٠١ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ خَيْبَرَ (١) فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ (٢) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَكُلُّ تَمْرِ جَيْبَرَ هَكَذَا ؟ ﴾ فَقَالَ : لا وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟ ﴾ فَقَالَ : لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَنَا نُخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ ، وَالصَّاعَيْنِ ، وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللهِ مَا لَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(١) اسمه سواد بن غُزِيّة ( بزنة عطية ) وهو من الأنصار .

<sup>(</sup>٢) هو الطيب، أو الصلب، أو الذي أخرج منه حشفه ورديئه، أو هو الذي لا يختلط بغيره، والجمع هو الرديء .

« لا تَفْعَلْ، بع الجَمْعَ بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيْباً » وَقَالَ فِي الْمِيْزَانِ مِثْلَ ذَلِك. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢٠٨٩، ومسلم رنم ١٥٩٣ في المِيْزَانُ ومهالم (٩٤)]: « وكذَلِكَ المِيْزَانُ » . (٩٥)]. وَلِمُسْلِم [ رنم ١٥٩٣ (٩٤)]: « وكذَلِكَ المِيْزَانُ » . ٢٠٨٠ وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ الَّتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ الَّتِي لا يُعْلَمُ مَكِيْلُهَا بِالكَيْلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٥٣٠]

٨٠٣ وَعَنْ مَعْمَرِ بِنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « الطَّعامُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « الطَّعامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ » وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيْرَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ إِلطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ » وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيْرَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رتم ١٥٩٢] .

٨٠٤ وَعَنْ فَضَالَةَ بِنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً بِاثْنَي عَشَرَ دِيْنَاراً فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا، يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً بِاثْنَي عَشَرَ دِيْنَاراً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَوَجَدْتُ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَي عَشَرَ دِيْنَاراً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ضَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « لا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٥٩١ ( ٩٠)] .

٨٠٥ = وَعَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدَبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيْوَانِ بِالحَيْوَانِ نَسِيْئَةً »

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ [ أحمد ٥/ ١٢، وأبو داود رقم ٣٣٥٦، والترمذي رقم ١٢٣٧، والنامذي رقم ١٢٣٧، والنامذي وأبنُ والنسائي ٧/ ٢٩٢، وابن ماجه رقم ٢٢٧٠] وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابنُ الْجَارُوْدِ [ رقم ٢١١ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

قال الترمذي [رتم ١٢٣٧]: وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. انتهى.

وله شاهد في مسند أحمد [ ٩٩/٥ ] عن جابر بن سمرة بسندٍ ضعيف .

حور **في ٧/ ١٣٦٣ هـ** 

٨٠٨ = وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ (١) وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الجِهَادَ، سَلَّطَ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لا يَنْزِعُهُ شَيْءٌ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِيْنِكُمْ » رَوَاهُ أَبُو اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لا يَنْزِعُهُ شَيْءٌ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِيْنِكُمْ » رَوَاهُ أَبُو اللهُ عَلَيْكُمْ دُلاً لا يَنْزِعُهُ شَيْءٌ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِيْنِكُمْ وَاهُ أَبُو دَاوُهُ أَبُو دَاوُهُ أَبُو وَايَةِ نَافِعِ عَنْهُ . وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ . وَالْحُمْدَ [ ٢٨/٢] نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ، وَطَحَمَدَ [ ٢٨/٢] نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةٍ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ، وَصَحَمَدُ أَبُنُ القَطَّانِ [ رَمْ ٢٤٨٤] .

<sup>(</sup>۱) بيع العينة : أن يبيع سلعة بثمن معلوم مؤجل ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الباقي في ذمة المشتري الأول .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأعلَّه في « التلخيص » [ ١٩/٣ ] بأنه من رواية الأعمش، عن عطاء، عن ابن عمر، والأعمش مدلِّس ولم يَذكر سماعه له من عطاء . والله أعلم .

تكميل: وفي سنده عند أبي داود [رتم ٣٤٦٢] أبو عبدالرحمن الخراساني قال فيه ابن عدي، وأبو أحمد الحاكم: مجهول. وقال أبو حاتم: شيخ لا يُشتغل به. وقال ابن حبان: يخطى، وقال الأزدي: منكر الحديث تركوه، كذا في « تهذيب التهذيب » [ ٣٤٤]: فيه ضعف.

تكميل : ورواه الإمام أحمد [ ٢٨/٢ ] من غير طريق الخراساني، ورجاله ثقات ما عدا ابن لهيعة، وهي متابعة تفيد أن الحديث حسن لغيره . والله ولي التوفيق .

حرر في ۱۲/٥/۱۲ هـ

٨٠٧ = وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: « مَنْ شَفَعَ لأَخِيْهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيّةً فَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: » رَوَاهُ أَخْمَدُ فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيْماً مِنْ أَبْوَابِ الرّبا » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيْماً مِنْ أَبُوابِ الرّبا » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ رَمَا ٢٥٤١] وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ (١).

<sup>(</sup>١) لأنه من رواية القاسم بن عبدالرحمن الأموي الشامي عن أبي أمامة . قال =

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

لأن في سنده القاسم بن عبدالرحمن الدمشقي، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم، وقال الحافظ في « التقريب » [ ٥٠٠٥] : صدوق يُغرب . وبقية رجاله لا بأس بهم، وبذلك يُعتبر الحديث حسناً لغيره، والله ولى التوفيق .

٨٠٨ = وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رتم ٣٥٨٠] وَالتَّرْمِذِيُّ [ رتم ١٣٣٧] وَصَحَحَهُ .

٨٠٩ وَعَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلائِصِ يُجَهِّزَ جَيْشاً، فَنَفِدَتِ الإبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلائِصِ لَيُجَهِّزَ جَيْشاً، فَنَفِدَتِ الإبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلائِصِ الصَّدَقَةِ . قَالَ : فَكُنْتُ آخُذُ البَعِيْرَ بِالبَعِيْرَيْنِ إِلَى إِبلِ الصَّدَقَةِ » رَوَاهُ الحَاكِمُ [ ٢/٢٥، ٥٥ ] وَالبَيْهَقِيُّ [ ٥/٢٨٧، ٢٨٨ ] وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وقد أخرجه أبو داود [رتم ٣٣٥٧] بنحو هذا اللفظ، ولكن في إسناده مسلم بن جُبير، وهو مجهول العين [التقريب ٦٦٦٣]

أحمد : روى عنه علي بن يزيد أعاجيب، ولا أراها إلا من قِبَلِ القاسم .

وعمرو بن حَرِيش الزُّبيدي، وهو مجهول الحال [التقريب ٥٠٥] والبيهقي وظاهر كلام المصنف أن طريق الحاكم [ ٢/٢٥] والبيهقي [ ٥/٢٨٠] سالمة ممَّن ذُكر، ولذا قال: ورجاله ثقات، ولعل هذا هو السبب في عدول المصنف عن عزوه لأبي داود. وفي المسند [ ٣/ ٣٠٠] والترمذي [ رنم ١٢٣٨] وابن ماجه [ رنم ١٢٢٧] عن جابر مرفوعاً: « الحيوان واحد باثنين لا بأس به يداً بيدٍ، ولا يصلح نسيئة » وفي لفظ: « ولا خير فيه نسيئة » وفي لفظ أخر: « وكرهه نسيئة » وفي إسناده الحجَّاج بن أرطاة، وفيه ضعف، وقد عنعن.

تكميل: ثم راجعت الحاكم، والبيهقي، ووجدت في إسنادهما مسلم بن جُبير وهو مجهول، كما تقدم، لكن رواه البيهقي بإسناد آخر صحيح، ليس فيه مسلم بن جُبير من حديث ابن جريج، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده . . . وقد صرّح ابن جريج بالسماع من عَمرو؛ وبذلك صحّ السند، والله ولى التوفيق .

حرر في ۱۲۱۸/۷/۱ هـ

٠١٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ : أَنْ يَبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ

إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرِ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبِ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبِ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كَلّهِ » وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كَلّهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٢٠٥، ومسلم رقم ١٥٤٢ (٧٦) ] .

111 و وَعَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: « أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ » قَالُوا: لَوَّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: « أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ » قَالُوا: نَعَمْ . فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ الخَمْسَةُ [أحمد ١/١٧٥، وأبو داود رقم ٢٣٥٩، والترمذي رقم ١٢٦٥، والنسائي ١٢٦٨، ٢٦٨، وابن ماجه رقم رقم ١٢٦٩ والترمذي رقم ١٢٦٥، والنسائي ١٢٦٨، وابن ماجه رقم رقم ١٢٦٤ وصَحَحَهُ أبنُ المَدِيْنِي وَالتِّرْمِذِيُّ وَابنُ حِبَّانَ [رقم ٢٦٨٤] وَصَحَحَهُ أبنُ المَدِيْنِي وَالتِّرْمِذِيُّ وَابنُ حِبَّانَ [رقم ٢٩٨٤] وَالحَاكِمُ [٢٨/٤] .

الله وَمَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الكَالِيءِ بِالكَالِيءِ، يَعْنِي الدَّيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الكَالِيءِ بِالكَالِيءِ، يَعْنِي الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ . رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالبَزَّارُ [كشف الاستار رنم ١٢٨٠] بِإِسْنَادِ ضَعِيْفِ (١).

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرجه ابن أبي شيبة [رقم ٢٢١٢١] من طريق موسى

<sup>(</sup>۱) في إسناده موسى بن عُبيدة الرَّبَذِي قال أحمد : لا تحل الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث لغيره .

المذكور في الحاشية .

وأخرجه أيضاً الطبراني [ ني الكبير رقم ٤٣٧٥ ] من حديث رافع بن خَديج، وفيه موسى المذكور .

وأخرجه عبدالرزاق [رتم ١٤٤٤٠] من حديث إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف .

وأخرجه الحاكم [ ٢/ ٥٧ ] والدارقطني [ ٣/ ٧١ ] من حديث موسى بن عُقبة، وغلَّطهما البيهقي، وقال : « الصواب ابن عُبيدة » كذا في « نصب الراية » [ ٤/ ٤٠ ] والله أعلم .

# بَابُ الرُّخْصَةِ فِي العَرَايَا وَبَيْعِ الأصُولِ وَالثِّمَارِ (١)

مَالِّهِ عَنْ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ٢١٩٢، وسلم رقم ١٥٣٩ (٦٤)]. وَلِمُسْلِمِ [رقم ١٥٣٩ (٢١)]: ﴿ رَخَصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً يَأْكُلُونَهَا رُطَبالًا ﴾ .

٨١٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ » مُتَّفَقُ التَّمْرِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١٩٠، ومسلم رقم ١٥٤١] .

٨١٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ

<sup>(</sup>۱) العرية: هي في الأصل عطية ثمر النخل دون رقبتها، كانوا في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له، كما كانوا يتطوعون بمنيحة الشاة والإبل.

صَلاَحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١٩٠، وسلم رقم ١٩٨٠] : « كَانَ إِذَا وسلم رقم ١٥٨٦] : « كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ : « حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا » .

٨١٦ وَعَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ . قِيْلَ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ . قِيْلَ : مَا زَهُوهُا ؟ قَالَ : « تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم مَا زَهُوهُا ؟ قَالَ : « تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٤٨٨ و ٢١٩٧ ، ومسلم رقم ١٥٥٥ (١٥٥) ] وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .

١٨١٧ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسُودً، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسُودً، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشُودً ﴾ وَمَا الْحَبُّ النَّسَائِيَّ [ أحمد ٣/ ٢٢١، وأبو داود حَتَّى يَشْتَلَ ﴾ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ [ أحمد ٣/ ٢٢١، وأبو داود رقم ٣٣٧١، والترمذي رقم ٢٢١، وابن ماجه رقم ٢٢١٧] وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [ رقم ٢٧٧١] وَالْحَاكِمُ [ ٢٩٧١] .

٨١٨ = وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (١) فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، بِمَ تَمُراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (١) فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقِّ ؟ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٥٥٤ (١٤)].

<sup>(</sup>١) الجائحة: الآفة التي تستأصل الثمرة فلا تبقي منها شيئاً.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ [ ١٥٥١ ( ١٧ ) ] : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ ﴾ .

٨١٩ = وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ (١) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ (١) فَنُمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ( الَّذِي بَاعَهَا ) إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ » مُتَّفَقُ عُلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٣٧٩، ومسلم رقم ١٥٤٣ ( ٨٠ ) ] .

<sup>(</sup>۱) التأبير: التشقيق والتلقيح: وهو شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها من طلع النخلة الأنثى ليذر فيها من طلع النخلة الذكر.

# أَبْوَابُ السَّلَم وَالقَرْضِ وَالرَّهْنِ

٨٢٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : « مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : « مَنْ أَسْلَفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢٢٣٩، وسلم رنم ١٦٠٤] : « مَنْ أَسْلَفَ وَيَ شَيْءٍ » .

٨٣١ وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَانِ بِنِ أَبْزَى وَعَبْدِاللهِ بِنِ أَبِي أَوْفَى رَسُولِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالا : « كُنَّا نُصِيْبُ المَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ يَأْتِيْنَا أَنْبَاطُ مِنْ أَنْبَاطِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ يَأْتِيْنَا أَنْبَاطُ مِنْ أَنْبَاطِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ يَأْتِيْنَا أَنْبَاطُ مِنْ أَنْبَاطِ اللهَّامِ (١) فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ ( وَفِي الشَّامِ (١) فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ ( وَفِي الشَّامِ (١) فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ ( وَفِي الشَّامِ (١) فَنُسْلِفُهُمْ عَنْ ذَلِكَ » رَوَاهُ البُخَادِيُّ [ رَمَ ١٢٥٤ ] . وَوَانَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ اللهُ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ اللهُ مَنْهُ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّيْ اللهُ الْبُولِ اللهُ الْمُعْلِي عَنْهُ ، عَنِ النَّبِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْبَائِي عَنْهُ ، عَنِ النَّبِي اللهُ اللهِ اللهُ الْعُلِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) هم من العرب، دخلوا في العجم والروم، فاختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم؛ سموا بذلك لكثرة معرفتهم بإنباط الماء أي استخراجه .

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَذَى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيْدُ إِثْلافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٢٣٨٧].

٨٢٣ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: «قَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلاناً قَدِمَ لَهُ بَرٌ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلاناً قَدِمَ لَهُ بَرٌ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَامْتَنَعَ » فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ نَسِيْئَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ ؟ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَامْتَنَعَ » فَأَخَرَجَهُ الحَاكِمُ [ ٢٣/٢، ٢٢] وَالبَيْهَقِيُّ [ ٢٥/١] وَرِجَالُهُ ثُقَاتٌ .

٨٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً ، وَعَلَى كَانَ مَرْهُوناً ، وَعَلَى اللهِ عَنْهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهِ عَنْهُ الدَّرِ يُشْرَبُ الدَّقِ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٢٥١٢] .

٨٢٥ = وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ (١) مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ (١) مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٣٣/٣] وَالحَاكِمُ رَهَنهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٣٣/٣] وَالحَاكِمُ [ ٢٥/١٥] وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ، إِلاَّ أَنَّ المَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ

<sup>(</sup>۱) غلق الرهن : إذا خرج عن ملك الراهن واستولى عليه المرتهن بسبب عجز الراهن عن أداء ما عليه .

[ المراسيل رقم ١٨٧ ] وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ .

مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبَلْ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعِ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقَالَ : « أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ فَقَالَ : « أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ فَقَالَ : « أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ فِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ١٦٠٠].

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي البخاري [رتم ٢٣٠٦] نحوه من حديث أبي هريرة وفيه : « أن الرجل أغلظ له . فقال : « دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً » وفي بعض رواياته : « فإن من خيار الناس » بزيادة « من » .

حرر في ١٣٦٣/٤/١٥ هـ

٨٢٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُو رِباً » . وَاهُ الحَارِثُ بنُ أَبِي أُسَامَةَ [ بنية الباحث رنم ٢٣٦] وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ . وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيْفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ البَيْهَقِيِّ [ ٥/ ٣٥] وَآخَرُ مَوْقُوفْ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ البَيْهَقِيِّ [ ٥/ ٣٥] وَآخَرُ مَوْقُوفْ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ

<sup>(</sup>١) هو الذي دخل في السابعة وتبقى رباعيته .

سَلام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ البُخَارِيِّ (١) [ رقم ٣٨١٤].

قال سماحة الشيخ رحمه الله:

قد أخرجه [رتم ٢٨١٤] في مناقب الصحابة في باب مناقب عبدالله بن سلام ولفظه: عن أبي برُدة بن أبي موسى قال: «قدمتُ المدينة فلقيتُ عبدالله بن سلام فقال: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قتّ، فلا تأخذه؛ فإنه ربا » والله ولي التوفيق.

حرر في ١/١١/١١ هـ

<sup>(</sup>۱) قال الصنعاني في الشرح: لم أجده في البخاري في باب الاستقراض. ولا نسبه المصنف في التلخيص إلى البخاري، بل قال: إنه رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وعبدالله بن سلام، وابن عباس موقوفاً عليهم.

# بَابُ التَّفْلِيْسِ وَالحَجْر

٨٢٨ عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُ بِهِ يَقُولُ : « مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُو أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٤٠٢، ومسلم رقم ١٥٥٩ ] .

وَرَوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمنِ مُرْسَلاً بِلَفْظ : « أَيُّمَا رَجُلٍ بِاعَ رَوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمنِ مُرْسَلاً بِلَفْظ : « أَيُّمَا رَجُلٍ بِاعَ مَتَاعاً، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ مَتَاعاً، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْعاً، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي شَيْعاً، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي فَصَاحِبُ المَتَاعِ أَسُوةُ الغُرَمَاءِ » وَوَصَلَهُ البَيْهَقِيُ \* [ ٤٧/١ ] فَصَاحِبُ المَتَاعِ أَسُوةُ الغُرَمَاءِ » وَوَصَلَهُ البَيْهَقِيُ \* [ ٤٧/١ ] وَضَلَهُ البَيْهَقِيُ \* [ ٢٥٢١ ] .

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٥٢٣] وَابنُ مَاجَهُ [دنم ٢٣٦٠] مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بنِ خَلْدَةَ قَالَ : أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عُمَرَ بنِ خَلْدَة قَالَ : لأَقْضِينَ فِيْكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ فِي صَاحِبِ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ : لأَقْضِينَ فِيْكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلُّ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ » وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ٢/٥٠] وَضَعَفَهُ أَبُو دَاوُدَ \* وَضَعَفَ أَيْضاً هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ المَوْتِ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) قد وصله أيضاً أبو داود [رتم ٢٥٢٠] من طريق إسماعيل ابن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر المذكور عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يضعفه ولكن قال : حديث مالك أسح، يعني المرسل، ولا يقتضي هذا تضعيف الموصول إذ لا يلزم من نفي الأصحية نفي الصحة، بل ذلك أدل على إثبات الصحة من نفيها . وهذا الإسناد جيد؛ لأن الزبيدي شامي حمصي، وحديث إسماعيل عن الشاميين صحيح، والمرسل المذكور يعضد الموصول ويقويه . والله أعلم .

(\*\*) لأن في إسناده أبا المعتمر بن عمرو بن رافع المدني وهو مجهول الحال، قاله الحافظ في « التقريب » [ ١٤٤٤] وحكى المنذري [ ٥/١٧٧] عن أبي داود أنه قال بعد هذا الحديث: من يأخذ بهذا ؟ أبو المعتمر : من هو ؟ لا يُعرف .

٨٢٩ وَعَنْ عَمْرِو بِنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيُّ الوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبْتَهُ (١)»
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٣٦٢٨] وَالنَّسَائِيُّ [ ٣١٦/٧] وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ [ ٥/٢٢ مع الفتح] وَصَحَّحَهُ ابنُ جِبَّانَ [ رنم ٢١٦٤] .

<sup>(</sup>١) اللي : مصدر لوى يلوي أي مطل . والواجد : الغني يجد ما يسد به دينه .

٨٣٠ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: 
( أُصِيْبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي 
ثِمَارِ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ: ( تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ) فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبُلُغُ 
وَسَلَّمَ: ( تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ) فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبُلُغُ 
وَسَلَّمَ : ( تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ) فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبُلُغُ 
وَسَلَّمَ : ( خُذُوا عَلَيْهِ ) وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ ) رَوَاهُ 
لِغُرَمَائِهِ: ( خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ ) رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ [ رَمْ ١٥٥٦ ] .

١٣١ عنه : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ عنه : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ عنه : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ١٣٠/٢] مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ١٣٠/٢] وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ السراسيل رنم ١٧١، وصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ٢٧/٢] وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ السراسيل رنم ١٧١، مَرْسَلاً ، وَرُجِّحَ إِرْسَالُهُ (١٠).

٨٣٢ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: « عُرِضْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي (٢)، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ

<sup>(</sup>۱) [لعل الحافظ عَنَى ابنَ عبدالهادي، فإنه رجع إرساله. المحرر رقم ٩١٢] ق.

<sup>(</sup>٢) أي : لم يجعل لي حكم الرجال المقاتلين في إيجاب الجهاد علي =

وأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٦٦٤ ] : ٢٦٦٤ ، ومسلم رقم ١١٠٨١ ] وفِي روايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ [ ٦/ ٥٥ رقم ١١٠٨١ ] : « فَلَمْ يُحِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ » وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وعزا صاحب « الشرح الكبير » هذه الزيادة للشافعي [ ترتيب مسنده ٢٨/٢ ] والترمذي [ رتم ١٣٦١ ] وقال : حسن صحيح ، وأن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عماله ، ورأى أن هذا هو الفرق بين الصغير والكبير .

٣٣٠ وَعَنْ عَطِيَّةَ القُرَظِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : 
« عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ 
مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَم يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيْلُهُ . فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ 
يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيْلِي » رَوَاهُ الأرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٤٤٠٤، والترمذي رقم يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيْلِي » رَوَاهُ الأرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٤٤٠٤، والترمذي رقم ١٥٨٤ وصَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رقم ١٨٥١ و ١٨٥١ والحَاكِمُ [ ٢/٣٢١] وقال : عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن .

٨٣٤ وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ

وخروجي معه .

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لاَ يَجُوزُ لِإَمْرَأَةٍ عَطِيّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا » وَفِي لَفْظِ: « لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجِهَا » وَفِي لَفْظِ: « لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١٧٩/٢ ] وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلاَّ للسُّنَنِ إِلاَّ السُّنَنِ إِلاَّ السُّنَنِ إلاَّ السُّنَنِ إلاَّ السُّنَنِ إلاَّ السُّنَنِ إلاً السُّنَنِ إلاَّ السُّنَنِ إلاَّ السُّنَنِ إلاَّ السُّنَنِ إلاَّ وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ٢٣٨٨ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن للمرأة التصرف في مالها مطلقاً إذا كانت رشيدة؛ كحديثي جابر رضي الله عنه [ اخرجه البخاري رقم ٢٦١ ، ومسلم رقم ٨٨٥ ] وابن عباس رضي الله عنهما [ اخرجه البخاري رقم ٩٧٩ ، ومسلم رقم ٨٨٤ ] في حثّ النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد على الصدقة فجعلن يتصدقن بأقراطهن وخواتيمهن . . . الحديث . ولم يخبرهن بأن ذلك مقيد بإذن الزوج ، وحديث ميمونة رضي الله عنها في إعتاق الجارية من غير إذن زوجها وهو النبي صلى الله عليه وسلم [ البخاري رقم ٢٥٩٢ ، ومسلم رقم ٩٩٩ ] والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وحَمرو بن شعيب حديثه حسن إذا لم يخالف الثقات ، أما إذا انفرد بما يخالفهم فلا يحتج به ، فكيف بمثل هذا ، والله الموفق .

٨٣٥ = وَعَنْ قَبِيْصَةَ بِنِ مُخَارِقٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ المَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لاَحَدِ ثَلاَثَةٍ : رَجُلٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ ، وَرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ أَصَابِتُهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي قُوامًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابِتُهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي قَوامًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابِتُهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي المَسْأَلَةُ » الحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاناً فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ » الحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاناً فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٠٤٤ ] .

# بَابُ الصُّلْح

٨٣٦ عَنْ عَمْرِو بنِ عَوْفِ المُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ اللهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «الصَّلْحُ جَائِزٌ بينَ المُسْلِمُونَ اللهُ صُلْحاً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً » رَوَاهُ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [رنم ١٣٥٢] وصَحَحَهُ، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ ؛ لأنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرُهُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفِ ضَعِيْفٌ، وَكَأَلَهُ اعْتَبَرَهُ كَثِيرُهُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفِ ضَعِيْفٌ، وَكَأَلَهُ اعْتَبَرَهُ بَكُثْرَةِ طُرُقِهِ . وَقَدْ صَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [رنم ١١٩٩] مِنْ حَدِيْثِ بَكَثْرَةِ طُرُقِهِ . وَقَدْ صَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [رنم ١١٩٩] مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي مسلم [رتم ١٦١٣] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « إذا اختلفتم في الطريق جُعِلَ عرضه سبعة أذرع » وعزاه في « المنتقى » [ ٢/ ٢٧٢] للجماعة إلا النسائي ولفظه فيه : « إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع » وَذَكَرَ له شاهدًا عن عُبادة رضى الله عنه وعزاه لعبدالله بن أحمد (١). ا ه. .

<sup>(</sup>١) [ هو في المسند ١/ ٣٠٧، ٣٠٣، ٣٠٧ باللفظ المذكور من حديث ابن عباس رضي الله عنه ما وليس من حديث عبادة رضي الله عنه ] ق .

٨٣٧ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جَدَارِهِ » ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ! جِدَارِهِ » ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً : مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ! وَاللهِ لأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٤٦٣، ومسلم رقم ١٦٠٩] .

٨٣٨ وَعَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَحِلُّ لإمْرِيء أَنْ يَأْخُذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَحِلُّ لإمْرِيء أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (١) » رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ [ رنم ١١٦٦] وَالْحَاكِمُ [ لم أجده في المستدرك] فِي صَحِيْحَيْهِمَا .

<sup>(</sup>١) ذكر العصا ليس مقصوداً بعينه، وإنما المراد أي مال ولو كان عصا .

# بَابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

٨٣٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبِعُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢٢٨٧، وسلم رنم ١٥٦٤] .

مَكَ اللهُ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : تُوفِيَّ رَجُلٌ مِنَا فَعَسَلْنَاهُ وَحَنَظْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : تُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَخَطَا خُطا ثُمَّ قَالَ : « أَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : دِيْنَارَانِ . فَانْصَرَفَ . فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ . وَيُنَارَانِ . فَانْصَرَفَ . فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةً : الدِّيْنَارَانِ عَلَيَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « حَقَّ الغَرِيْمِ وَبَرِىءَ مِنْهُمَا المَيْتُ ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٣/ ٣١] وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ (١ ) [ رَمَ ٢٠١٤] وَالنِّسَائِيُّ [ ٤/ ٢٥] ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رِنم ٢٠٦٤] وَالنَّسَائِيُّ [ ١٠/ ٥٠] . وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رَنم ٢٠٦٤]

<sup>(</sup>۱) وأخرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه إلا أنه قال : « ثلاثة دنانير » .

الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرّجُلِ المُتَوَفَّى عَلَيْهِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرّجُلِ المُتَوَفَّى عَلَيْهِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرّجُلِ المُتَوَفَّى عَلَيْهِ اللّهَ فَيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرّجُلِ المُتَوَفِّى عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءٍ ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ اللّهَ وَفَاءً صَلّى عَلَيْهِ، وَإِلاَّ قَالَ : « صَلّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » تَرَكَ وَفَاءً صَلّى عَلَيْهِ الفُتُوحَ قَالَ : « أَنَا أَوْلَى بِالمُوْمِنِيْنَ مِنْ فَلَمّا فَتَحَ الله عَلَيْ عَلَيْهِ الفُتُوحَ قَالَ : « أَنَا أَوْلَى بِالمُوْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِقِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاوُهُ » مُتَقَقَّ عَلَيْهِ الْفُتُوحِ قَالَ : « أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِقِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاوُهُ » مُتَقَقَّ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاوُهُ » مُتَقَقَّ عَلَيْهِ اللّه اللّه عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ لِللْمُخَارِيِّ [ رام الله عَلَيْهِ وَلَيْهُ لِلْمُخَارِيِّ [ رام الله الله عَلَيْهِ وَلَاهُ ] . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْلُمُخَارِيِّ [ رام الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَاءً » . وَلَيْهُ لِلْمُخَارِيِّ [ وَلَاهُ ] . « فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتُولُكُ وَقَاءً » .

٨٤٢ - وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَوَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا كَفَالَةَ فِي حَدِّ » رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ [ ٧٧/٦] بِإِسْنَادِ ضَعِيْفٍ .

## بَابُ الشَّركَةِ وَالْوَكَالَةِ

٨٤٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « قَالَ اللهُ تَعَالَى: « أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « قَالَ اللهُ تَعَالَى : « أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَحُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَةُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٣٣٨٣]، وصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ٢/٢٥].

٨٤٤ وَعَنِ السَّائِبِ المَخْزُوْمِيِّ أَنَّهُ كَانَ شَرِيْكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمَ قَبْلَ البِعْثَةِ فَجَاءَ يَومَ الفَتْحِ فَقَالَ: « مَرْحَباً اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمَ قَبْلَ البِعْثَةِ فَجَاءَ يَومَ الفَتْحِ فَقَالَ: « مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيْكِي » رَوَاهُ أَحْمَدُ [٣/ ٤٣٥] وَأَبُو دَاوُدَ [رنم ٢٨٨٦] وَأَبُو دَاوُدَ [رنم ٢٢٨٧] .

٨٤٥ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيْمَا نُصِيْبُ يَومَ بَدْرٍ » الحَدِيْثَ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ ٣١٩/٧ ] .

٨٤٦ وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَرَدْتُ الخُرُوْجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأْتَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْتُ الخُرُوْجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأْتَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةً عَشَرَ وَسُقاً » وَقَالَ: « إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةً عَشَرَ وَسُقاً » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رَبِم ٣٦٣٢] وَصَحَحَهُ .

٨٤٧ = وَعَنْ عُرُوةَ البَارِقِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِيْنَارٍ يَشْتَرِي لَهُ

أُضْحِيَةً . . . » الحَدِيْثَ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رَمَ ٣٦٤٣ ] فِي أَثْنَاء حَدِيْثٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ (١).

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

ذكره البخاري في « صحيحه » في صفة الخيل [ كذا ] وذكره أيضاً في آخر باب علامات النبوة في آخر المجلد السادس من فتح الباري الطبعة السلفية [ رقم ٣٦٤٣ ] .

٨٤٨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ . . . » رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ . . . » الحَدِيْثَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٤٦٨ ، ومسلم رقم ٩٨٣ ] .

٨٤٩ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ ثَلاثاً وَسِتَيْنَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَخُرَ ثَلاثاً وَسِتِيْنَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَذْبَحَ البَاقِيَ . . . ﴾ الحَدِيثُ . رَوَاهَ مُسْلِمٌ [ رنم ١٢١٨] .

مَا مَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، فِي قَصَّةِ الْعَسِيْفِ (٢) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أُغْدُ يَا أُنَيْسُ الْعَسِيْفِ (٢) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أُغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا . . . » الحَدِيْثَ . مُتَّفَقٌ علَيْهِ [ البخاري رنم ٢٧٢٤، ٢٧٢٥، وسلم رنم ١٦٩٧، ١٦٩٧ ] .

تقدم (ص ٤٩٤ رقم ٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) العسيف: الأجير.

## بَابُ الإِقْرَار

٨٥١ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ النَّبِيُّ صَحَّحَهُ صَلَّى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قُلِ الحَقَّ، وَلَوْ كَانَ مُرًّا » صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [ رنم ٣٦١، ٤٤٩ ] مِنْ حَدِيْثٍ طَوِيْلِ (١) .

● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

حديث: « لا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ » ذكر صاحب « كشف الخفا و [ مزيل ] الإلباس » [ ٢/٣٢] عن الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه لا أصل له، وليس معناه على إطلاقه صحيحاً. ا هـ.

حرر في ٢٣/٥/٢٣ هـ

<sup>(</sup>۱) لفظه : " أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أحب المساكين وأن أدنو منهم، وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجفوني، وأن أقول الحق ولو كان مراً، وأن لا أخاف في الله لومة لاثم، وأن لا أسأل أحداً شيئاً، وأن أستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة » .

### بَابُ العَارِيَّةِ

٨٥٢ عَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدَبِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى اليهِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اليهِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُوَدِّيَهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٥/٨، ١٢، ١٣] وَالأَرْبَعَةُ [ ابو داود رقم ٢٥٦١، والترمذي رقم ٢٤٠٠، والنسائي في الكبرى رقم ٥٧٨٣، وابن ماجه رقم ٢٤٠٠]، والترمذي رقم ٢٤٠٠]، واكبرى رقم ٢٤٠٠].

٨٥٣ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَدُّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَدُّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [رنم ١٢٦٤] وَحَسَّنَهُ ، وَأَبُو دَاوُدَ [رنم ٣٥٣٥]، وصَحَحَهُ الحَاكِمُ [٢/٢٤] واسْتَنْكَرَهُ وَأَبُو دَاوُدَ [رنم ٣٥٣٥]، وصَحَحَهُ الحَاكِمُ [٢/٢٤] واسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِي [كما في العلل لابنه رنم ١١١٤] . وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةُ مِنَ الحُقَاظِ، وَهُوَ شَامِلٌ لِلْعَارِيَةِ .

٨٥٤ وَعَنْ يَعْلَى بِنِ أُمَيَّةً قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَتَتْكُ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلاثِيْنَ دِرْعاً » اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَتَتْكُ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلاثِيْنَ دِرْعاً » قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ ؟ قُلْتُ : « بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٢٢ / ] وَأَبُو دَاوُدَ [ رتم قَالَ : « بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٢٢ ] وَأَبُو دَاوُدَ [ رتم

٣٥٦٦] وَالنَّسَاثِيُّ [كما في الكبرى رقم ٥٧٧٦] وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [رقم ١١٧٣] .

مه م الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَل

<sup>(</sup>۱) قرشي من أشراف قريش، هرب يوم الفتح، واستؤمن له فعاد، وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم حنيناً والطائف كافراً، ثم أسلم وحسن إسلامه.

# بَابُ الغَضب

٨٥٦ عَنْ سَعِيْدِ بِنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ اقْتَطَعَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١٩٨، ومسلم رقم ١٦١٠] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي الصحيحين [ البخاري رقم ٢٤٥٢ و ٣١٩٨، ومسلم رقم ١٦١٠ ] عن عائشة رضي الله عنها مثله .

وأخرجه مسلم [رنم ١٦١١] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: « لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض بغير حقه إلا طوّقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة » ا هـ .

٨٥٧ وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ القَصْعَة، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيْهَا الطَّعَامَ، بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ القَصْعَة، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيْهَا الطَّعَامَ، وَعَبَسَ وَقَالَ : « كُلُوا » وَدَفَعَ القَصْعَة الصَّحِيْحَة لِلرَّسُولِ، وَحَبَسَ وَقَالَ : « كُلُوا » وَدَفَعَ القَصْعَة الصَّحِيْحَة لِلرَّسُولِ، وَحَبَسَ المَكْسُورَة » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رئم ١٤٨١ ] وَالتِّرْمِذِيُّ [ رئم ١٣٥٩ ]

وَسَمَّى الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ » وَصَحَّحَهُ .

٨٥٨ وَعَنْ رَافِعِ بَنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [٣/ ٤٦٥، ٤١٥/٤] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رفم ٣٤٠٣، والترمذي رفم أَحْمَدُ [٣/ ٢٤١، وابن ماجه رفم ٢٤١٦] إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَيُقَالُ : إِنَّ البُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ (١) [ البيهقي ٢/ ١٣٦، وانظر : معالم وَيُقَالُ : إِنَّ البُخَارِيُّ ضَعَّفَهُ (١) [ البيهقي ٢/ ١٣٦، وانظر : معالم السن للخطابي ٣/ ١٩٠ ] .

### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

في هذا النقل نظر، ولهذا لم يجزم به المؤلف، وذكر الترمذي [رتم ١٣٦٦] لمًّا روى هذا الحديث أن البخاري حسنه، ونقل عنه متابعاً لرواية شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع؛ وبذلك يعلم أن الإسناد حسن.

حرر في ١٤٠٤/٥/١٩ هـ

٨٥٩ وَعَنْ عُرُورَةَ بِنِ الرُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « قَالَ

<sup>(</sup>۱) [ لعل تضعيف البخاري له بالنظر إلى إسناد خاص وتحسينه بما له من طرق أخرى يتقوى بها . وانظر العلل لابن أبي حاتم ( ۱٤٧ ) ] ق .

رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيْهَا نَخُلا وَالأَرْضُ لِلآخَرِ، فَقَضَى أَرْضٍ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيْهَا نَخُلا وَالأَرْضُ لِلآخَرِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخُلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ . وَقَالَ : « لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ صَاحِبَ النَّخُلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ . وَقَالَ : « لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ صَاحِبَ النَّخُلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ . وَقَالَ : « لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ صَاحِبَ النَّخُلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ . وَقَالَ : « لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ صَاحِبَ النَّنْ لِ أَبُو دَاوُدَ الرَم ٢٠٧٤ ] وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وَآخِرُهُ عِنْدَ أَلْكُمْ وَايَةٍ عُرُوةَ عَنْ سَعِيْدِ بنِ زَيْدٍ السَانِي فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ ، وَفِي تَعْيِيْنِ رَضِي الله عنه . وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ ، وَفِي تَعْيِيْنِ صَحَابِيّهِ . وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ ، وَفِي تَعْيِيْنِ صَحَابِيّهِ .

٠٦٠ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنىً : « إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاللَّمْ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنىً : « إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَالْمُوالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٧، ومسلم رقم ١٦٧٩ ] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفيه: « وأعراضكم » في خطبة يوم النحر في حجة الوداع. متفق عليه [ البخاري رقم ٢٧، ومسلم رقم ١٦٧٩ ] من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

# بَابُ الشُّفْعَة

٨٦١ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَة » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَة » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالبَخارِي رَمْم ٢٢٥٧، ومسلم رمم ١٦٠٨ (١٣٥) ] وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : « الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعِ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : « الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعِ أَوْ حَاثِمِ ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيْكِهِ » \* أَوْ حَاثِمٍ ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيْكِهِ » \* وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ \* \* [ ١٢٦/٤ ] : « قَضَى النّبِيُّ صَلَّى اللهُ وَقِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ \* \* [ ١٢٦/٤ ] : « قَضَى النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَى فَي كُلِّ شَيْءٍ » وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .

● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) وتمام هذه الرواية في مسلم [رتم ١٦٠٨]: « فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يُؤذِنَه » ا هـ.

(\*\*) وروى الترمذي [رتم ١٣٧١] بسند جيد عن ابن أبي مُلَيكة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: « الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء » ثم رواه مرسلاً [رتم ١٣٧١] وصحح المرسل .

١٦٢ = وَعَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « جَارُ الدَّارِ أَحَقُ بِالدَّارِ » رَوَاهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « جَارُ الدَّارِ أَحَقُ بِالدَّارِ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ ني الكبرى، كما ني تحفة الأشراف رنم ١٢٢٢] وصَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رنم ١١٥٣] وَلَهُ عِلَّهُ .

٨٦٣ وَعَنْ أَبِي رَافِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الجَارُ أَحَقُ بِصَقَبِهِ (١)» أَخْرَجَهُ البُخَارِيُ [ رَمَ ٢٢٥٨ ] وَفِيْهِ قِصَّةٌ .

٨٦٤ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظُرُ بِهَا وَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظُرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ ظَرِيْقُهُمَا وَاحِداً » رَوَاهُ أَحْمَدُ [٣٠٣/٣] كَانَ ظَرِيْقُهُمَا وَاحِداً » رَوَاهُ أَحْمَدُ [٣٠٣/٣] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢٥١٨، والترمذي رقم ١٣٦٩، والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف رقم ٢٤٣٤، وابن ماجه رقم ٢٤٩٤] وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ .

٨٦٥ = وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ (٢) » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ (٢) » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ [رفع ٢٥٠٠] وَالبَرَّارُ، وَزَادَ : « وَلا شُفْعَةً لِغَاثِبٍ » وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ .

<sup>(</sup>١) الصقب: القرب.

<sup>(</sup>٢) أي على الفور.

### بَابُ القرَاض

٨٦٦ عن صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : « ثَلاثُ فِيهِنَّ البَرَّكَةُ : البَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ البُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِيهِنَّ البَرَّكَةُ : البَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ البُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِيهُ البَرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْعِ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ [ رقم ٢٢٨٩ ] بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

لأن في إسناده ثلاثة مجاهيل وهم: نصر بن القاسم [التقريب ٧١٧٣] وعبدالرحمن بن داود \_ ويقال: عبدالرحيم \_ [التقريب ٢٨٨٦] والله أعلم .

٨٦٧ وَعَنْ حَكِيْمِ بِنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَضَةً أَنْ لا تَجْعَلَ مَالِي يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَضَةً أَنْ لا تَجْعَلَ مَالِي فِي بَطْنِ فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلا تَخْمِلَهُ فِي بَحْدٍ، وَلا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيْلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي » رَوَاهُ مَسِيْلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ [ ١٣/٣] وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وقَالَ مَالِكٌ فِي المُوطَالِ الدَّارَقُطْنِيُ المَّاكِثُ فِي المُوطَالِ اللهُ مَا اللهُ فِي المُوطَا أَيْهُ الرَّبُحَ بَيْنَهُمَا . وَهُو مَوْقُوفٌ صَحِيْحٌ .

# بَابُ المُسَاقَاةِ وَالإِجَارَةِ

مراه عن ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرِ أَوْ زَرْعٍ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رنم ١٣٢٩، وسلم رنم ١٥٥١ مِنْ ثَمَرِ أَوْ زَرْعٍ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رنم ٢٣٣٨، وسلم رنم ١٥٥١ (١)] : وفِي رَوايَةٍ لَهُمَا [البخاري رنم ٢٣٣٨، وسلم رنم ١٥٥١ (٢)] : « فَسَأَلُوهُ أَنْ يُغْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نُقرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَ » فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمْرُ » . وَلِمُسْلِم [رنم ١٥٥١ (٥)] : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى أَنْ يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمُوالِهِمْ وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا » .

٨٦٩ وَعَنْ حَنْظُلَةً بِنِ قَيْسٍ قَالَ: « سَأَلْتُ رَافِعَ بِنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ(١) وَأَشْيَاءَ مِنَ وَسَلَّمَ عَلَى المَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ(١) وَأَشْيَاءً مِنَ

<sup>(</sup>١) الماذيانات : مسايل المياه، وقيل ما ينبت حول السواقي . وأقبال =

الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، فَلَوْرِعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا، فَلذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ. فَأَمَّا شَيْءٌ مَغْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلا بَأْسَ بِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٥٤٧ (١١٦)] . وفِيْهِ بِيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي المَتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلاقِ النَّهْيِ عَنْ كَرَاءِ الأَرْض .

٨٧٠ وَعَنْ ثَابِتِ بِنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالمُؤَاجَرَةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضاً [ رنم ١٥٤٩ (١١٩)] .

٨٧١ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ .
 ولَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١) [ رنم ٢١٠٣ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

ورواه البخاري أيضاً [رنم ٢١٠٢ و ٢٢١٠] من حديث أنس رضي الله عنه دون قوله: « ولو كان حراماً لم يعطه » وكذا أخرجه مسلم [رنم ١٥٧٧] من حديث أنس رضي الله عنه

<sup>=</sup> الجداول: أوائلها.

<sup>(</sup>١) [ ومسلم \_أيضاً \_ رقم ١٢٠٢ ] ق.

وأخرجه أيضاً [رقم ١٢٠٢] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما باللفظ الذي ذكره المصنف إلا أنه قال: « ولو كان سحتاً » بدل قوله « ولو كان حراماً » وزاد في رواية « واستعط » بعد قوله: « وأعطى الذي حجمه أجره » وفي رواية لمسلم [رقم ١٥٧٧] عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: « إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز » ا ه.

٨٧٢ وَعَنْ رَافِعِ بِنِ خَدِيْجِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيْثٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٥٦٨ (٤١) ] .

٨٧٣ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ يَوْمَ القِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَةً ، وَرَجُلٌ اللهَ أَجْرَهُ » رَوَاهُ ثَمَنَةً ، وَرَجُلٌ اللهَ أَجْرَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رواه البخاري رنم ٢٢٢٧ ، ٢٢٧ ، ولم أجده عند مسلم ] .

### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

قوله: « رواه مسلم » يوهم أن البخاري لم يخرِّجه وقد خرَّجه رحمه الله في « صحيحه » في أبواب البيع وفي الإجارة [ رقم ٢٢٧٠ ] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ .

تكميل: ثم راجعت « صحيح مسلم » فلم أجد هذا الحديث فيه، فلعل عزوه له هنا وهم، ويدل عليه أن المؤلف في « التلخيص » [ ٣٩٢ / ١ والمجد [ المنتقى ٢/ ٣٩٢] والزيلعي

[ نصب الراية ٤/ ١٣٢ ] لم يعزوه إلا للبخاري . ا هـ .

١٨٧٤ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ اللهُ (١)» أَخْرَجَهُ البُخَارِيُ [ رقم ٥٧٣٧ ] .

٨٧٥ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَعْطُوا الأجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ [ رقم ٢٤٤٣].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى [رقم ٦٦٨٢] وَالْبَيْهَقِيِّ [٦/١١] وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ [ في الصغير رفع ٣٤] . وَكُلُّهَا ضعَافٌ .

٨٧٦ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْراً فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَتَهُ » رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ [ رنم ٢٥٠٢٣] وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ ، وَوَصَلَهُ البَيْهَقِيُّ [ ١٢٠/١] مِنْ طَرِيْقِ أَبِي حَنِيْفَةً .

<sup>(</sup>١) لم يصبح أن الصحابة أخذوا على قراءة القرآن أجراً .

● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وعزاه في « حاشية المقنع » [ ٢/٧/٢ ] لأحمد [ المسند ١٩٧/٢] .

## باب إخياء الموات

٨٧٧ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ عَمرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُو أَحَقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ عَمرُ أَرْضاً لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُو أَحَقُ بِهِ عَمرُ فِي خَلافَتِهِ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِها » قَالَ عُرْوَةُ : وَقَضَى بِهِ عُمرُ فِي خَلافَتِهِ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ إِنه ٢٣٣٥ ] .

٨٧٨ وَعَنْ سَعِيْدِ بِنِ زَيْدٍ رضي الله عنه عَنِ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ » رَوَاهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ » رَوَاهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَنْ الكبرى الثَّلاثَةُ [ أبو داود رقم ٢٠٧٣، والترمذي رقم ١٣٧٨، والنسائي في الكبرى ٣/٥٥، رقم ٢٠٧١، رقم ٢٠٧١ ] وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : رُوِيَ مُرْسَلاً ، وَهُو كَمَا قَالَ . وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيّهِ فَقِيْلَ : جَابِرٌ ، وَقِيْلَ : عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَالرَّاجِحُ الأوَّلُ . عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَالرَّاجِحُ الأوَّلُ .

٨٧٩ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: « أَنَّ الصَّعْبَ بنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّعْبَ بنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لاَ حِمَى إلاَّ للهِ وَلِرَسُولِهِ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٢٣٧٠]. قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ مَمْدُ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ

[ ٣١٣/١] وَابْنُ مَاجَهُ [ رقم ٣٣٤] وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ مِثْ أَبِي سَعِيْدٍ مِثْلُهُ [ لم أجده في سنن ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه وإنما فيه برقم ٢٣٤٠ عن عبادة رضي الله عنه ] وَهُو فِي المُوطَّأَ [ ٢/ ٧٤٥] مُرْسَلٌ .

٨٨١ وَعَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدَبِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَحَاطَ حَائِطاً عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَحَاطَ حَائِطاً عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَحَاطَ حَائِطاً عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاوُدَ [ رنم ٣٠٧٧] وصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ [ رنم ٢٠١٥] .

٨٨٢ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ حَفَرَ بِئْراً فَلَهُ أَرْبِعُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ حَفَرَ بِئْراً فَلَهُ أَرْبِعُونَ فَلَا عَطَناً لِمَاشِيتِهِ (١) » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه [رنم ٢٤٨٦] بِإِسْنَادِ ضَعِيْف (٢).

٨٨٣ وَعَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضاً بِحَضْرَمَوْتَ ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رتم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضاً بِحَضْرَمَوْتَ ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رتم ٣٠٥٨ ] وصَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ [ رتم ٣٠٥٨ ] وصَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ [ رتم ٢٧٠٥ ] .

٨٨٤ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ

<sup>(</sup>١) العطن: مبرك الإبل حول الحوض.

<sup>(</sup>٢) لأن فيه إسماعيل بن مسلم .

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ (١) ، فَأَجْرَى الفَرَسَ حَتَّى قَامَ ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ : « أَعْطُوهُ حَيْثُ بِلَغَ الشَّوْطُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٣٠٧٢ ] وَفِيْهِ ضَعْفُ (٢) .

٨٨٥ = وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « النَّاسُ شُركاءُ فِي ثَلاَثَةٍ : فِي الكلاِ، وَالمَاءِ، وَالنَّارِ » رَوَاهُ أَخْمَدُ [ ٣٦٤/٥] وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .

(١) حضر الفرس: ارتفاعه في عدوه.

 <sup>(</sup>۲) لأن فيه عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف . وقد أخرجه أحمد من حديث أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير، وفيه أن الإقطاع كان من أموال بني النضير .

مران عام فری و در و مان و مان و مان و مان و در و است و درون مان و درون مان و مان و

٨٨٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ (١) انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَلِهِ صَالَح يَدْعُولَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٦٣١] .

٨٨٧ = وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ : " إِنْ بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ : " إِنْ

ولم أقف عليه بلفظ : « إذا مات ابن آدم » وبالله التوفيق ] ق .

<sup>(</sup>۱) [ لفظ مسلم: « إذا مات الإنسان » وكذا لفظ أبي داود رقم ٣٨٨٠، والترمذي رقم ١٣٧٦، والنسائي ( ٦/ ٢٥١) وأحمد ( ٢/ ٣٧٢) والدارمي رقم ٥٦٥، وأبي يعلى رقم ٦٤٥٧، وابن خزيمة رقم ٢٤٩٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم ٢٤٦، وابن حبان رقم ٢٠١٦، والطبراني في الدعاء رقم ١٢٥٠، ١٢٥١، ١٢٥٥، ١٢٥٥، والبيهقي ( ٦/ ٢٧٨) والبغوي رقم ١٣٩ : « إذا مات الإنسان » .

ورواه البخاري في الأدب المفرد رقم ٣٨ بلفظ : « إذا مات العبد » ورواه الطبراني في الدعاء رقم ١٢٥٤ ، بلفظ : « إذا مات الرجل » كما رواه ـ أيضاً ـ رقم ١٢٥٤ بلفظ : « إذا هلك الهالك » .

شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا » قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلاَ يُورَثُ، وَلاَ يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي اللهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلاَ يُورَثُ، وَلاَ يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي اللهُ وَابْنِ اللهِ ، وَفِي اللهِ اللهِ ، وَابْنِ اللهِ ، وَابْنِ اللهَ عُرُوءِ ، وَفِي القَّرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيْلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ صَدِيْهَا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً . مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ بِالمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ صَدِيْها غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً . مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ اللهَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ صَدِيْها غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً . مُتَقَقِّ عَلَيْهِ اللهَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ صَدِيْها غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً . مُتَقَقِ عَلَيْهِ اللهَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ صَدِيْها غَيْرَ مُتَمَوِلٍ مَالاً . مُتَقَوِّلُ مَالاً . مُتَقَلِّ عَلَيْهِ لِللهَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ صَدِيْها غَيْرَ مُتَمَولٍ مَالاً . وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم . وَفِي رَوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ [رنم ٢٧٣٢] : « تَصَدَّقَ بِأَصْلِها ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُولُونَ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ » .

٨٨٨ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ . . . » رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ . . . » الحَدِيْثَ . وَفِيْهِ : « وَأَمَّا خَالِدٌ (١) فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٤٦٨ ، ومسلم رقم ٩٨٣ ] .

<sup>(</sup>۱) خالد: هو ابن الوليد أسد الإسلام رضي الله عنه . وأعتاده: الخيل ونحوها مما يعد للقتال .

# بَابُ الهبَةِ وَالعُصْرَى وَالرُّقْبَى (١)

٨٨٩ عَنِ النُّعْمَانِ بِنِ بَشِيْرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ايْنِي هَذَا غُلَاماً كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ » فَقَالَ : لا . فَقَالَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ فَأَرْجِعْهُ ﴾ وَفِي لَفْظِ : فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ : « أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ » قَالَ : لا . قَالَ : « اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ » فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٥٨٦، ومسلم رقم ١٦٢٣ ( ١٣ ) ] . وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِم قَالَ : « فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي » ثُمَّ قَالَ : « أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي البِرِّ سَوَاءً ؟ » قَالَ : بَلَى . قَالَ : « فَلاَ إِذَنْ » .

<sup>(</sup>۱) العمرى : أن يعطي الرجل الرجل الدار فيقول : أبحتها لك مدة عمرك . ويقال : رقبى؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي رواية له [ مسلم رقم ١٦٢٣ ] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنى لا أشهد على جور » .

وأخرجه [رتم ١٦٢٤] من حديث جابر ولفظه: أنه قال لبشير: « أَلَهُ إِخُوَةٌ ؟ » قال: نعم. قال: « أَفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ » قال: لا . قال: « فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلاً على حق » ا ه.

مَعْ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ سَكُّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢٥٨٩، ومسلم رنم ٢٦٢٢ (٨)]. وفِي رَوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ [ رنم ٢٦٢٢]: « لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي وَفِي رَوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ [ رنم ٢٦٢٢]: « لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِي قَيْبِهِ ».

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرجه مسلم [رنم ١٦٢٢] مرفوعاً من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: « إن مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه ».

٨٩١ = وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ

أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا إِلاَّ الوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢/ ٢٧، ٧٨] وَالأَرْبِعَةُ [ أبو داود رقم ٣٥٣٩، والترمذي رقم ٢١٣٢، والنسائي ٢/ ٢٧، وابن ماجه رقم ٢٣٧٧] وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ [ رقم ٢٦٧، ٥] وَالحَاكِمُ [ ٢/ ٢٧، ٢٨] .

آ ۱۹۲ و وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا » رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [رنم ۲۰۸۰] .

٨٩٣ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً ، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا . وَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً ، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا . وَخِيثَ ؟ » فَقَالَ : « رَضِيْتَ ؟ » قَالَ : لا . فَزَادَهُ ، فَقَالَ : « رَضِيْتَ ؟ » قَالَ : نَعَمْ . رَوَاهُ قَالَ : لا . فَزَادَهُ ، فَقَالَ : « رَضِيْتَ ؟ » قَالَ : نَعَمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٩ ٥ ٢ ] وَصَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ [ رَمْ ١٣٨٤ ] .

٨٩٤ وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٦٢٥، ومسلم رقم ١٦٢٥ (٢٥)]. وَلِمُسْلِمِ [ رقم ١٦٢٥ (٢٦)]: « أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوْهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوْهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتاً وَلِعَقِبِهِ » وَفِي لَفْظِ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتاً وَلِعَقِبِهِ » وَفِي لَفْظِ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتاً وَلِعَقِبِهِ » وَفِي لَفْظِ أَعْمَرَ عُمْرَى النّهِ صَلّى النّهِ صَلّى النّهِ صَلّى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلّى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ

اللهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: «هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا » وَلأبِي دَاوُدَ [ رنم هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا » وَلأبي دَاوُدَ [ رنم ٢٥٥٦] وَالنَّسَائِيِّ [ ٢٧٣/٦] : « لاَ تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُوا، فَمَنْ أَرْقِبَ فَهُو لِوَرَثَتِهِ » .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي « الصحيحين » [ البخاري رقم ٢٦٢٦، ومسلم رقم ١٦٢٦ ] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « العمرى جائزة » وفي لفظ لمسلم [ رقم ١٦٢٦ ] : « العمرى ميراث لأهلها، أو قال جائزة » بالشك .

معن عُمْ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ (١) ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ (١) ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : « لاَ تَبْتَعُهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ . . . » الحديث متفق عليه [ البخاري رقم ٢٦٢٢ ، ومسلم رقم ١٦٢٠ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وتمامه في « الصحيحين » [ البخاري رقم ٢٦٢٣، ومسلم رقم ١٦٢٠ ] : « ولا تَعُد في صدقتك، فإن العائد في صدقته؛

<sup>(</sup>١) أي قصر في مؤونته وحسن القيام عليه .

قىئە »

كالكلب يعود في قَيئه » وفي لفظ للبخاري [رتم ١٤٩٠]: « فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه » وفي لفظ لمسلم [رتم ١٦٢٠]: « فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في

١٩٦ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « تَهَادُوا تَحَابُوا » رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « تَهَادُوا تَحَابُوا » رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « تَهَادُوا تَحَابُوا » رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « تَهَادُوا تَحَابُوا » رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « تَهَادُوا تَحَابُوا » رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي « صحيح البخاري » [ رنم ٢٥٦٨ ] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً : « لو دُعيت إلى ذراع أو كُراع لأجبت، ولو أهدي إليّ ذراع أو كُراع لقبلت » .

وفيه [رقم ٢٥٨٢] عن أنس: « أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب » .

وخرَّج الترمذي [رتم ٢١٣٠] عن أبي هريرة مرفوعاً: « تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر » وفي إسناده نجيح أبو معشر وقد ضعف [التقريب ٧١٥٠].

٨٩٧ وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تَهَادُوا فَإِنَّ الهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيْمَةَ (١)» رَوَاهُ البَزَّارُ [ رتم ١٩٣٧ - كشف الاستار ] بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ .

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَ جَارَةٌ لِجَارِتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ (٢) » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم

٢٦٥٦، ومسلم رقم ١٠٣٠] .

١٩٩ و عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُ بِهَا مَا لَمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا » رَوَاهُ الحَاكِمُ [ ٢/٢٥] وَصَحَّحَهُ ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ يُثَبُ عَلَيْهَا » رَوَاهُ الحَاكِمُ [ ٢/٢٥] وَصَحَّحَهُ ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ يُنْ يُنْ عَمْرَ قَوْلُهُ (٣) . 

رَوَايَةِ ابْنِ عُمْرَ عَنْ عُمْرَ قَوْلُهُ (٣) . 

﴿ عَالِمُ الرَّارِ مُنْ فَى الْهُ الرَّارِ مُنْ فَى اللهِ الرَّارِ مُنْ فَى اللهِ الرَّارِ مُنْ فَى اللهِ الرَّارِ مُنْ فَى اللهِ المَا المَا اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهُ المَا اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهُ المَا اللهُ المَا اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ اللهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهِ اللهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ ا

و د از و الروان و المراد و المرد و المرد

الم فالمالة (وفي في المستن والمستن والمستن والمستن و المستن في المستن و ال

<sup>(</sup>١) أي تذهب الضغينة، وتخرج الحقد من القلوب.

 <sup>(</sup>٢) هو من البعير والشاة بمنزلة الحافر من الفرس والدابة .

<sup>(</sup>٣) [رواه مالك ٢/ ١٥٤]ق. والمنابع ( لينابع المنابع )

# بَابُ اللُّقَطَة

••• عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ : « لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ : « لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٤٣١، ومسلم رقم ١٠٧١] .

9.۱ وَعَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (۱) قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ قَالَ : هَا عُرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا (۲) ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، اللَّقَطَةِ فَقَالَ : هَقَالَ : فَضَالَّةُ الغَنَمِ ؟ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنُكَ بِهَا » قَالَ : فَضَالَّةُ الغَنَمِ ؟ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنُكَ بِهَا » قَالَ : فَضَالَّةُ الإبلِ ؟ قَالَ : هَ فَضَالَّةُ الإبلِ ؟ قَالَ : هَ فَضَالَّةُ الإبلِ ؟ قَالَ : هَ مَالَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاوُهَا وَحِذَاوُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ قَالَ : « مَالَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاوُهَا وَحِذَاوُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٩١، ومسلم رنم الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٩١، ومسلم رنم الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٩١، ومسلم رنم

<sup>(</sup>۱) هو أبو طلحة أو أبو عبدالرحمن، نزل الكوفة، ومات بها سنة ٧٨ وهو ابن خمس وسبعين .

<sup>(</sup>٢) العفاص : الوعاء . والوكاء : ما يربط به .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي رواية لمسلم [رنم ١٧٢٢ ـ ٨]: « فإن اعترفت فأدها، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها ». وفي رواية أخرى له [رنم ١٧٢٢ ـ ٦]: « فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك ».

وأخرج [رنم ١٧٢٣] عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه مثل هاتين الروايتين وفيه أنه أمره بتعريف اللقطة «حولاً ثم حولاً ثم حولاً ثم حولاً » ثم إن راويه شك بما بعد الحول الأول، ثم اقتصر على الحول الأول، ولم يزد على ذلك . انتهى ملخصاً من مسلم . الحول الأول، ولم يزد على ذلك . انتهى ملخصاً من مسلم . ٩٠٣ وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : « مَنْ آوَى ضَالّةً فَهُوَ ضَالٌ مَا لَمْ يُعَرّفْهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رتم ١٧٢٥] .

٩٠٣ وَعَنْ عِيَاضِ بِنِ حِمَارِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : 
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً 
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ وَجَدَ لُقَطَة 
قَالُيشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ لاَ يَكْتُمْ وَلا 
فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ لاَ يَكْتُمْ وَلا 
فَلْيُشْهِدُ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ لاَ يَكْتُم وَلا 
يُغَيِّبُ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُ بِهَا، وَإِلاَّ فَهُو مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ 
يَشَاءُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٦٦، ٢٦١ ] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رنم ٢٠٠٩، يَشَاءُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٦١، ٢٦١ ] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رنم ٢٠٠٩، وابن ماجه رنم ٢٥٠٥ ] إِلاَّ التَّوْمِذِيّ ، والنساني في الكبرى رقم ٥٨٠٨، وابن ماجه رقم ٢٥٠٥ ] إلاَّ التَّوْمِذِيّ ،

وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الجَارُودِ [ رنم ٦٧١ ] وَابْنُ حِبَّانَ [ رنم ٤٨٩ ] .

عُنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
 النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الحَاجِّ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٧٢٤ ] .

9.0 وَعَنِ الْمِقْدَامِ بِنِ مَعْدِيْكُرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَلاَ لاَ يَجِلُّ ذُوْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلاَ اللَّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلاَّ أَنْ السِّبَاعِ، وَلاَ اللَّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٣٨٠٤].

# بَابُ الفَرَائِض

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

انظر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأثر عمر بن الله عنه وأثر عمر بن المخطاب رضي الله عنه في المفقود [حديث رقم ١٤ و ١٥ في باب العدة والإحداد ص ٦٣٥، ٦٣٥] .

٩٠٦ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ (١) » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٧٣٢، ومسلم رقم ١٦١٥].

9٠٧ وَعَنْ أُسَامَةً بِنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِر، وَلاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِر، وَسَلَم رَفَم يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ٢٧٦٤، ومسلم رقم يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ٢٧٦٤، ومسلم رقم يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ٢٧٦٤، ومسلم رقم يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ٢٧٦٤، ومسلم رقم يَرْثُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) الفرائض المنصوصة في كتاب الله تعالى ستة : النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث والسدس . والمراد بأهلها : من يستحقها بنص كتاب الله تعالى . والمراد بأولى رجل : أقرب رجل من العصبة استحق دون من هو أبعد منه من الميت، فإن استووا اشتركوا .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

خرَّج المخمسة إلا الترمذي [ أحمد ٢/٨٥٢، وأبو داود رقم ٢٩١١، والنسائي في الكبرى ٦٣٨٣، وابن ماجه رقم ٢٧٣١ ] عن ابن عمرو رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يتوارث أهل مِلَّتين » . وخرَّج الترمذي [ رقم ٢١٠٨ ] عن جابر رضي الله عنه مثله .

حرر في ٢٦/ ١/٤٠٤ هـ

٩٠٨ وَعِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنِ وَأَخْتٍ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلاِبْنَةِ النِّبْنَةِ ابْنِ وَأَخْتٍ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلاِبْنَةِ اللِّبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ النِّمْ عَنْ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ النِّمْ عَنْ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاَّحْتِ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٢٧٣٦].

# ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج البخاري [رنم ٢٧٣٤] في «صحيحه » عن الأسود بن يزيد قال : «قضى معاذ بن جبل رضي الله عنه في بنت وأخت : للبنت النصف، وللأخت النصف » . انتهى . وهذا يوافق ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في إعطاء الأخت ما بقي بعد البنت وبنت الابن .

٩٠٩ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ » رَوَاهُ أَحُمَدُ [ ٢٧٨/ ] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢٩١١، والنساني مِلَّتَيْنِ » رَوَاهُ أَحُمَدُ [ ٢٧٨/ ] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢٩١١، والنساني في الكبرى رقم ٢٩٨٣، وابن ماجه رقم ٢٧٣١ ] إِلاَّ التَّرْمِذِيَّ، وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ [ ٢/٠٤٠] بِلَفْظِ أُسَامَةً رضي الله عنه . وَرَوَى النَّسَائِيُّ اللهُ عنه . وَرَوَى النَّسَائِيُّ [ ني الكبرى رقم ٢٣٨١ ] حَدِيْثَ أُسَامَةً رضي الله عنه بِهَذَا اللهُ فَظ .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج الترمذي [رقم ٢١٠٨] من حديث جابر رضي الله عنه

91٠ وَعَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيْرَاثِهِ ؟ فَقَالَ: « لَكَ السُّدُسُ » فَلَمَّا وَلَّى مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيْرَاثِهِ ؟ فَقَالَ: « لَكَ السُّدُسُ » فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: « إِنَّ السُّدُسُ الْخَورُ شُعُمَةٌ (١)» رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٨٨٤ ] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ (١)» رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٨٨٤ ] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢٨٩٦، والترمذي رقم ٢٠٩٩، والنساني في الكبرى رقم ٢٣٣٧، ولم يوه ابن ماجه ] وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَفِي سَمَاعِهِ مِنْهُ خِلَافٌ .

<sup>(</sup>١) أي زيادة على الفريضة .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

أخرج الإمام أحمد [ ٢٩٠٣] وأصحاب السنن الأربعة [ أبو داود رقم ٢٩٠٦، والترمذي رقم ٢١١٥، والنسائي في الكبرى رقم ٢٩٠٦، داود رقم ٢٤٢٠ وابن ماجه رقم ٢٧٤٢] عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المرأة تَحوز ثلاثة مواريث : عتيقَها، ولقيطَها، وولدَها الذي لاعَنت عنه » وفي إسناده عمر بن رُوبة ؛ وثقه جماعة ، وقال البخاري : فيه نظر . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : صالح ، ولكن لا تقوم به الحجة .

911 وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهَا أُمُّ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٨٩٥] وَالنَّسَائِيُّ [ ني الكبرى رنم ٢٣٣٨] وَصَحَحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً وَابْنُ الجَارُوْدِ [ رنم ٩٦٠] وقوَّاهُ ابْنُ عَدِيِّ وَصَحَحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً وَابْنُ الجَارُوْدِ [ رنم ٩٦٠] وقوَّاهُ ابْنُ عَدِيِّ [ ١٦٣٧/٤].

917 و عَنِ المِقْدَامِ بِنِ مَعْدِیْکُرِبَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : « الحَالُ وَارِثُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : « الحَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ١٣١/٤ ، ١٣١ ] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ١٣١/٤ ، ١٣٥ ] والأَرْبَعَةُ [ أبو ماود رقم ٢٨٩٩ ، ١٩٥٠ ، والنساني في الكبرى رقم ١٣٥٤ ، وابن ماجه رقم ٢٧٣٨ ]

سِوى التَّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيِّ [ انظر علل ابن أبي حاتم رقم ١٦٣٦] وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [ ٣٤٤/٤] وَابْنُ حِبَّانَ [ رقم ٦٠٣٥، ٢٠٣٦] .

917 و عَنْ أَبِي أَمَامَةً بِنِ سَهْلِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عُبَيْدَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالخَالُ وَسَلَّمَ قَالَ : « اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثُ لَهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٨٨، ٤١] والأرْبَعَةُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثُ لَهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٨٨، ٤١] والأرْبَعَةُ اللهُ وَرَسُولُهُ مَنْ لاَ وَاللهُ وَمَعَدَهُ اللهُ وَمَعَدَهُ اللهُ وَمَعَدَهُ الْمُنْ حِبَّانَ [ والمنائي في الكبرى وقم ١٣٥١، وابن ماجه وقم ٢٧٣٧ ] سوى أبي داود، وَحسَنهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ [ وفم ١٠٣٦] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وانظر سنده عند أحمد حديث رقم ( ٣٢٣ ) ج ١ بتحقيق أحمد شاكر، وسنده عنده جيد .

918 و وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وَرِثَ (١)» رَوَاهُ أَبُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وَرِثَ (١)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ لم أجده عند أبي داود من حديث جابر، وهو عنده برقم ٢٩٢٠ من حديث أبي مريرة ] وصَحَّحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ [ رقم ٢٠٣٢ ] .

 <sup>(</sup>۱) استهلال المولود ما يظهر أنه ولد حيًا من عطاس ونحوه .

910 وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ المِيْرَاثِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ المِيْرَاثِ شَيْءٌ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ نه الكبرى رفم ١٣٦٧ ] وَالدَّارَقُطْنِيُّ [ ١٩٦/ ] وَقَوَّاهُ النَّسَائِيُّ ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِالبَرِّ [ انظر : التمهيد ٢٢/ ٤٤٣] وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ ، وَالصَّوابُ وَقْفُهُ عَلَى عَمْرِ و .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج مالك [ ٢/٧/٢] وأحمد [ ٤٩/١] وابن ماجه [ رتم ٢٦٤٢] عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً مثل حديث عمرو المذكور كما في « المنتقى » [ ٢/٣/٢] .

حرر في ٦/ ٧/ ١٤٠٤ هـ

917 و عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا أَحْرَزَ الوَالِدُ أَوْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا أَحْرَزَ الوَالِدُ أَوْ الوَلَدُ أَوْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا أَحْرَزَ الوَالِدُ أَوْ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

91٧ = وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ » رَوَاهُ الحَاكِمُ [ ٢٣١/٤] مِنْ طَرِيْقِ النَّسَبِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ » رَوَاهُ الحَاكِمُ [ ٢٣١/٤] مِنْ طَرِيْقِ

الشَّافِعِيِّ [الأم ١٢٥/٤] عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [رنم ٤٩٥٠] وَأَعَلَّهُ البَيْهَقِيُّ [٢٩٢/١٠] .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

اللحمة بضم اللام وفتحها: القرابة، كذا في «العذب الفائض» [ ١٤٩٣] ضبطها بالضم فقط.

وأخرج البيهقي [ ٢٩٣/١٠] للحديث المذكور شواهد عن على وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وعن الحسن مرسلاً، وبذلك يعتبر الحديث المذكور حسناً بشواهده المذكورة.

حرر في ٦/٧/٦ هـ

918 وَعَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ قَالِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ قَالِ رَبَعَةُ [الترمذي رقم ٢٧٩٠، قابِي وَالأَرْبَعَةُ [الترمذي رقم ٢٧٩٠، وابن ماجه رقم ١٥٤] سِوى أَبِي دَاوُدَ، والنسائي في الكبرى رقم ٢٤٢، وابن ماجه رقم ١٥٤] سِوى أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّمَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ [رقم ٢٩١١] وَالحَاكِمُ وَصَحَّمَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ [رقم ٢٩١١] وَالحَاكِمُ [٢٢٤]. وَأُعِلَّ بِالإرْسَالِ .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وهي علة غير مؤثرة إذا كان من وصله ثقة وهو هنا ثقة، ولفظه عند ابن ماجه [رتم ١٥٤] بإسناد صحيح: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي [بن أبي طالب] وأقرؤهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أميناً، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » ا ه.

حرر في ۸/ ۷/ ۱٤۰٥ هـ

# بَابُ الوَصَايَا

919 عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا حَقُّ امْرِىءِ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ مِلْدُ أَنْ يُوصِيَ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَينِ إِلاَّ وَوَصِيتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ » مُتَّفَقٌ يرِيْدُ أَنْ يُوصِيَ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَينِ إِلاَّ وَوَصِيتَهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٧٣٨ ، وسلم رقم ١٦٢٧ ] .

970 وَعَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا ذُو مَالِي ؟ قَالَ : « لاَ » قُلْتُ : واحِدةٌ، أَفَأْتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي ؟ قَالَ : « لاَ » قُلْتُ : أَفَأْتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ؟ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشُلُثِهِ ؟ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشُلُثِهِ ؟ قَالَ : « لاَ » قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : « لاَ » قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : « لاَ » قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : « لاَ » قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : « لاَ » قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : « لاَ » قُلْتُ اللهُ مَنْ تَفَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مَنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري دنم م١٢٩٥ ] .

٩٢١ و وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً (١) أَتَى النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً (١) أَتَى النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ

<sup>(</sup>١) جاء مبينا أنه سعد بن عبادة رضي الله عنه .

نَفْسُهَا (١) وَلَمْ تُوصِ . وَأَظُنُهَا لَو تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، أَفَلَهَا أَخُرُ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم أَجُرُ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٣٨٨ ، ومسلم رقم ١٠٠٤ ] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم .

977 وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ قَدْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١٢١٧] والأَرْبَعَةُ [ ابو داود رقم ٢٥٦٥، والترمذي رقم ٢١٢، وابن ماجه رقم ٢١٧١] والأَرْبَعَةُ [ ابو داود رقم ٢٥٦٥، والترمذي رقم ٢١٢، وابن ماجه رقم ٢١٢ ] إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ [ انظر: نصب الراية ٢٠٢٤] والتَّرْمِذِيُّ ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الجَارُودِ [ رقم ٤٤٩ ] .

ورَوَاهُ الدَارَقُطْنِيُّ [ ٩٨/٤ ، ١٥٢ ] مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وزَادَ فِي آخِرِهِ : ﴿ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ ﴾ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج أحمد [ ٢٣٨/٤ ] بإسنادٍ حسن عن عمرو بن خارجة مثل حديث أبى أمامة رضى الله عنه .

حور في ۲۰ / ۸/ ۱۶۰۰ هـ

٩٢٣ وَعَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ

<sup>(</sup>١) أي : أخذت فلتة أي : ماتت بغتة .

صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : « إِنَّ الله تَصَدَق عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدُ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ١٥٠/ ] . عِنْدُ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ١٥٠/ ] . وَأَخْرَجَهُ أَخْمَدُ [ ٢/ ٤٤٠ ] وَالبَزَّارُ [ رقم ١٣٨٧ - كشف الأسنار ] مِنْ حَدِيْثِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الدَرْدَاءِ ، وَابْنُ مَاجَهُ [ رقم ٢٧٠٩ ] مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَكُلُّهَا ضَعِيْفَةٌ . لَكِنْ قَدْ يَقُوى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ . وَاللهُ أَعْلَمُ .

# بَابُ الوَدِيْعَةِ

97٤ عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَهُ [ رنم ٢٤٠١ ] وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ .

وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة .

وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى .

# كِتَابُ النَّكَاحِ

970 عنْ عَبْدِاللهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَن اسْتَطَاعَ مِنكُمْ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ، وَأَحْصَنُ مَن اسْتَطَعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (١) » مُتَّفَقٌ لِلفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (١) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (١) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِللصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (١) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِللْمَوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (١) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إللهَ ورَاهُ ١٤٠٠ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي « الصحيحين » [ البخاري رقم ٥٠٩٦ ، ومسلم رقم ٢٧٤٠ ] عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعاً : « ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء » .

وفي « صحيح مسلم » [رقم ٢٧٤١] عن أسامة بن زيد رضي الله عنه الله عنه مرفوعاً مثله .

وفيه [رتم ٢٧٤٢] عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: « إن الله الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها؛ فينظر كيف

<sup>(</sup>١) الأصح أن المراد بالباءة الجماع . والوجاء : رضُّ الخصيتين .

تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء » .

حرر في ١٤٠٤/٥/١٩ هـ

٩٣٧ وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُرُنَا بِالبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ (١) نَهْيا شَدِيْداً، وَيَقُولُ : يَا مُرُنَا بِالبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ (١) نَهْيا شَدِيْداً، وَيَقُولُ : « تَزَوَّجُوا الوَلُودَ الوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَمْمَ يَوْمَ القِيَامَةِ » « تَزَوَّجُوا الوَلُودَ الوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَمْمَ يَوْمَ القِيَامَةِ » (وَاهُ أَخْمَدُ [ ٢١٥٨، ١٤٥] وصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [ رَمَ ٢٠٨٠] . وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ [ رَنَم ٢٠٥٠] وَالنَّسَائِيِّ [ ٢/٥١] وَابْنِ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ [ رَنَم ٢٠٥٠] وَالنَّسَائِيِّ آ ٢/٥١] وابْنِ حَبِيْثِ مَعْقِلِ بِنِ يَسَارٍ . حَبَّانَ [ رَنَم ٢٠٥١] - أَيْضاً - مِنْ حَدِيْثِ مَعْقِلِ بِنِ يَسَارٍ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى عَنْهُ عَنِ النَّهِ صَلَّى عَنْهُ عَنِ النَّهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ صَلَى عَنْهُ عَنِ النَّهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ المُعَلِّ اللهُ اللهِ اللهُ المَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلْمُ الْعُلِي اللهُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُولِ اللهُ الْعِلْمُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلِمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

<sup>(</sup>۱) أي يأمرنا بما يعين على الجماع وييسره من الوجه الحلال . والتبتل : هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح . والولود : كثيرة النسل والولادة . والودود : المتحببة إلى زوجها بكثرة الخصال الحميدة .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « تُنكَعُ المَرْأَةُ لأَرْبَعِ: لِمَالِهَا، وَلِحِسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (١) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ [ البخاري رقم ٥٠٩٠، ومسلم رقم يَدَاكَ (١) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ [ البخاري رقم ٥٠٩٠، وابن ماجه رقم ١٤٦٦، وأبو داود رقم ٢٠٤٧، والنسائي ٢٨/٦، وابن ماجه رقم ١٨٥٨ ورواه الترمذي رقم ١٠٨٦ ولكن من حديث جابر رضي الله عنه ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي « الصحيحين » [ البخاري رقم ٥٠٩٣، ومسلم رقم ٢٢٢٥ ( ١١٥ ) ] عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « الشؤم في الممرأة والدار والفرس » وفي رواية لمسلم [ رقم ٢٢٢٥ ( ١١٦ ) ] : « إنما الشؤم في ثلاثة : المرأة، والفرس، والدار » .

حرر في ١٤٠٧/٧/١٩ هـ

979 وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَقَا (٢) إِنْسَاناً إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: « بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ إِنْسَاناً إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: « بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بِيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [٢/ ٢٨١] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢١٣٠، بيئكُما فِي خَيْرٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [٢/ ٢٨١] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ١٩٠٥، والنمائي في الكبرى رقم ١٩٠٥، وابن ماجه رقم ١٩٠٥] والترمذي رقم ١٩٠٥، وابن ماجه رقم وأبنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ [ رقم ٢٥٠١] .

 <sup>(</sup>١) أي لصقت بالتراب من الفقر

<sup>(</sup>٢) أي دعا له بحسن العشرة والموافقة .

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ:
 عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ:
 إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرُورِ إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرُورِ إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغُورُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرُورِ النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضلِلْ فَلاَ هَادِي لَهُ.
 وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » وَيَشْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١/ ٢٩٢] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رتم وَيَقُرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١/ ٢٩٢] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رتم ويَعْمَ أَنُ ثَلَاثَ آيَاتٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١/ ٢٩٢] والزَّرْبَعَةُ [ أبو داود رتم ويَعْمَ أَنْ لاَ إِلَهُ وَالْحَاكِمُ [ ١/ ٢٩٢] .
 وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ [ ٢/ ١٨٢] .

٩٣١ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَقْعَلْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَقْعَلْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَقْعَلْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ اللهُ يَتَعْلَى » رَوَاهُ أَحْمَدُ اللهُ يَعْفَلُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ اللهُ يَعْلَى عَلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

977 وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ [رقم ١٠٨٧] وَالنَّسَائِيِّ [في الكبرى رقم ٢٤٦٥] عَنِ المُغِيْرَةِ رضي الله عنه، وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ الكبرى رقم ٢٤٦٤] وَابْنِ حِبَّانَ [رقم ٢٠٤٢] مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بنِ آرقم ١٨٦٤] مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بنِ مَسْلَمَةً رضى الله عنه .

٩٣٣ = وَلِمُسْلِمِ [رقم ١٤٢٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً : ﴿ أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ ﴾ قَالَ : ﴿ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ﴾ .

٩٣٤ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَتُرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَتُرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَتُرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِللهَ خَارِي رَقَم ١٤١٧ ، ومسلم رقم ١٤١٢ ] وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج مسلم [رتم ١٤٨٠] عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: «أن معاوية وأبا جهم وأسامة بن زيد خطبوها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح أسامة » مختصراً من حديث مطول. وفيه الرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لأسامة على خطبة معاوية وأبي جهم، وأن هذا اللفظ يوافق حديث ابن عمر المذكور ولا يخالفه. انتهى.

9٣٥ وَعَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ، جِنْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي . فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيْهَا وَصَوَّبَهُ ؛ ثُمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيْهَا وَصَوَّبَهُ ؛ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأْتِ طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأْتِ

المَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ . فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا . قَالَ : « فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ » فَقَالَ : لاَ وَاللهِ يا رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ : « اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا " فَذَهَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « انْظُرْ وَلَو خَاتَماً مِنْ حَدِيْدٍ » فذهب ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ خَاتَماً مِنْ حَدِيْدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي \_ قَالَ ( سَهْلٌ ) : مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ " فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِّياً فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ بهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : « مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ؟ » قَالَ : مَعِي سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا . فَقَالَ : " تَقْرَوُهُنَّ عَنْ ظَهْر قَلْبِكَ ؟ » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٠٣٠، ٥٠٨٧، ومسلم رقم ١٤٢٥ (٧٦)] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم وَفِي رِوَايَةٍ [ رقم ١٤٢٥ (٧٧)]: قَالَ لَهُ: « انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ القُرْآنِ » وَفِي رِوَايَةٍ لِلبُخَارِيِّ [ ٧/٧ - الطبعة اليونينية ] : ﴿ أَمْلَكُنَاكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآن ».

٩٣٦ وَ لَأَبِي دَاوُدَ [رنم ٢١١٢] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « مَا تَحْفَظُ ؟ » قَالَ : سُورَةَ البَقَرَةِ وَالَّتِي تَلَيْهَا . قَالَ : « قُمْ فَعَلَّمْهَا عِشْرِيْنَ آيَةً » .

٩٣٧ وَعَنْ عَامِرِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ أَعْلِنُوا النَّكَاحَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٤/ ٥ ] وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ [ ١٨٣/٢ ] .

٩٣٨ و وَعَنْ أَبِي بُرْدَةً بِنِ أَبِي مُوْسَى عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بُوَلِيٌّ » رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ [ ٤١٣، ٣٩٤ ] وَالْأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢٠٨٥، والترمذي رقم ١١٠١، وابن ماجه رقم ١٨٨١، ولم يروه النسائي ] وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِيْنِي وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ [رقم ٤٠٧٧]

وَأُعِلُّ بِالْإِرْسَالِ .

٩٣٩ و وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مَنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ ﴾ أَخْرَجَهُ

الأرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ [ أبو داود رقم ٢٠٨٣، والترمذي رقم ١١٠٢، وابن ماجه رقم ١٨٠٩] . وصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ [ مسند أبي عوانة رقم ٤٢٥٩] وَ ابْنُ حِبَّانَ [ رقم ٤٧٠٤] وَ ابْنُ حِبَّانَ [ رقم ٤٠٧٤] وَ الحَاكِمُ [ ١٦٨/٢] .

9٤٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تُنكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُنكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُنكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُنكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ تُنكَحُ البِحُرُ حَتَّى تُسْتَأَذَنَ » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : « أَنْ تَسْكُتَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٣٦٥ ، وسلم رقم ١٤١٩ ] .

921 و عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ مَكَالًى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ مَكَالًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الثَيِّبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيهًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الثَيِّبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيهًا، وَالبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا السُّكُوتُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ \* [ رنم ١٤٢١] وَفِي لَنْظِ : « لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَيِّبِ أَمْرٌ، وَالبَيْنِمَةُ تُسْتَأْمَرُ » \* \* رَوَاهُ لَفُظٍ : « لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَيِّبِ أَمْرٌ، وَالبَيْنِمَةُ تُسْتَأْمَرُ » \* \* رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢١٠٠] وَالنَّسَائِيُّ [ ٢/٤٨] وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢١٠٠] وَالنَّسَائِيُّ [ ٢/٤٨] وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) وفي رواية له [رتم ١٤٢١ (٢٨)] « والبكر يستأذنها أبوها . . . إلخ » .

( \*\*) تمامه في أبي داود [رتم ٢١٠٠] والنسائي [٦/ ٨٥]:

« وصمتها إقرارها » وفي لفظ للنسائي [ ٢/ ٨٤ ] : « واليتيمة تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها » وسنده فيهما جيد .

927 و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تُزَوِّجُ المَرأَةُ المَرْأَةُ ، وَسَلَّمَ : « لاَ تُزَوِّجُ المَرأَةُ المَرْأَةُ ، وَسَلَّمَ : « لاَ تُزَوِّجُ المَرأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمُ وَاهُ الْمِنْ مَاجَهُ [ رنم ١٨٨٢] وَلاَ تُلَاّلُ أَيْقَاتُ .

و عَنْ نَافِع عَنِ اللهِ عَمَر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١١٢٥ ، وسلم رقم ١٤١٥ ] . وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيْرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلامِ نَافِعِ وَاتَّفَقًا مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيْرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلامِ نَافِع

وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيْرَ الشَّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعِ [ البخاري رقم ٦٩٦٠، ومسلم رقم ١٤١٥ ( ٥٨ ) ] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي للله عنه [رنم ١٤١٦] وجابر رضي الله عنه مثله [رنم ١٤١٧] بدون التفسير الله كور. وفي حديث أبي هريرة تفسيره بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه

أخته، ولم يذكر: « وليس بينهما صداق » وظاهره أن التفسير المذكور من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هو المعتمد.

وخرَّج أحمد [ ٤/٤ ] وأبو داود [ رنم ٢٠٧٥ ] بسند صحيح أن العباس بن عبدالله بن عباس أنكح عبدالرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبدالرحمن ابنته، وقد جعلا صداقاً، وكتب معاوية إلى مروان أن يفرِّق بينهما، وقال في كتابه : هذا هو الشِّغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

عَلَمُ عَنْهُمَا: « أَنَّ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: « أَنَّ جَارِيَةً بِكُراً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا خَارِيَةً بِكُراً أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٧٣ ] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٠٩٦] وَابْنُ مَاجَهُ وَسَلَّمَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٧٣ ] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٠٩٦] وَابْنُ مَاجَهُ [ رنم ١٨٧٥] وأَعِلَ بالإرْسَالِ . .

 987 وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ أَوْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُو عَاهِرٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [٣/٧، ٣٠١] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم أَهْلِهِ فَهُو عَاهِرٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٠١٨، ٣٠١] وصَحَحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ ابْنُ حَبَّانَ [ لم أجده في الإحسان ولا الموارد ] .

٩٤٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يُجْمَعُ بينَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يُجْمَعُ بينَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بينَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٥١٠٩، ومسلم رنم بين المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٥١٠٩، ومسلم رنم

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وقد أخرج البخاري [رتم ١٠٨٥] مثله عن جابر رضي الله عنه . عدم ١٤٨ وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ : ﴿ لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ ﴾ وَلاَ يُنْكِحُ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رتم ١٤٠٩] . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ﴿ وَلاَ يَخْطُبُ ﴾ زادَ ابْنُ حِبَّانَ [رتم ١٤٠٩] : ﴿ وَلاَ يُخْطَبُ عَلَيْهِ ﴾ .

9٤٩ = وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : « تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٨٣٧ ، ومسلم رقم ١٤١٠ ] . 90٠ = وَلِمُسْلِمِ [رَمْ ١٤١١] عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ ﴾ .

901 و عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٧٢١، ومسلم رقم المنتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٧٢١، ومسلم رقم المنتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٧٢١ .

90٢ وَعَنْ سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: «رَخَصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي المُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ١٤٠٥]. (١٨)].

90٣ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ المُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ المُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥١١٥، ومسلم رقم ١٤٠٧] .

90٤ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ أَكْلِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ أَكْلِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ ﴾ أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ [ أحمد ٢٩٧١، ٢٩١، ١٤٢، والبخاري رقم ٢٢٦، ١٢٥، والبخاري رقم ٢٢١، والنساني ١٢٥، ١٢٦، وابن

ماجه رقم ١٩٦١ ] إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ (١).

900 - وَعَنْ رَبِيْعِ بِنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكَمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكَمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهُ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْئاً » النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهُ قَدْ حَرَّمَ النَّيْتُمُوهَنَّ شَيْئاً » مِنْهُنَّ شَيْئاً » وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهَنَّ شَيْئاً » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رتم ١٤٠٦] وَأَبُو دَاوُدَ [رتم ٢٠٧٣] وَالنَّسَائِيُّ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رتم ١٤٠٦] وَأَبُو دَاوُدَ [رتم ٢٠٧٣] وَالنَّسَائِيُّ إِلَى مِنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

907 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٤٤٨/١] وَالنَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٤٤٨/١] وَالنَّسَائِيُّ [ ١١٢٠] وَالتَّرْمِذِيُّ [ رنم ١١٢٠] وَصَحَحَهُ .

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه . أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ [ ابو داود رتم ١٩٣٥ ] إِلاَّ النَّسَائِيَّ . داود رتم ١٩٣٥ ] إِلاَّ النَّسَائِيَّ . ١٩٥٥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي المَجْلُودُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي المَجْلُودُ

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث والذي بعده موجودان بنسخة المتن الهندية في بلوغ المرام وسبل السلام .

إِلاَّ مِثْلَةُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٣٢٤/٢ ] وَأَبُو دَاوُدَ [ رَمْم ٢٠٥٢ ] وَرِجَالُهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَالَتُ .

90٨ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: طَلَقَهَا وَاللهُ وَعَلْ اللهُ عَنْهَا قَالَ أَنْ يَدْخُلَ رَجُلٌ أَمْ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَهُ الْمَرْأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : « لاَ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢٦١٥، ومسلم رنم عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢٦١، ومسلم رنم عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ النَّفُظُ لِمُسْلِمٍ .

## بَابُ الكَفَاءَةِ وَالْخِيَار

909 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، والمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلاَّ حَائِكاً أَوْ حَجَاماً » بَعْضٍ، والمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلاَّ حَائِكاً أَوْ حَجَاماً » رَوَاهُ البَهفي ١٣٤/٧، من طريق رَوَاهُ البَهفي ١٣٤/١، من طريق الماحم ورواه البيهفي ١٣٤/١، من طريق الماحكم ورواه البيهفي ١٣٤/١، من طريق الماحكم ورواه البيهفي ١٣٤/١ من طريق المنادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم (١) [علل المنادِه مَا ١٤٢٤] عَنْ المنادِه بَاللهُ عنه بِسَنَدِ مُنْقَطِع .

٩٦٠ = وَعَنُّ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : « انْكِحِي أَسَامَةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[ رقم ۱٤۸٠ ] .

971 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ » وَكَانَ حَجَّاماً. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ [ رنم ٢١٠٢] وَالْحَاكِمُ [ ٢/٤٢] بِسَندٍ جَيِّدٍ .

<sup>(</sup>١) [نصه: هذا كذب لا أصل له] ق.

٣٩٢ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : « خُيِّرَتْ بَرِيْرَةُ عَلَىٰهِ وَالبخارِي رَمَم ٥٠٩٧، ومسلم عَلَى زَوْجِهَا حِيْنَ عُتِقَتْ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [البخارِي رَمَم ٥٠٩٧، ومسلم رَمَم ١٠٠٤] فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ . وَلِمُسْلِمِ [رَمَم ١٠٠٤ (١١، ١٢)] عَنْهَا : « أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْداً » . وَفِي رِوَايَةٍ [١٠٠١ (٩)] عَنْهَا : « كَانَ حُرًّا » وَالأَوَّلُ أَنْبَتُ . وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ عِنْدَ البُخَارِيِّ [رَمَم ٢٨٠٥ - ٢٨٣] : « أَنَّهُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ البُخَارِيِّ [رَمَم ٢٨٠ - ٢٨٣] : « أَنَّهُ كَانَ عَبْداً » .

977 = وَعَنِ الضَّحَّاكِ بِنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قُلْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قُلْتَ يَا رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « طَلَقْ أَخْتَانِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « طَلَقْ أَخْتَانِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « طَلَقْ أَيْتَهُمَا شِئْتَ » رَوَاهُ أَخْمَدُ [ ٤/ ٢٣٢] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رنم ٢٢٤٣، أيتَهُمَا شِئْتَ » رَوَاهُ أَخْمَدُ [ ٤/ ٢٣٢ ] وَالأَرْبَعَةُ [ ١٩٥١ ] إِلاَّ النَّسَائِيَّ ، والترمذي رنم ١١٢٩، ١١٣٠، وابن ماجه رنم ١٩٥١ ] إِلاَّ النَّسَائِيَّ ، والترمذي رنم ١٩٥١ ، وابن ماجه رنم ١٩٥١ ] والمَّارِقُطْنِيُّ [ ٣/ ٢٧٣ ] . وَالمَيْهَقِيُّ [ ٧/ ١٨٤ ] وَالمَيْهَقِيُّ [ ٧/ ١٨٤ ] وَالْمَيْفِقِيُّ [ ١٨٤ إلا النَّريخ الكبير ٤/ ٣٣٣ ] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

بيَّن البخاري رحمه الله العلة أنها الشك في سماع الضحاك من أبيه، وأبي وهب الجيشاني من الضحاك، وطريقة مسلم رحمه الله تقتضي أنه لا أثر لهذا الشك لكونهما متعاصرين؛

ولهذا صححه الثلاثة المذكورون.

978 وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ: « أَنَّ غَيْلاَنَ بِنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُ نَ أَرْبَعاً » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١٣/٢، ١٤] وَسَحَّحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ [ رقم ١٩٧٤، ١٥٥ ] وَالتِّرْمِذِيُّ [ رقم ١٩٧٨ ] وصَحَّحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ [ رقم ١٩٧٨ ] والحَاكِمُ [ ١٩٣ - ١٩٣ ] وأعلَّهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالحَاكِمُ [ ١٩٣ - ١٩٣ ] وأعلَّهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ الطر التلخيص الحبير ١٩٨٣ ] .

970 و عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : « رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ بنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ بنِ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَى أَبِي العَاصِ بنِ الرَّبِيْعِ بَعْدَ سِتِ سِنِيْنَ بِالنَّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا » الرَّبِيْع بَعْدَ سِتِ سِنِيْنَ بِالنَّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا » وَالرَّبِيْع بَعْدَ سِتْ سِنِيْنَ بِالنَّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا » رواه والله وال

وَالْحَاكِمُ [ ٢٠٠/٢] .

وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْبَنَةُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْبَنَةُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدًّ الْبَنَةُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ » قَالَ التَّرْمِذِيُّ [ رنم ١١٤٢ ] : حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجُودُ إِسْنَاداً ، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « أَسْلَمَتِ ١٩٦٧ عَنْهُمَا قَالَ : « أَسْلَمَتِ ١٩٦٧ عَنْهُمَا قَالَ : « أَسْلَمَتِ

امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلاَمِي . فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلاَمِي . فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الآخِرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ » اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الآخِرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٣٢، ٢٣٢] وَأَبُو دَاوُدَ [ رَمَم ٢٣٣٩] وَابْنُ مَاجَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٠٠٨] وصَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ [ رَمَم ٢٥٩١] وَالْحَاكِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ [ رَمَم ٢٥٩] وَالْحَاكِمُ اللهِ الْمُولِدِ اللهِ الْحَاكِمُ اللهِ الْمَاكِمَ اللهِ الْحَاكِمُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ [ رَمَم ٢٥٩] وَالْحَاكِمُ اللهِ الْمُولِدِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَاكِمُ اللهِ الْمُولِدِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

97٨ وَعَنْ زَيْدِ بِنِ كَعْبِ بِنِ عُجْرَةً عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَالِيَةَ مِنْ يَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضاً، فَقَالَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضاً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْبَسِي ثِيَابِكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ » النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْبَسِي ثِيَابِكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ » وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ . رَوَاهُ الحَاكِمُ [ ٢٤/٤ ] وَفِي إِسْنَادِهِ وَأَمْرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ . رَوَاهُ الحَاكِمُ [ ٢٤/٤ ] وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيْلُ بنُ يَزِيْدٍ وَهُو مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلافاً كَثِيرُ أَنْ يَزِيْدٍ وَهُو مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلافاً كَثِيراً .

979 و عَنْ سَعِيْدِ بِنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا اللهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً ، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا ، وَهُو لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا ﴾ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بِنُ مَنْضُورٍ [رتم وهُو لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا ﴾ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بِنُ مَنْصُورٍ [رتم مَنْ عَرَّهُ مِنْهَا ﴾ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بِنُ مَنْصُورٍ [رتم اللهُ ] وَمَالِكُ [ ٢/١/٥ ] وَابْنُ أَبِي شَيْبَةً [ ٢/٤/ ١٧٥ ط. باكستان ]

وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ .

٩٧٠ وَرَوَى سَعِيْدٌ [رنم ٨٢١] أَيْضَا عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَزَادَ : « وَبِهَا قَرْنٌ فَزَوْجُهَا بِالخِيَارِ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَل مِنْ فَرْجِهَا » .

٩٧١ = وَمِنْ طَرِيْقِ سَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ أَيْضاً قَالَ : « قَضَى عُمَرُ فِي العِنْيْنِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً » [ رواه ابن ابي شيبة ٢٠٧/٤/٢ ط. باكستان ] وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .

# بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

٩٧٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: « مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢١٦٢] وَالنَّسَائِيُّ [ ني الكبرى رنم ٩٠١٥] وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ أُعِلَّ بِالإِرْسَالِ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وهذه العلة لا تؤثر في صحته على الصحيح عند الأصوليين من أئمة الحديث وأئمة أصول الفقه؛ لأن الاتصال زيادة من الثقة فتقبل . والله ولى التوفيق .

حرر في ۱٤٠٣/١/١٢ هـ

الله وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ اللهِ مَا اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعِي اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وإسناده عند الترمذي [رقم ١١٦٥] والنسائي [في الكبرى رقم ٩٠٠١] صحيح، ولم أقف على إسناده عند ابن حبان [الإحسان رقم ٤٤١٨].

تكميل: وتعليله بالوقف لا يؤثر في صحته؛ لأن الرفع زيادة من الثقة غير منافية فتقبل على الصحيح حسبما أوضحه أئمة مصطلح الحديث.

حرر في ١٤٠٣/١/١٢ هـ

9٧٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ اللهُ عَلَيْهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْمِنَ بَاللهِ وَاليَوْمِ الْمَخْلُعِ، فَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَمَالُهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ خَيْراً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ تَرَكْتُهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ خَيْراً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ تَرَكْتُهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ خَيْراً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِكُمْ لَهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ خَيْراً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِيلَمْ لِللهُ وَلَيْ السِّمَاءِ وَاللَّفْظُ لِلبُخَارِيِّ . وَلِمُسْلِم [ رَبَم ١٤٦٨ ( ٥٩ ) ] : « فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَكِسُرُهَا طَلاَقُهَا » . وَلِمُسْلِم [ رَبَم ١٤٦٨ ( ٥٩ ) ] : « فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا الْمَاقُهُمَا كَسَرْتَهَا، وَكَسُرُهَا طَلاَقُهَا » .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

لفظ البخاري [ رقم ٣٣٣١] : « لم يزل أعوج » .

9۷٥ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنّا مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِيْنَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِيْنَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ : « أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً - يَعْنِي عِشَاءً - لَكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَجِدَ المُغِيْبَةُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٠٧٥، ومسلم في الشَّعِثَةُ وتَسْتَجِد المُغِيْبَةُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٠٧٥ ] : « فَإِذَا أَطَالَ الرضاع رقم ٥٠ ] . وَفِي رَوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ [ رقم ٤٢٤٥ ] : « فَإِذَا أَطَالَ الرضاع رقم ٥٠ ] . وَفِي رَوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ [ رقم ٤٢٤ ] : « فَإِذَا أَطَالَ الرضاع رقم ٥٠ ] . وَفِي رَوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ [ رقم ٤٢٤ ] . « فَإِذَا أَطَالَ المَدْكُمُ الغَيْبَةَ فَلاَ يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً » .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وقد أخرج معناها مسلم [ ني الإمارة رقم ١٨٣]. وفي رواية له [ الإمارة رقم ١٨٤] عن جابر رضي الله عنه: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً، يتخونهم أو يلتمس عثراتهم » وفيه [ رقم ١٩٢٨] عن أنس رضي الله عنه: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلاً، وكان يأتيهم غدوة أو عشية ».

9٧٦ = وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٤٣٧].

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

لفظ مسلم [رتم ١٤٣٧]: "إن من أشر الناس". وكان الواجب على المؤلف أن يذكره بهذا اللفظ؛ لأن المعنى يختلف. ولعل النسخة التي نقل منها الحديث ليس فيها "من "وفي إسناده عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ضعفه جماعة وتبعهم في التقريب [٩١٨٤] ووثقه ابن حبان، وقال الحاكم: أحاديثه مستقيمة. وقال ابن عدي: يكتب حديثه. هكذا في تهذيب التهذيب [٧/٧٤] وعلى قول هؤلاء أخرج مسلم حديثه هذا، والله ولي التوفيق.

حرر في ٤/ ١/ ١٤٠٥ هـ

٩٧٧ وَعَنْ حَكِيمِ بِنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : " تُطْعِمُهَا إِذَا كَنْسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الوَجْة، وَلاَ تُقْبِعُ أَكُلْتَ، وَتَكُسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الوَجْة، وَلاَ تُقَبِعُ وَلاَ تَهْجُو إِلاَّ فِي الْبَيْتِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٤/٧٤٤، ٣/٥، ٥] وَأَبُو وَلاَ تَهْجُو إِلاَّ فِي الْبَيْتِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٤/٧٤٤، ٣/٥، ٥] وَأَبُو دَاوُدَ [ رَمْ ٢١٤٢] وَالنَّسَائِيُّ [ في الكبرى رفم ١٩١٧] وَابْنُ مَاجَهُ [ رفم ١٨٥٠] وَعَلَقَ البُخَارِيُّ بَعْضَهُ [ مع الفتح ٢٠٠١] وصَحَحَهُ ابْنُ حَبَانَ [ رفم ١٨٥٥] وَالْحَاكِمُ [ ٢/١٨١ - ١٨٥]

٩٧٨ وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ كَانَتِ الْيَهُودُ

تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الوَلَدُ أَخُولَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِعْتُمْ ﴾ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٥٢٨، ومسلم رقم ١٤٣٥] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٥٢٨، ومسلم رقم عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَلُهُ قَالَ : بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّ الشَّيْطَانَ مَا وَلَدُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بِينَهُمَا وَلَدُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بِينَهُمَا وَلَدُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبِدَا ﴾ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٤١، ١٥٣٥، ومسلم رقم ١٤٣٤] .

• ٩٨٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَعْيَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ أَنْ تَعْبَعُ المَلاَثِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ تَجِيْءَ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا المَلاَثِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَبِي أَلْبَخَارِي رَفَم ٣٢٣٧، وسلم رَفَم ١٤٣٦] وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ . وَلِمُسْلِم [ البخاري رَفَم ٣٢٣٧، وسلم رَفَم ١٤٣٦] وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ . وَلِمُسْلِم [ رَفَم ١٤٣٦ ( ١٢١ ) ] : « كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا » .

9۸۱ = وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الواصِلَةَ وَالمُسْتَوصِلَةَ وَالواشِمَةَ وَالمُسْتَوشِمَةَ (١) مُتَّقَقُ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٩٤ ، ومسلم رقم ٢١٢٤ ] .

<sup>(</sup>١) الواصلة : التي تصل شعرها بشعر آخر زوراً . والمستوصلة : التي تأمر من=

٩٨٢ وعَنْ جُدَامَةً بِنْتِ وَهْبِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاس وَهُوَ يَقُولُ: « لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ (١)، فَنَظَرْتُ فِي الرُّوم وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيْلُونَ أَوْلاَدَهُم فَلاَ يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلاَدَهُمْ شَيْئًا ﴾ ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ العَزْلِ (٢) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ذَلِكَ الوَأْدُ الخَفِيُّ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رفم ١٤٤٢ (١٤١)] . ٩٨٣ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُرِيْدُ مَا يُرِيْدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ اليَّهُودَ تَحَدَّثُ أَنْ العَزْلَ المَوْءُودَةُ الصُّغْرَى . قَالَ : « كَذبَتِ اليَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [٣/٣٣، ٥١، ٥٣ ] وَأَبُو دَاوُدَ [ رقم ٢١٧١ ] وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ [ في الكبرى رقم ٩٠٨٢ ] وَالطَّحَاوِيُّ [ شرح معاني الآثار ٣/ ٣١، وفي شرح مشكل الآثار رقم ١٩١٦ ] وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ .

<sup>=</sup> يفعل بها ذلك . والوشم : أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرقُ أثره أو يخضر .

 <sup>(</sup>١) هي أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت.

<sup>(</sup>٢) أي عزل الماء عن النساء حذر الحمل.

عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئاً يُنْهَى عَنْهُ لَنْهَانَا عَنْهُ القُرْآنُ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٠٧٥ شَيئاً يُنْهَى عَنْهُ لَنْهَانَا عَنْهُ القُرْآنُ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٠٠٥ م مسلم رقم ٢٠٤٠] . وَلِمُسْلِمِ [ رقم ١٤٤٠ ( ١٣٨ ) ] : « فَبَلَغَ دَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ » . فَلَكْ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا وَاحِدٍ . أَخْرَجَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ . أَخْرَجَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ . أَخْرَجَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ . أَخْرَجَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ . أَخْرَجَاهُ عَلَى فِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ . أَخْرَجَاهُ

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

انظر حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: « لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم » ص ٢٢٠ رقم ١٦ من باب العدة والإحداد [ وهو ني هذه الطبعة ص ٦٣٦].

[ البخاري رقم ٢٦٨ ، ٢٨٤ ، ومسلم رقم ٣٠٩] . وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم .

## بَابُ الصَّدَاقِ

٩٨٦ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَلَم نِي النكاح رفم ٥٠٨ ] .

<sup>(</sup>١) [ لم أجده في المستدرك . وذكره الحافظ في إتحاف المهرة ( ٧/ ٥٣٩ ) رقم ١٤٨٢، =

٩٨٩ وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءِ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُو لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُو لِمَنْ أَعْطِيهُ، وَأَحَقُ مَا أَكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُو لِمَنْ أَعْطِيهُ، وَأَحَقُ مَا أَكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ بَعْدَ عِصْمَةِ النَّكَاحِ فَهُو لِمَنْ أَعْطِيهُ، وَأَحَقُ مَا أَكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ النَّنَهُ أَوْ أَخْتُهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢/٢٨٢] وَالأَرْبَعَةُ [ ابو داود رنم ٢١٢٩، والنساني ٢/٢١٦، وابن ماجه رنم ١٩٥٥] إلاَّ التِّرْمِذِيّ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وإسناده جيد، رووه جميعاً من طريق ابن جريج عن عمرو ابن شعيب بأسانيد جيدة عن ابن جريج، وقد صرح ابن جريج بالسماع في رواية النسائي [٦/١٦] فزال ما يخشى من تدليسه . والحمد لله .

حرر في ١٤٠٥/١/١٩ هـ

99- وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: « أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً، وَلَمْ يَنْرِضْ لَهَا صَدَاقاً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لاَ وَكُسَ وَلاَ شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيْرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

وعزاه إلى ابن حبان، وابن جرير . ولم يعزه إلى الحاكم ] ق.

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوع بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [۲۷۹/۶ - ۲۸۰] قضيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [۲۷۹/۶ - ۲۸۰] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ۲۱۱۵، والترمذي رقم ۱۱٤٥، والنسائي ١٢١/٦، وابن ماجه رقم ۱۸۹۱] . وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ جَمَاعَةُ .

مَاجِه رَمْ ١٨٩١ . وَصَلَحْحُه السَّرِيدِي، وَصَلَحْ السَّرِيدِي، وَصَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ١٩٩ . وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيْقاً أَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيْقاً أَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيْقاً أَوْ تَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيْقاً أَوْ تَمْرَا فَقَدْ اسْتَحَلَّ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢١١٠ ] وَأَشَارَ إِلَى

تَرْجِيْحِ وَقْفِهِ .

٩٩٢ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْنِ » أَخْرَجَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْنِ » أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ [ رنم ١١١٣ ] وَصَحَحَهُ ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ .

٩٩٣ = وَعَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ( زَوَّجَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ( زَوَّجَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ( زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ الطَّوِيْلِ أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ [ ١٧٨/٢] . وَهُوَ طَرِفٌ مِنَ الحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ المُتَقَدِّم فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ .

٩٩٤ مَ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « لاَ يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٣/ ٢٤٥] مَوْقُوْفاً ، وَفِي مَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٣/ ٢٤٥] مَوْقُوْفاً ، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ .

990 و وَعَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢١١٧ ] وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ [ ٢/ ١٨١ - ١٨٢ ] .

997 وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْنِي لَمَّا تَزَوَّجَهَا - فَقَالَ : « لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَافٍ » عَلَيْهِ - تَعْنِي لَمَّا تَزَوَّجَهَا - فَقَالَ : « لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَافٍ » فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةً فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثُوابٍ . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَا خَوْرَجَهُ ابْنُ مَا جَهُ [رنم ٢٠٣٧] . وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ، وَأَصْلُ القِصَّةِ مَا جَهُ [رنم ٢٠٣٧] . وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ، وَأَصْلُ القِصَّةِ فِي السَّاعِدِيّ وَالْعَلَيْ أَسِيْدِ أَسِيْدِ السَّاعِدِيّ رضي الله عنه (١٠).

<sup>(</sup>١) [ وأصل القصة أيضاً في البخاري ( ٥٢٥٤ ) من حديث عائشة رضي الله عنها ] ق.

## بَابُ الوَلِيْمَةِ

99٧ عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفِ أَثَرَ صُفْرَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفِ أَثَرَ صُفْرَةً فَقَالَ : « مَا هَذَا ؟ » قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : « بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥١٥٥ ، وسلم رقم ١٤٢٧ ] . وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم .

٩٩٨ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٤٢٩، ومسلم رقم ١٤٢٩] . وَلِمُسْلِم [ ١٤٢٩ مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٧٥٥، ومسلم رقم و ١٤٢٩] . وَلِمُسْلِم [ ١٤٢٩ مَتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٥٠٥ أَخَاهُ فَلْيُجِبُ، عُرْساً كَانَ أَوْ

نَحْوَهُ » .

٩٩٩ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيْمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْبِكُهَا مَنْ يَأْبِكُهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى يَأْتِيْهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبِكُهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهُ وَرَسُولُهُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٤٣٢].

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مَائِماً فَلْيُطَعَمْ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رتم ١٤٣١] أَيْضاً .

١٠٠١ = وَلَهُ [ رقم ١٤٣٠ ] مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ رضي الله عنه نَحْوُهُ وَقَالَ : « إِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ » .

١٠٠٢ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « طَعَامُ الوَلِيْمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌ ، وَالثَّانِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « طَعَامُ الوَلِيْمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌ ، وَالثَّانِي سَمْعَةُ . وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ » رَوَاهُ سُنَةٌ ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةُ . وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ [رتم ١٠٩٧] وَاسْتَغْرَبَهُ ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه [رواه البيهقي ١٠٦٠ - ٢٦١] عِنْدَ ابْن مَاجَهُ [رقم ١٩١٥ عن أبي هريرة رضي الله عنه ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

قوله: « ورجاله رجال الصحيح » فيه تساهل . والصواب أن سنده ضعيف كما نبه عليه في الفتح [ ٢٤٣/٩] لأنه من رواية زياد بن عبدالله البكائي عن عطاء بن السائب، وكان سماعه منه بعد الاختلاط، كما صرح به الحافظ وغيره [ التهذيب ٣/٥٧٣] . أما شاهده عند ابن ماجه [ رتم ١٩١٥] فهو ضعيف جداً لكونه من رواية أبي مالك النخعي وهو متروك، كما في « التقريب »

[ ٨٤٠٣] . والعجب من المؤلف كيف لم ينبه على ذلك هنا . وللحديث المذكور شواهد أخرى كلها ضعيفة كما يعلم ذلك من « الفتح » [ ٢١٨/٤ ] و « تحفة الأحوذي » [ ٢١٨/٤ ] . حرر في ٢١٨/٤ هـ

الله عنها قَالَتْ: شَيْبَة رضي الله عنها قَالَتْ: « أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلِّى الله عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ
 مِنْ شَعِيْرِ » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [ رنم ١٧٧٥] .

مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلاثَ لَيَالِ يُبْنَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى وَلِيْمَتِهِ . فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزِ بِصَفِيَّةَ فَدَعَوتُ المُسْلِمِيْنَ إِلَى وَلِيْمَتِهِ . فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزِ وَلا لَحْم، وَمَا كَانَ فِيْهَا إِلاَّ أَنْ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقِي وَلا لَحْم، وَمَا كَانَ فِيْهَا إِلاَّ أَنْ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقِي عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٠٨٥، عَلَيْهَ التَّمْرَ وَالأَقِطُ (١) وَاللَّهُ فُلُ لِلْبُخَارِيِّ .

النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَاباً، فَإِنْ سَبَقَ قَالَ : « إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَاباً، فَإِنْ سَبَقَ أَعُرُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاوُدَ [ رنم ٢٥٥٦] وَسَنَدُهُ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٥٥٦] وَسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ .

<sup>(</sup>١) الأقط: لبن مجفف يابس مستحجر يُطبخ به .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

١٠٠٧ = وَعَنْ عُمَرَ بِنِ أَبِي سَلِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا غُلامُ ، سَمِّ اللهَ ، وَكُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا غُلامُ ، سَمِّ اللهَ ، وَكُلْ بِيَمِينُكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٧٦٥ ، ومسلم رقم ٢٠٢٢] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

خرَّج الترمذي [رتم ٣٤٥٨] بإسناد حسن عن سهل بن معاذ ابن أنس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

قال: « من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه » . حرر في ٥٥/٥/١٥ هـ

١٠٠٨ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيْدٍ فَقَالَ: « كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا ، فَإِنَّ البركة تَنْزِلُ فِي وسَطِهَا » رَوَاهُ ولاَ تَأْكُلُوا مِنْ وسَطِهَا ، فَإِنَّ البركة تَنْزِلُ فِي وسَطِهَا » رَوَاهُ الأَرْبَعَة [ ابو داو درقم ٢٧٧٧ ، والترمذي رقم ١٨٠٥ ، والنسائي في الكبرى ١٧٥٤ ، وابن ماجه رقم ٢٧٧٧ ] . وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ ، وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي «صحيح مسلم» [رقم ٣٧٤] عن ابن عباس رضي الله عنهما: « أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماءً، فقيل له: إنَّك لم توضّأ ؟ قال: « ما أردت صلاة فأتوضأ ».

١٠٠٩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَاماً قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَاماً قَطُّ ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رفم ٢٠٦٥، وسلم رفم ٢٠٦٤] .

رَسَسَارَهُ عَنْ عَالَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: « لاَ تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٠١٩] .

اَ ١٠١١ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِذَا شُرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ » مُتَّقَقُ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٥٣ ، ومسلم رقم ٢٧٦ ] .

الله عنهما نَحْوُهُ، وَزَادَ : « وَيَنْفُخْ فِيْهِ » وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ [رنم ١٠٨٢] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

ولفظه: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه » وسنده جيد . وأخرجه أيضاً الترمذي [ رقم ١٨٨٨ ] وابن ماجه [ رقم ٢٤٧١ ] وسنده قوى .

وفي الصحيحين [البخاري رقم ٥٦٣١، ومسلم رقم ٢٠٢٨] عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثاً.

وعند الترمذي [رنم ١٨٨٧] من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: النهي عن النفخ في الشراب، وفيه الأمر بإبانة القدح عند التنفس، وسنده حسن.

وعند ابن ماجه [رقم ٣٤٢٧] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: الأمر بإبانة الإناء عند التنفس، وسنده قوي أيضاً.

حرر في ٢١/٣/ ١٣٦٤ هـ

# بَابُ القَسْم

١٠١٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ : « اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيْمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْنِي فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيْمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْنِي فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ » رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢١٣٤، والترمذي رقم ١١٤، والنساني أَمْلِكُ » رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢١٣٤، والترمذي رقم ١١٤، والنساني مراجه رقم ١٩٧١] . وصَحَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ [ رقم ٢٠٠٥] والحَاكِمُ [ ٢/١٥٠] وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَهُ .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج الإمام أحمد [ ١٩٩/٣] والنسائي [ ١٦٠/٣] والحاكم [ ١٦٠/٢] والبيهقي [ ٧٨/٧] بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « حُبِّب إليَّ من دنياكم النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة » وأقره الذهبي .

حور في ۱٤٠٩/٩/٤ هـ

تكميل: وذكر ابن القيم في « الهدي » ص ١٥٠ ج ١ أن بعض الناس زاد في أول هذا الحديث كلمة: « ثلاث » . وأن ذلك وهم لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصلاة ليست

من الأمور التي تنسب إلى الدنيا، فليعلم ذلك .

حرر في ٧/ ٩/ ١٤٠٩ هـ

١٠١٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا وَالْكَالُهُ وَسَعِيْمُ فَيْلُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١٩٤١ ، والنسائي ١٩٣٧، والنرمذي رقم ١١٤١، والنسائي ١٩٣٧، وابن ماجه رقم ١٩٦٩ ] وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ .

1.10 و عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « مِنَ السُّنَةِ إِذَا تَزَوَّجَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مِنَ السُّنَةِ إِذَا تَزَوَّجَ اللَّهُ عَلَى الثَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم تَزَوَّجَ الثَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ قَسَمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٢١٤] . وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .

1017 وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً، وَقَالَ: « إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً، وَقَالَ: « إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ علَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لَكِ مَوْانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لَكِ مَالِي هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لَكِ مَوْانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لَكِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ١٤٦٠] .

الله عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا: ﴿ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةً ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ

لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١٢ه، ومسلم رقم ١٤٦٣] .

101٨ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ : " قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُفَضِّلُ يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فِي القَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمُ إِلاَّ وَهُو يَطُوفُ " يَطُرُقُ " عَلَيْنَا جَمِيْعاً، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ إِلاَّ وَهُو يَطُوفُ " يَطُرُقُ " عَلَيْنَا جَمِيْعاً، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُو يَوْمُهَا فَيَبِيْتُ عِنْدَهَا " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُو يَوْمُهَا فَيَبِيْتُ عِنْدَهَا " رَوَاهُ أَخْمَدُ الرَالَةُ لَلهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ اللّهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللللللّهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللله

1.19 وَلِمُسْلِمِ [رنم ١٤٧٤] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلْمَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ ... » الحَدِيْثَ (١). العَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ ... » الحَدِيْثَ (١٠٠٠ اللهُ عَنْهَا : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهَا : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : « أَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : « أَيْنَ أَنَا غَداً ؟ » يُرِيْدُ يَوْمَ عَائِشَةَ . فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ أَنَا غَداً ؟ » يُرِيْدُ يَوْمَ عَائِشَةَ . فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١٧٥، ومسلم رقم ٢٤٤٣] .

<sup>(</sup>١) [ هو في صحيح البخاري برقم ٥٢٦٨ ] ق.

1.۲۱ وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٥٩٣، ومسلم رقم ٢٧٧٠ ] . خَرَجَ بِهَا مَعَهُ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٥٩٣، ومسلم رقم تَكُنُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ الْمُرَأَتَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ الْمُرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رقم ٢٠٠٤ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج أحمد في المسند [٢١١/٤] له شاهداً من حديث لقيط بن صبرة مرفوعاً بلفظ: « ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك » وسنده جيد، وأخرجه مسلم [رتم ٢٨٥٥] أيضاً من حديث عبدالله المذكور.

# بَابُ الخُلْع

قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ثَابِتُ بِنُ قَيْسٍ مَا أَعِيْبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِيْنٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ اللهُ بَنُ قَيْسٍ مَا أَعِيْبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِيْنٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَتُرُدِّيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اقْبَلِ الحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً » رَوَاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اقْبَلِ الحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً » رَوَاهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ [ رنم ٢٧٢ه ] : « وَأَمَرَهُ بِطَلاقِهَا ».

١٠٢٤ وَالرَّبِي دَاوُدَ [رقم ٢٢٢٩] وَالتَّرْمِـذِيِّ [رقم ١١٨٥]
 وَحَسَّنَهُ : « أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيْسِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً » .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي إسناده لين؛ لأنه من رواية عمرو بن مسلم الجندي، وقد ضعفه بعضهم، وقال في التقريب [٥١٥٠]: صدوق له أوهام.

وأخرج الترمذي [رنم ١١٨٥] والنسائي [١٨٦/٦] بإسناد جيد « أن الرُّبيِّعَ بنت معوذ أمرت أن تعتد بحيضة لما اختلعت من زوجها » . وفي رواية النسائي أن الذي أمرها عثمان وقال : « أنا متبع في ذلك قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت » .

١٠٢٥ وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه (رَقَم ٢٥٠٧): ﴿ أَنَّ ثَابِتَ بِنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيْماً ، وَأَنَّ ابْنِ مَاجَه (رَقَم ٢٥٠٧): ﴿ أَنَّ ثَابِتَ بِنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيْماً ، وَأَنَّ ابْنِ مَاجَه أَوْلاً مَخَافَةُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي الْمِرَأَتَهُ قَالَتْ : لَوْلاً مَخَافَةُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي الْمِرَأَتَهُ وَاللّه مَذَا ٢/٣] مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةَ : وَجُهِهِ » . وَلاَّحْمَدَ [ ٣/٤] مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَة : ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الْإِسْلاَمِ » .

# بَابُ الطَّلاَق

١٠٢٦ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَبغضُ الحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ » رَوَاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَبغضُ الحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ٢٠١٧] . وَصَحَّحَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ٢٠١٧] . وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [ ٢٠١٨] . وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ [ العلل لابن أبي حاتم الحَاكِمُ [ ١٩٦/٢] ورَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ [ العلل لابن أبي حاتم الحَاكِمُ [ ٢٩٦/٢] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

قوله: « ورجَّح أبو حاتم إرساله » يعني عن محارب بن دثار . وقد رواه أبو داود [رقم ٢١٧٧] كذلك، ثم رواه متصلاً بإسناد جيد قوي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً [رقم ٢١٧٨] فتعين ترجيح المتصل .

١٠٢٧ = وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ وَهِي حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِي حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَجِيْضَ، ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَدْمُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، ثُمَّ تَطُهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، ثَمَّ تَطُهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، ثَمَّ اللهُ عَدْمُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ،

فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٢٥١ ] .

المحام وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ [رنم ١٤٧١ (٥)]: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقُهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلاً » وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقُهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلاً » وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ [رنم ٢٥٣٥]: « وَحُسِبَتْ تَطْلِيْقَة ».

1.79 وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ [رتم ١٤٧١ (٣)] قَالَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: « أَمَّا أَنْتَ طَلَقْتُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ؛ فَإِنَّ رَصُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، أُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ أُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ أَمَسَهَا. وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيْمَا أَمْرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ».

١٠٣٠ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ عَبْدُاللهِ بِنُ عُمَرَ رضي الله عنهما : فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئاً، وَقَالَ : « إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ » .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

قوله: « ولم يرها شيئاً » ليست هذه اللفظة في مسلم؛ بل هي في سنن أبي داود [رنم ٢١٨٥] من رواية أبي الزبير، وقد حكم الأكثر بأنها شاذة، فليتنبه.

الطّلاق على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : «كَانَ الطّلاق على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثّلَاثِ وَاحِدَة، فَقَالَ عُمَرُ : وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةٍ عُمَرَ طَلاَقُ الثّلاثِ وَاحِدَة، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ النّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ إِنَّ النّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رَمَ ١٤٧٧] . أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رَمَ ١٤٧٢] . « أَكْلُوبُ وَسَلّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتَهُ « أَخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَسَلّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتُهُ وَسَلّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَسَلّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَسَلّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتُهُ وَسَلّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتُهُ وَسَلّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتُهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَلِيهُ وَلَا النّسَائِعِيُ اللللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَطُولُولُ النّسَائِعِيُ الللهُ وَأَنَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللهُ وَلَوْلُولُ اللللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللهُ وَلَا اللّهُ وَلَلّهُ وَلَا الللللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ ا

١٠٣٣ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « طَلَّقَ أَبُو رَكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَدُ رَاجِعِ امْرَأَتُكَ » فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا . قَالَ : « قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ٢١٩٦] .

١٠٣٤ = وَفِي لَفْظِ لأَحْمَدَ [ ١/ ٢٦٥] : ﴿ طَلَّقَ رُكَانَةُ (١) امْرَأَتَهُ

<sup>(</sup>١) كذا هنا، وفي حديث أبي داود المتقدم « أبو ركانة » والذي في الإصابة والاستيعاب أن اسمه « ركانة » .

فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثاً، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ » وَفِي سَنَدِهِمَا ابنُ إِسْحَاقَ وَفِي سَنَدِهِمَا ابنُ إِسْحَاقَ وَفِيْهِ مَقَالٌ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

لكنه قد صرح بالتحديث، فزال التدليس، وقامت الحجة بالحديث، والراجع عند الحفاظ الاحتجاج به إذا صرح بالسماع، وهو هنا قد صرّح به كما في المسند ص ٢٦٥ ج ١ وبذلك تعلم أن قول المصنف [ الآتي ] : وقد روى أبو داود . . . إلخ، فيه نظر، بل رواية ابن إسحاق أحسن كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية [الفتاوى ٣١١/٣١] وتلميذه ابن القيم [زاد المعاد ٥/٢٥٠] وذلك بيّنٌ لمن تأمل الإسنادين . والله أعلم .

1.٣٥ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ [ رَمْ ٢٢٠٦ ] مِنْ وَجْهِ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: « أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ البَتَّةَ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله وَسَلِّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلِّى وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلِّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّى الله وَسُهُ وَسَلَّى الله وَسَلَّةَ وَسَلَّى الله وَسَلَّةَ وَسَلَّةً وَسُولَهُ وَسُولُهُ وَسُولُهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

١٠٣٦ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلاَثُ جِدُهُنَّ جِدُّهُنَّ جِدُّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ :

النّكَاحُ، وَالطّلاَقُ، وَالرّجْعَةُ » رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢١٩٤، والنّكَاحُ، وَالطّلاَقُ، وَالرّجْعَةُ النّسَائِيّ، وَصَحّحَهُ والترمذي رقم ١١٨٤، وابن ماجه رقم ٢٠٣٩] إِلاّ النّسَائِيّ، وَصَحّحَهُ الحَاكِمُ [ ١٩٨/٢].

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

في إسناده عبدالرحمن بن حبيب بن أردك المدني، لينه في « التقريب » [ ٣٨٦٠ ] ووثقه ابن حبان والحاكم، وقال النسائي : منكر الحديث . كذا في « تهذيب التهذيب » [ ١٥٩/٦ ] .

حور في ۲/ ۳/ ۱٤٠٥ هـ

١٠٣٧ - وَفِي رِوَايَةٍ لاِبنِ عَدِيِّ [٢٠٣٣/٦] مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيْفٍ : « الطَّلاَقُ، وَالعِتَاقُ، وَالنِّكَاحُ » .

١٠٣٨ وَلِلْحَارِثِ بِنِ أَبِي أُسَامَةً [ بغية الباحث رفم ٥٠١ ] مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه رَفَعَهُ: « لاَ يَجُوزُ للَّهِ عِنْهِ رَفَعَهُ: « لاَ يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : الطَّلاَقِ، وَالنِّكَاحِ وَالعِتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ » وَسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ .

1.٣٩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٦٩٥، ومسلم رقم ٢١٧] .

1.٤٠ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ » رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ [ رقم الخَطأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ [ رقم الخَطأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ [ رقم والخَطأَ والنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ [ رقم والخَطأُ والنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ [ رقم والخَعْرَ قَالَ أَبُو حَاتِمِ [ العلل لابنه ١/٢٥٤] : لا يَثَبُّتُ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

نقل الشيخ سليمان في « حاشية المقنع » ص ١٣٤ [ ج ٣ ] عن الشيخ عبدالحق الإشبيلي [ الأحكام الوسطى ١/١١٥ ] أن إسناد هذا الحديث متصل صحيح (١).

تكميل: وحسنه النووي في الأربعين [رقم ٣٩] وصححه الحاكم [ ١٩٨/٢] وذكر الحافظ ابن رجب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه، وذكر له شواهد ص ٣٥٠ في شرح الحديث التاسع والثلاثين من جامع العلوم والحكم.

حرر في ١٤١٠/٤/١٠ هـ

1٠٤١ و وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : « إَذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيءٍ . وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي

<sup>(</sup>۱) [لم يصرح بالصحة، ولكنه سكت عنه، فهو دليل على صحته عنده. انظر الأحكام الوسطى ( ٦٦/١ )] ق .

رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رقم ٢٦٦ه ] .

الله وَلِمُسْلِمِ [رقم ١٤٧٣] عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: « إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ فَهُو يَمِيْنٌ يُكَفِّرُهَا » .

1.27 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا أَدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ . فَقَالَ : « لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ، الْحَقِي قَالَ : « لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ، الْحَقِي قَالَ : « لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ، الْحَقِي بَاللهِ مِنْكَ . فَقَالَ : « لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ، الْحَقِي بَاللهِ مِنْكَ . وَمَا ١٠٤٥ ] .

1.25 وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْقَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكِ » رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [ ٢٠٤/٦] . وَهُو مَعْلُولٌ . وَأَخْرَجَ ابنُ مَاجَهُ [ رتم ٢٠٤٨] عَنِ المِسْورِ بنِ وَهُو مَعْلُولٌ . وَأَخْرَجَ ابنُ مَاجَهُ [ رتم ٢٠٤٨] عَنِ المِسْورِ بنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا .

1.20 عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ نَذْرَ لإبنِ آدَمَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ » يَمْلِكُ ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ » يَمْلِكُ ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢١٩٠ - ٢١٩١] وَالتِّرْمِذِيُّ [ رنم ٢١٩٠ ] وَصَحَحَهُ ، وَنَقَلَ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيْهِ [ علل وصحححه ، وَنَقَلَ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيْهِ [ علل الترمذي رقم ٢٠٠١] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج ابن ماجه [رقم ٢٠٤٧] منه جملة الطلاق فقط،

حرر في ۲/ ۳/ ۱٤۰٥ هـ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « رُفِعَ القَّلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَعْفِلَ، يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَكْبُر، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْفِلَ، يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَكْبُر، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْفِلَ، وَوَ يُفِيْقَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢/ ١٠٠١ - ١٠١، ١٤٤١ ] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢٩٨، والسائي ٢/ ١٥٥، والن ماجه رقم ٢٠٤١ ] إِلاَّ التَّرْمِ ذِيّ ، وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ٢/ ٥٥ ] وَأَخْرَجَهُ أبنُ حِبَّانَ [ رقم ٢٤٢ ] .

## باب الرَّجْعَة

1.2٧ عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلاَ يُشْهِدُ، فَقَالَ: أَشْهِدُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلاَ يُشْهِدُ، فَقَالَ: أَشْهِدُ عَلَى طَلاَقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ٢١٨٦] هَكَذَا عَلَى طَلاَقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ٢١٨٦] هَكَذَا مَوْقُوفاً، وَسَنَدُهُ صَحِيْحُ .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

لفظه عند أبي داود [رتم ٢١٨٦] أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهِد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد ». وبهذا يعلم أن المؤلف \_ أعني الحافظ \_ لم يذكر المتن كما هو عند أبي داود. ويعلم أيضاً أن كلمة: «لغير سنة » موجودة في رواية أبي داود، وسنده صحيح كما قال الحافظ.

حرر في ١٤٠٥/٣/١٠ هـ

١٠٤٨ = وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ [ ٣٧٣/٧ ] بِلَفْظِ : ﴿ أَنَّ عِمْرَانَ بِنَ كُصَيْنِ سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأْتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ : فِي غَيْرِ حُصَيْنِ سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأْتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ : فِي غَيْرِ

سُنَّةٍ، فَلْيُشْهِدِ الآنَ » وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ [ المعجم الكبير ١٨١/١٨ رقم النَّبَةِ ، فَلْيُشْهِدِ الآنَ » وَيَسْتَغْفِرِ اللهَ » .

1.29 وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَهُ لَمَّا طَلَّقَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: « مُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: « مُوهُ فَلْيُرَاجِعْهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٢٥١ ، ومسلم رقم ١٤٧١ ] .

# بَابُ الإِيْلاَءِ وَالظِّهَارِ وَالكَفَّارَةِ (١)

• ١٠٥٠ عن عَائِشَة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: « آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَاماً، وَجَعَلَ [ ني ] اليَمِيْنَ كَفَّارَةً » رَوَاهُ التَّوْمِذِيُّ الحَلَالَ حَرَاماً، وَجَعَلَ [ ني ] اليَمِيْنَ كَفَّارَةً » رَوَاهُ التَّوْمِذِيُّ [ رقم ١٢٠١ ] وَرُواتُهُ ثِقَاتٌ .

1001 و عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ (٢) المُولِي حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ حَتَّى يُطلِّقَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ حَتَّى يُطلِّقَ » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [ رقم ٢٩١ ه ] .

1007 وَعَنِ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ قَالَ : ﴿ أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَقِفُونَ المُوْلِي ﴾ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ [ المسند ٢/٢٤ رقم ١٣٩ ] .

١٠٥٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: « كَانَ إِيْلاَءُ الجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَوَقَّتَ اللهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ

<sup>(</sup>۱) الإيلاء: الامتناع باليمين عن وطء الزوجة . والظهار: أن يقول لها: أنت عليّ حرام كظهر أمي .

<sup>(</sup>٢) [ لفظ البخاري : « يُوْقف حتى يطلق » ] ق .

كَانَ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيْلاَءٍ . أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ [ ٣٨١/٧] .

1.08 وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا : ﴿ أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ فَلاَ تَقْرَبُهَا فَيْكُ إِنْ اللهُ تَعَالَى بِهِ ﴾ رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢٢٣، والترمذي رقم ١٩٩٥، والنسائي ١٩٧١، والنسائي ١٩٧١، وابن ماجه رقم ٢٠٦٥] وصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ .

وَرَوَاهُ البَزَّارُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَزَادَ فِيْهِ : « كَفِّرْ وَلاَ تَعُدْ » .

1000 وَعَنْ سَلَمَةً بِنِ صَخْوِ رضي الله عنه قَالَ : دَخَلَ رَمَضَانُ فَخِفْتُ أَنْ أُصِيْبَ امْرَأَتِي ؛ فَظَاهَرْتُ مِنْهَا ، فَانْكَشَفَ لِي شَيْءٌ مِنْهَا لَيْلَةً ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى لِي شَيْءٌ مِنْهَا لَيْلَةً ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « حَرِّرْ رَقَبَةً » . فَقُلْتُ : مَا أَمْلِكُ إِلاَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » . قُلْتُ : وَهَلْ رَقَبَتِي . قَالَ : « فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » . قُلْتُ : وَهَلْ أَصَبْتُ إِلاَّ مِنَ الصِّيَامِ ؟ قَالَ : « أَطْعِمْ فَرَقاً مِنْ أَصَبْتُ إِلاَّ مِنَ الصِّيَامِ ؟ قَالَ : « أَطْعِمْ فَرَقاً مِنْ تَمْرٍ سِتِيْنَ مِسْكِيْناً » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٢٠٣٢] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داو دروتم تَمْرٍ سِتِيْنَ مِسْكِيْناً » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٢٠٣٤] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داو دروتم تَمْرٍ سِتِيْنَ مِسْكِيْناً » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٢٠٧٢] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داو دروتم تَمْرُ سِتِيْنَ مِسْكِيْناً » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٢٠٢٢] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داو دروتم ٢٢١٣) ، والترمذي رقم ١١٩٥، ٢٩٩٩، وابن ماجه رقم ٢٠٦٢] إِلاَ النَّسَائِيّ ،

وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الجَارُودِ [ رقم ٧٤٤].

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي لفظ لأحمد [ ٣٧/٤] وأبي داود [ رتم ٢٢١٣] : « أنه صلى الله عليه وسلم أمر سلمة بن صخر رضي الله عنه أن يطعم وسقاً من تمر لستين مسكيناً » . وفي إسناده ابن إسحاق، وقد عنعن . وهو من رواية سليمان بن يسار عن سلمة، وقيل : إنه لم يسمع منه .

وخرّجه أحمد [ ٢ / ٢٠] بإسناد جيد عن ابن إسحاق قال : حدثني معمر بن عبدالله بن حنظلة عن يوسف بن عبدالله بن سلام عن زوجة أوس بن الصامت وفيه : « أنه أمره بوسق من تمر لستين مسكيناً » وسنده جيد . وهو يعتضد بحديث سلمة المذكور . والله أعلم .

## بَابُ اللِّعَانِ

١٠٥٦ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : سَأَلَ فَلَانٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ، وَإِنْ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ . فَلَمْ يُجِبْهُ . فَلَمّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيْتُ بِهِ . فَأَنْزَلَ اللهُ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُ، وَذَكَرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ . قَالَ : لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا . ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ إِلَّهُ لَكَاذِبٌ . فَبَدَأَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِ إِللهِ مَثْ ثَنَى بِالمَرْأَةِ . ثُمَّ كَذَلِكُ ، قَالَتْ : لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِ إِللهِ مَنْ عَذَابِ المَوْرُأَةِ . ثُمَّ كَذَبْتُ عَلَيْهَا . ثُمَّ ثَنَى بِالمَرْأَةِ . ثُمَّ كَذَلِكَ ، قَالَتْ : لاَ وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالحَقِ إِللهِ مَ ثُمَّ ثَنَى بِالمَرْأَةِ . ثُمَّ فَرَقَ بَيْنَهُمَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٤٩٣] .

١٠٥٧ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلمُتَلَاعِنَيْنِ: « حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلمُتَلَاعِنَيْنِ: « حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا » قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالِي . كَاذِبٌ، لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا » قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالِي . فَقَالَ: « إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا،

وَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٣٥٠ ، ومسلم رقم ١٤٩٣ ] .

١٠٥٨ و وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَبْصِرُوهَا؛ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيُضَ سَبْطاً فَهُوَ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَبْصِرُوهَا؛ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيُضَ سَبْطاً فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا بِهِ » مُتَّفَقٌ لِزُوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْداً فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا بِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ مسلم رقم ١٤٩٦، ولم يروه البخاري ] .

1.09 وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيْهِ وَقَالَ : « إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ٢٢٥٥ ] وَرَجَالُهُ ثِقَاتُ .

1.7٠ وَعَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ رضي الله عنه فِي قِصَّةِ المُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ: ﴿ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ المُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ: ﴿ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثاً قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ وَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثاً قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ وَسَلَّمَ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٣٠٨].

1.71 وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « إِنَّ امْرَأَتِى لاَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « إِنَّ امْرَأَتِى لاَ تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ » . قَالَ : « غَرِّبْهَا » قَالَ : أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ » . قَالَ : « غَرِّبْهَا » قَالَ : أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا

نَفْسِي ، قَالَ : « فَاسْتَمْتِعْ بِهَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رَمْ ٢٠٤٩ ] وَالتِّرْمِذِيُّ وَالبَزَّارُ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالبَزَّارُ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ [ ٢٧/٦ ] مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ قَالَ : « طَلِّقْهَا » قَالَ : « طَلِّقْهَا » .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وقال النسائي [ ٦/ ١٦٩ ] بعد إخراجه: « هذا الحديث ليس

بثابت » ورجح أنه مرسل عن عبدالله بن عبيد بن عمير . ا ه . . الله وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهَ أَنّه سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِيْنَ نَزَلَتْ آيَةُ المُتَلاَعِنَيْنِ : صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِيْنَ نَزَلَتْ آيَةُ المُتَلاَعِنَيْنِ : ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُم فَلَيْسَتْ مِنَ الله فِي شَيْءٍ ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا الله حَنَّتَهُ . وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُو يَنْظُرُ الله فِي شَيْءٍ ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا الله حَنَّتَهُ . وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُو يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ الله عَنْهُ ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ » إِلَيْهِ احْتَجَبَ الله عَنْهُ ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ » إِنْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٢٦٣ ] وَالنَّسَائِيُّ [ ٢/١٧٩ - ١٨٠ ] وَابنُ مَاجَه [ رنم ١٧٩٢ ] وصَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رنم ١٣٩٠] .

١٠٦٣ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « مَنْ أَقَرَّ بِولَدِه طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ » أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ .

١٠٦٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ:

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَاماً أَسُودَ، قَالَ : « هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ ؟ » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « فَمَا أَلْوَانُهَا ؟ » قَالَ : مُمْرٌ . قَالَ : « هَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « فَلَعَلَّ ابْنَكَ « فَأَنَّى ذَلِكَ ؟ » قَالَ : لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ . قَالَ : « فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ . قَالَ : « فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٣٠٥، ومسلم رقم هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٣٠٥، ومسلم رقم مَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٥٠٥) ] : « وَهُو يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيهُ » . وَقَالَ فِي آخِرِهِ : « وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الإِنْتِفَاءِ بِأَنْ يَنْفِيهُ » . وَقَالَ فِي آخِرِهِ : « وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الإِنْتِفَاءِ مِنْهُ » . وَقَالَ فِي آخِرِهِ : « وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الإِنْتِفَاءِ مِنْهُ » .

## بَابُ العِدَّةِ وَالإِحْدَادِ

1.70 عن المِسْور بن مَخْرَمَة رضي الله عنه: « أَنَّ سُبَيْعَة الأَسْلَمِيَّة رَضِيَ الله عنه أَفْسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، الأَسْلَمِيَّة رَضِيَ الله عَنْهَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاسْتَأْذَنَتُه أَنْ تَنْكِحَ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاسْتَأْذَنَتُه أَنْ تَنْكِحَ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاسْتَأْذَنَتُه أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [رنم ٢٢٥٥] وَأَصْلُه فِي فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [رنم ٢٩٩١] . وَفِي لَفْظِ الصَّحِيْحَيْنِ [البخاري رنم ٢٩٩١] . وقبي لَفْظِ المُسْلِم [رنم ٢٩٨١] قالَ الرُّهْرِيُّ : « وَلاَ أَرَى لَيْلَةً » وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِم [رنم ٢٨٨٤] قالَ الرُّهْرِيُّ : « وَلاَ أَرَى لَيْلَةً » وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِم [رنم ٢٨٨٤] قالَ الرُّهْرِيُّ : « وَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى بَطْهُرَ » .

1.77 و عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : « أُمِرَتْ بَرِيْرَةُ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : « أُمِرَتْ بَرِيْرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيضٍ » رَوَاهُ ابنُ مَاجَه [ رَمَم ٢٠٧٧ ] وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، لَكِنَّهُ مَعْلُولُ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي المسند [ ٣٦١/١ ] عن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة »

وإسناده على شرط البخاري .

تكميل: قلت: وإسناده عند ابن ماجه [رقم ٢٠٧٧] صحيح، ورواته ثقات كما قال المؤلف. وقال البوصيري في « الزوائد » [ ١٣٠/٢]: «إسناده صحيح، ورجاله موثقون » انتهى .

وقد تأملت إسناده عند ابن ماجه فألفيته كما قال الحافظ والبوصيري: رجاله كلهم ثقات، ولم يتضح وجه التعليل الذي ذكره المؤلف.

حرر في ٣/٤/٤/٤ هـ

١٠٦٧ - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنها عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً: « لَيْسَ لَهَا شُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٤٨٠ (٤٤)].

١٠٦٨ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تُعِحْدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلاَّ عَلَى رَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوعاً، إِلاَّ عَلَى رَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوعاً، إِلاَّ فَلَى رَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلاَ تَمَسُّ طِيْباً، إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبُذَةً فَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيْباً، إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبُذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٣١٣، ومسلم في الطلاق مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٣١٣، ومسلم في الطلاق رقم ٢٦ ] وَالنَّسَائِيِّ رَقْم ٢٦ ] وَالنَّسَائِيِّ

[ ٢٠٣/٦ ] مِنَ الزِّيَادَةِ : « وَلاَ تَخْتَضِبُ » وَلِلنَّسَائِيِّ : « وَلاَ تَمْتَشُطُ » .

الله عنيي صبراً بعْدَ أَنْ تُوفِّي الله عنها قَالَتْ: « جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبِراً بَعْدَ أَنْ تُوفِّي أَبُو سَلَمَة ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : « إِنَّهُ يُشِبُ الوَجْه ، فَلاَ تَجْعَلِيْهِ إِلاَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : « إِنَّهُ يُشِبُ الوَجْه ، فَلاَ تَجْعَلِيْهِ إِلاَّ عِللَيْلِ وَانزعِيْهِ بِالنَّهَارِ ، وَلاَ تَمْتَشِطِي بِالطِّيْبِ ، وَلاَ بِالحِنَّاءِ فَإِنَّهُ بِاللَّيْلِ وَانزعِيْهِ بِالنَّهَارِ ، وَلاَ تَمْتَشِطِي بِالطِّيْبِ ، وَلاَ بِالحِنَّاءِ فَإِنَّه بِاللَّيْلِ وَانزعِيْهِ بِالنَّهَارِ ، وَلاَ تَمْتَشِطُي بِالطِّيْبِ ، وَلاَ بِالحِنَّاءِ فَإِنَّه خَلَيْهِ إِللَّا مِنْ اللهِ ، وَلاَ بِالصِّدْرِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رِنم ه ٢٠٠٠ ] وَالنَّسَائِيُّ [ ٢٠/٤ - ٢٠٥ ] و إسْنَادُهُ حَسَنُ . أَبُو دَاوُدَ [ رِنم ه ٢٠٠٠ ] وَالنَّسَائِيُّ [ ٢٠/٤ - ٢٠٥ ] و إسْنَادُهُ حَسَنُ . الله عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَت : « يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحَلُها ؟ قَالَ : « لا ) مُتَقَقِّ عَلَيْهِ [ البخاري رِنم ٢٣٥ ، ومسلم رِنم ١١٤٨ ] . هما مَنَّهُ عَلَيْهِ [ البخاري رِنم ٢٣٥ ، ومسلم رِنم ١١٤٨ ] .

النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجْرُجَ ، فَأَتَتِ فَأَرَادَتْ أَنْ تَجْرُجَ ، فَأَتَتِ فَأَرَادَتْ أَنْ تَجْدَ نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « بَلَ جُدِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رِنم ١٤٨٣] . عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رِنم ١٤٨٣] . وَوَجْهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ فَقَتَلُوهُ ، قَالَتْ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي ؛ فَإِنَّ

زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَناً يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةً، فَقَالَ: «نَعَمْ» فَلَمَّا كُنْتُ فِي الحُجْرَةِ نَادَانِي فَقَالَ : « امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ » قَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً . قَالَتْ : فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٦/ ٣٧٠، ٢٦٠ ٤٢١] وَالْأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢٣٠٠، والترمذي رقم ١٢٠٤، والنسائي ١٩٩/، وابن ماجه رقم ٢٠٣١ ] وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَالذُّهْلِيُّ وَابِنُ حِبَّانَ [ رقم ٤٢٩٢ ، ٤٢٩٣ ] وَالحَاكِمُ [ ٢٠٨/٢ ] وَغَيْرُهُمْ . ١٠٧٣ و عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسِ رضي الله عنها قَالَتْ: « قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثاً وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَىَّ . فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم ١٤٨٢ ] . ١٠٧٤ = وَعَنْ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « لاَ تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إِذَا تُونُفِّي عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَشْرٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٠٣/٤] وَأَبُو دَاوُدَ [ ٢٣٠٨] وَابِنُ مَاجَهُ [رتم ٢٠٨٣] وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [٢٠٨/٢] وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ في السنن ٣/ ٣٠٩] بالأنْقِطَاع .

١٠٧٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « إِنَّمَا الأَقْرَاءُ الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ » أَخْرَجَهُ مَالِكُ [ ٧٦/٢ - ٧٧٥] فِي قِصَّةٍ بِسَنَدِ صَحِيْحٍ .

١٠٧٦ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « طَلاَقُ الأُمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ [ ٢٨/٢] تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ [ ٢٨/٣] وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رِنم ٢١٨٩] وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رِنم ٢١٨٩] وَالتِّرْمِذِيُ [ رِنم ٢٠٨٠] مِنْ حَدِيْثِ وَالتِّرْمِذِيُ [ رِنم ٢٠٨٠] مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ . وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [ ٢/٥٠١] وَخَالَفُوهُ . وَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

لأنه من رواية مظاهر بن أسلم المخزومي المدني وهو ضعيف كما ذكر ذلك الحافظ في « التقريب » [ ١٧٦٧ ] .

حرر في ١٤١٨/٥/١٦ هـ

١٠٧٧ = وَعَنْ رُوَيْفِعِ بِنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَنِ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَجِلُّ لامْرِيء يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَجِلُّ لامْرِيء يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَجِلُّ لامْرِيء يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ » أَخْرَجَه أُبُو دَاوُدَ [ رقم ٢١٥٨ ] وَصَحَحَه أُبن حِبَّانَ [ رقم ٤٨٥٠ ] وَحَسَّنه وَالتَرْمِذِيُّ [ رقم ١١٣١ ] وَصَحَحَه أُبن حِبَّانَ [ رقم ٤٨٥٠ ] وَحَسَّنه البَرَّارُ .

١٠٧٨ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سَنِيْنَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » أَخْرَجَهُ مَالِكٌ تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سَنِيْنَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » أَخْرَجَهُ مَالِكٌ [٢٧٥/٢] وَالشَّافِعِيُّ [الأم ٢٣٦/٧] .

١٠٧٩ وَعَنِ المُغِيْرَةِ بِنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « امْرَأَةُ المَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « امْرَأَةُ المَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيهَا البيانُ » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٣١٢/٣] بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ . يَأْتِيهَا البيانُ » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٣١٢/٣] بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ . مَلُولُ اللهِ مَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَبِيْتَنَ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلاَ أَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَبِيْتَنَ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلاَ أَنْ يَكُونَ نَاكِحاً أَوْ ذَا مَحْرَمٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم ٢١٧١ ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وخرَّج مسلم في «صحيحه » في كتاب السلام حديث رقم ٢١٧٣ طبعة محمد فؤاد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس على المنبر فقال : « لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان » ا هـ .

وهذا يدل على أن وجود أكثر من رجل يزيل الخلوة، ومثله في المعنى وجود أكثر من امرأة فإنه يزيل الخلوة، ويدل على ذلك \_ أيضاً \_ قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما » خرَّجه الإمام أحمد [ ١٨/١] من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه بإسناد صحيح .

ولا شك أن وجود أكثر من رجل وأكثر من امرأة يزيل كون ثالثهما الشيطان؛ لكن متى وجدت ريبة تمنع ذلك وجب المنع

سداً لذرائع الشر، وحسماً لمادة الفتنة.

حرر في ١٤١٠/٦/٩ هـ

١٠٨١ = وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [ رقم ٢٣٣٥] .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج الإمام أحمد [ ٢٦/١] بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: « لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ».

حرر في ٧/ ٧/ ١٤٠٧ هـ

الله عنه أنّ النّبِيّ صَلّى الله عنه أنّ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: « لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَعِيْضَ حَيْضَةً » أَخْرَجَهُ أَبُو تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَعِيْضَ حَيْضَةً » أَخْرَجَهُ أَبُو تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَعِيْضَ حَيْضَةً » أَخْرَجَهُ أَبُو تَضَعَ ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَعِيْضَ حَيْضَةً » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [رنم ٢١٥٧] وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [٢/ ١٩٥] وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ البَنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي الدَّارَقُطْنِيِّ [٣/ ٢٥٧] . ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي الدَّارَقُطْنِيِّ [٣/ ٢٥٧] . ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي الدَّارَقُطْنِيِّ [٣/ ٢٥٧] . عَلَيْهِ وَمَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلّمَ قَالَ : « الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِر الحَجَرُ » مُتَقَقٌ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : « الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِر الحَجَرُ » مُتَقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ١٨٥٨، ومسلم رفم ١١٤٥] مِنْ حَدِيْثِهِ . وَمِنْ

حَدِيْثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها [البخاري رقم ٢٠٥٣، ومسلم رقم ١٤٥٧] فِي قِصَّةٍ . عَنِ (١) ابنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عِنْدَ النَّسَائِيِّ فِي قِصَّةٍ . وَعَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ [رقم ١٨١/٦] . وَعَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ [رقم ٢٢٧٥] .

<sup>(</sup>١) [ في الطبعة الهندية : « وعن » بزيادة واو العطف وهو الصواب ] ق.

## بَابُ الرَّضَاع

الله عن عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَت : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهَا قَالَت : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رقم ١٤٥٠ ] .

١٠٨٥ = وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانْكُنَّ ؟ فِإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ » وَسَلَّمَ : « انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانْكُنَّ ؟ فِإنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٦٤٧ ، ومسلم رقم ١٤٥٥ ] .

٦٠٨٦ وَعَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ سَالِماً مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ رَسُولَ اللهِ، إِنَّ سَالِماً مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلُغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ . فَقَالَ : « أَرْضِعِيْهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم ١٤٥٣ ] .

١٠٨٧ وَعَنْهَا أَنَّ أَفْلَحَ وَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ وَ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الحِجَابِ قَالَتْ : « فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، فَلَمَّا جَاءَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُهُ ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُهُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيْ وَقَالَ : « إِنَّهُ عَمُّكِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَالَ : « إِنَّهُ عَمُّكِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْ وَقَالَ : « إِنَّهُ عَمُّكِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالله البخاري رقم ٢٦٤٤ ، ومسلم رقم ١٤٤٥ ] .

1.44 وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ: «عَشْرُ رضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ » ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ » ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ مَعْلُومَاتٍ مَعْلُومَاتٍ مَعْلُومَاتٍ مَعْلُومَاتٍ . فتُونْفِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهِيَ فِيْمَا يُعْرَأُ مِنَ القُرْآنِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٤٥٢] .

١٠٨٩ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَة، فَقَالَ: « إِنَّهَا لاَ تَجِلُّ لِي، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَة، فَقَالَ: « إِنَّهَا لاَ تَجِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٦٤٥، ومسلم رقم ٢١٤١] .

• ١٠٩٠ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ » رَوَاهُ التِّرْمِ ذِيُّ [ رفم ١١٥٢] وصَحَحَهُ هُوَ والحَاكِمُ .

١٠٩١ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « لا رَضَاعَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « لا رَضَاعَ إلا فِي الحَوْلَيْنِ » رَوَاهُ الـدَّارَقُطْنِيُّ [ ١٧٤/٤] وابنُ عَدِيِّ إلا فِي الحَوْلَيْنِ » رَوَاهُ الـدَّارَقُطْنِيُّ [ ١٧٤/٤] وابنُ عَدِيِّ [ ٢٥٦٢/٧] مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً، وَرَجَّحَا المَوْقُوفَ .

1٠٩٢ = وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا رَضَاعَ إِلاَ مَا أَنْشَزَ العَظْمَ وَأَنْبَتَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا رَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَزَ العَظْمَ وَأَنْبَتَ

الَّلَحْمَ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١) [ رقم ٢٠٦٠ ] .

١٠٩٣ - وَعَنْ عُقْبَةَ بِنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: « قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا . فَسَأَلَ إِهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: « كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ » فَفَارَقَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ » فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ فَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [ ٨٨ ] .

1.9٤ وَعَنْ زِيَادِ السَّهْمِيِّ قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَرْضَعَ الحَمْقَى » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ في اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَرْضَعَ الحَمْقَى » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ في المراسيل رقم ٢٠٧] وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ .

<sup>(</sup>۱) [وهو ضعيف، ولم ينبه عليه المؤلف كعادته . من تقرير لسماحة الشيخ رحمه الله بتاريخ ٥/٦/٥/١٤ هـ] ق .

## بَابُ النَّفَقَات

1.90 عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيْحٌ لاَ يُعْطِيْنِي فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيْحٌ لاَ يُعْطِيْنِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيْنِي وَيَكْفِي يَنِيَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيْنِي وَيَكْفِي يَنِيَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِنْ عَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَل عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ : « خُذِي مِنْ عَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيْكِ وَمَا يَكْفِي بَنِيكِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري مَا لِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيْكِ وَمَا يَكْفِي بَنِيكِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رَبْم ٢٦٤٤، وسلم رَبْم ٢٧١٤ ] .

1.97 وعَنْ طَارِقِ المُحَارِبِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَدِمْنَا اللهَ فِإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ المَدِيْنَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَيَقُولُ : « يَدُ المُعْطِي العُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ يَخْطُبُ النَّاسَ وَيَقُولُ : « يَدُ المُعْطِي العُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ يَخْطُبُ النَّاسَ وَيَقُولُ : « يَدُ المُعْطِي العُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ يَخْطُبُ النَّاسَ وَيَقُولُ : « يَدُ المُعْطِي العُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ يَعْوَلُ : أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَذْنَاكَ فَأَذْنَاكَ » رَوَاهُ النَّسَائِي وَابَدَ أَمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَذْنَاكَ فَأَدْنَاكَ » رَوَاهُ النَّسَائِي وَابِنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِي وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

1٠٩٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ،

وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رَمَم ١٦٦٢] . 
١٠٩٨ وَعَنْ حَكِيْمٍ بِنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ﴿ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكُسُوهَا إِذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ﴿ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكُسُوهَا إِذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلّى الله الله الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي حَدِيْثِ الحَجِّ بِطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النّسَاءِ : عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي حَدِيْثِ الحَجِّ بِطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النّسَاءِ : ﴿ وَلَهُنَّ عَلَيْهُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ﴿ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ﴿ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رَبْعَهُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رَبْعَهُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رَبْعُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رَبْعَهُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رَبْعَهُنَ وَكِسُوتُهُنَ وَلِيَالَهُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ إِلَيْهُ وَلَيْكُمْ وَرَقُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ إِلَا الْمَعْرُوفِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رَبْعُهُنَ وَكِسُونَهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْمَعْرُوفِ » أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

العنور عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمَا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ نِي الكبرى ٥/٢٧٤] . وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ [ رقم ٩٩٦] بَلَفْظ : « أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ » .
مُسْلِمٍ [ رقم ٩٩٦] بِلَفْظ : « أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ » .
مُسْلِمٍ [ وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه يَرْفَعُهُ فِي الحَامِلِ المُتَوفَقَى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ : « لاَ نَفَقَةَ لَهَا » أَخْرَجَهُ البَيْهِقِيُّ [ ١٢٠١٤] وَرَجَالُهُ ثِقَاتُ ، لَكِنْ قَالَ : المَحْفُوظُ وَقْفُهُ . وَثَبَتَ نَفْيُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ ، لَكِنْ قَالَ : المَحْفُوظُ وَقْفُهُ . وَثَبَتَ نَفْيُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

11.۲ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اليكُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليكِ السُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اليكُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليكِ السُفْلَى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ، تَقُولُ المَرْأَةُ : أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ [ ٣/ ٢٩٧] وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ .

١١٠٣ وَعَنْ سَعِيْدِ بِنِ المُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ لاَ يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا » أَخْرَجَهُ سَعِيْدُ بِنُ مَنْصُورٍ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا » أَخْرَجَهُ سَعِيْدُ بِنُ مَنْصُورٍ [ ٢/ ٥٥ ] عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْهُ قَالَ : « قُلْتُ لِي الزِّنَادِ عَنْهُ قَالَ : سُنَّةٌ » وَهَذَا مُرْسَلٌ لِسَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ : سُنَّةٌ ؟ فَقَالَ : سُنَّةٌ » وَهَذَا مُرْسَلٌ قَويُّ .

11.٤ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمْرَاءِ الأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُمْنُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا » أَخْرَجَهُ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا » أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ [ ٢٩٩٧ ] بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ . الشَّافِعِيُّ [ ٢٩٩٧ ] بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

أخرجه الشافعي [ ني الأم ٥١/٥] من حديث مسلم بن خالد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما . ومسلم هذا : فقيه صدوق له أوهام، وباقي الإسناد ثقات مشهورون .

11.0 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى نَفْسِكَ » قَالَ : عِنْدِي عِنْدِي دِيْنَارٌ . قَالَ : « أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ » قَالَ : عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : « أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ » قَالَ : عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : « أَنْفِقْهُ عَلَى أَفْلُكَ » قَالَ : « أَنْفِقْهُ عَلَى أَفْلُكَ » قَالَ : « أَنْفِقْهُ عَلَى أَفْلُكَ » قَالَ : « أَنْفِقْهُ عَلَى أَخْرَجَهُ خَادِي آخَرُ . قَالَ : « أَنْتَ أَعْلَمُ » أَخْرَجَهُ لَلّهُ النّسَائِيُّ [ ٥/ ١٢ ] وَاللّفَظُ لَهُ ، وَأَبُو دَاوُدَ [ رَنَم النّسَائِيُّ [ ٥/ ١٢ ] وَالخَاكِمُ [ ١/٥١٤ ] بِتَقْدِيْمِ الزّوْجَةِ عَلَى الوَلَدِ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرجه مسلم [رقم ٩٩٧] من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: « ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك » انتهى من آخر كتاب الزكاة.

١١٠٦ وَعَنْ بَهْزِ بِنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُ ؟ قَالَ : « أُمَّكَ » قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « أُمَّكَ » قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « أُمَّكَ » قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « أُمَّكَ » قُلْتُ : ثُمَّ

مَنْ ؟ قَالَ : « أَبِاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [رتم ١٨٩٧] وَحَسَّنَهُ (١).

<sup>(</sup>۱) [ أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري رقم ٥٩٧١، ومسلم ٢٥٤٨ ] ق.

## بَابُ الحَضَانَة

١١٠٧ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ الْمُرَأَةُ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِواءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِواءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِواءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِواءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنْتِ أَحَقُ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢/ ١٨٢] وَأَبُو دَاوُدَ اللهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢/ ٢٨١] وَأَبُو دَاوُدَ وَرَمَ ٢٢٧] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

في إسناده عند أحمد [ ١٨٢/٢] ابن جريج وقد عنعن وهو مدلس، وفي إسناده عند أبي داود [ رقم ٢٢٧٦] الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو مدلس \_ أيضاً \_ وقد عنعن، وبقية رجالهما ثقات . وهو بسنديه من قبيل الحسن؛ لأن أحد السندين يشد الآخر ويقويه . والله ولى التوفيق .

حرر في ٦/٦/ ١٤١٨ هـ

١١٠٨ وَعَنْ أَبِي هُرَيَرْةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِالْينِي، وَقَدْ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِالْينِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِعْرِ أَبِي عِنْبَةَ . فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِعْرِ أَبِي عِنْبَةَ . فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا غُلاَمُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ » فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ بِيلِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ إِيلِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ [ البو داود رقم ۲۲۷۷، والترمذي رقم ۱۳۵۷، والنرمذي رقم ۱۳۵۷، والنرمذي رقم ۱۳۵۷، والنسائي ۱۸م۲-۱۸۸، وابن ماجه رقم ۲۳۵۱] وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وإسناده صحيح عندهم جميعاً، إلا أن في إسناده عند أحمد [ ٢/٧٤] رحمه الله: يحيى بن أبي كثير، وهو مدلس وقد عنعن . أما إسناده عند الأربعة [ أبو داود رقم ٢٢٧٧، والترمذي رقم ١٣٥٧، والنسائي ٦/١٨٥، وابن ماجه رقم ٢٣٥١] فهو سليم من ذلك؛ لأنه من غير طريق يحيى بن أبي كثير، والله ولي التوفيق .

حرر في ٦/٦/ ١٤١٨ هـ

11.9 وَعَنْ رافِع بِنِ سِنَانٍ (١) أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ أَسْلَمَ وَأَبْتِ امْرَأَتُهُ أَنْ أَسْلِمَ، فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأُمَّ نَاحِيَةً وَالأَب تُسْلِمَ، فَأَقْعَدَ الضَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ. فَقَالَ: فَاحَيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ» فَمَالَ إِلَى أَبِيْهِ، فَأَخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رَنَم اللَّهُمَّ اهْدِهِ » فَمَالَ إِلَى أَبِيْهِ، فَأَخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رَنَم ١٢٤٤] وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ٢٠٦/٢] .

<sup>(</sup>١) [ في طبعة الشيخ محمد حامد الفقي « نافع بن سنان » والصواب رافع بن سنان كما في الطبعة الهندية، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، والحاكم ] ق.

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

قال الحافظ في « التلخيص » [ ١١/٤] : « في إسناده اختلاف » ونقل عن ابن المنذر أن هذا الحديث لا يثبته أهل النقل . انتهى . وبذلك يُعلم ضعف هذا الحديث لاضطراب إسناده ، يضاف إلى ذلك غرابة متنه وشذوذه عن القواعد المعلومة من الشرع المطهر ؛ لأن الله سبحانه جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض ، والكفار بعضهم أولياء بعض ، فقال سبحانه : ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى اللّهُ مِن هذه الأصول : أن الطفل يكون تبعاً للمسلم من أبويه . والله ولى التوفيق .

حرر في ١٤٠٥/٦/١٥ هـ

تكميل: في إسناده ومتنه اختلاف واضطراب، وبذلك يصير الحديث المذكور ضعيفاً، لا يصلح للاحتجاج به، ويتضح بذلك أن الكافر ليس له حضانة سواء كان أباً أو أمًّا؛ لضعف الحديث المذكور، ولقول الله سبحانه: ﴿ وَلَن يَجُعَلَ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلمُؤمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ وَالله ولي التوفيق .

111- وَعَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [رنم ٢٦٩٩] وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [رنم ٢٦٩٩] وأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٢٨٩٩] مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه فَقَالَ: «وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا، وإنَّ الخَالَةَ وَالِدَةٌ ».

1111 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ فَلَيْنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ فَلَيْنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقُمَتَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِللهَ عَلَيْهِ الله اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَلْ لِللهُ خَارِيّ . [ البخاري رقم ٥٤٦٠ ] وَاللّهُ فَلُ لِللّهُ خَارِيّ .

النّبيّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: « عُذّبتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: « عُذّبتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: « عُذّبتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتِ النّارَ فِيْهَا؛ لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ هِي حَتّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتِ النّارَ فِيْهَا؛ لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ هِي حَتّى مَاتَتْ، وَلاَ هِي تَرَكّتُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ (١)» مُتَّفَقُ حَبَسَتْهَا، ولا هِي تَرَكّتُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ (١)» مُتَّفَقً عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٣٤٨٢، ومسلم رقم ٢٢٤٢].

<sup>(</sup>١) خشاش الأرض : حشراتها وهوامُّها .

### كِتَابُ الجِنَايَاتِ

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَجِلُّ دَمُ امْرِيء مُسْلِمٍ رَسُولُ الله إلاَّ يَجِلُّ دَمُ امْرِيء مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : الثَّيِّبُ النَّانِي، وَالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ » الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ١٨٧٨، ومسلم رفم ١٦٧١ ] .

1112 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِم إِلاَّ فِي إِحْدَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِم إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِماً مُتَعَمِّداً فَيُقْتَلُ ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ ، فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رتم ٢٥٣٤ ] وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ٢٧/٧ ] وصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ٢٧/٧ ] .

1110 و وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالله اللهِ عَلَيْهِ وَالله اللهِ عَلَيْهِ وَالله اللهِ عَلَيْهِ وَالله الله عَلَيْهِ وَالله الله عَلَيْهِ وَالله الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله عَنْهُ الله الله وَمَا اللهُ الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَالله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١٠/١، ١١، ١٢، ١١، ١٩، ١٩] وَالأَرْبَعَةُ وَبُدَهُ جَدَعْنَاهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ إِنَّهِ الْمَانِي ١٤١٨، والنساني ١١٨٨، وابن ماجه رتم ١١٦٢] وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَهُو مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ سَمَاعِهِ مِنْهُ . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ سَمُرَةَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ . وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ وَمِيْنَاهُ » وَصَحَّ الخَالِيِّ [ ١٠/ ٢٠ - ٢١] بِزِيَادَةِ : « وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَى عَبْدَهُ خَصَى عَبْدَهُ . وَضِي رَوَايَةِ الزِّيَادَةِ . .

111٧ - وَعَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لاَ يُقَادُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لاَ يُقَادُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٢٢، ٤٤] وَالتِّرْمِذِيُّ [ رقم ١٤٠٠] وَالتِّرْمِذِيُّ [ رقم ٢٢٢] وَصَحَحَهُ ابنُ الجَارُودِ [ رقم ٢٦٦٧] وَالبَيْهَقِيُّ [ ٨/٨٧] وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وله شاهد عند الترمذي [رقم ١٤٠١] وابن ماجه [رقم ٢٦٦١] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً، وفي سنده: إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف. وفي سند حديث عمر رضي الله عنه عند أحمد [٢٦٢١] ابن لهيعة، وحاله

معروف، وقد صرَّح بالسماع من عمرو بن شعيب . وله سندٌ آخرُ [ ١٦/١] عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه وفيه انقطاع ؛ لأن مجاهداً لم يدرك عمر رضي الله عنه . وفي سند حديث عمر عند الترمذي [ رقم ١٤٠٠] الحجاج بن أرْطاة ، والمثنَّى بن الصباّح ، وكلاهما ضعيف . وفي سنده عند ابن ماجه الحجاج ابن أرطاة ؛ لكنه بسنديه مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما يعتبر حديثاً حسناً من باب الحسن لغيره وهو حجة ؛ ولهذا والله أعلم \_ صحَّحه ابن الجارود [ رقم ٨٨٧] والبيهقي [ ٨/٨٨] وقال الترمذي : إن عليه العمل عند أهل العلم ، والله أعلم .

حرر في ١٤٠٥/٦/١٧ هـ

111٨ وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيِّ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ غَيْرَ القُرْآنِ ؟ قَالَ : لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إلاَّ فَهْماً يُعْطِيهِ اللهُ تَعَالَى رَجُلاً فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ ؟ قَالَ : في هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ ؟ قَالَ : في هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ ؟ قَالَ : « العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيْرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافَرٍ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رَنَم ١١١] .

١١١٩ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ١٢٢/١] وَأَبُو دَاوُدَ [ رتم ٤٥٣٠]
 وَالنَّسَائِيُّ [ ١٩/٨ - ٢٠] مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى

عَنْهُ، وَقَالَ فِيْهِ: « الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَقَالَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ أَدْنَاهُمْ، وَلاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ أَدْنَاهُمْ، وَلاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ » وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ١٤١/٢] .

117 وَعَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا ؟ فَلاَنٌ وَفَلاَنٌ ؟ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِياً، فَأُوْمَأَتْ مِنَا أُسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٤١٣] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم .

1171 = وَعَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ غُلَاماً لِأُنَاسِ فُقَرَاءَ قَطَعَ أَذُنَ غُلَامِ لِأُنَاسِ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى لأَنَاسِ فُقَرَاءَ قَطَعَ أَذُنَ غُلامٍ لأُنَاسِ أَغْنِيَاءَ، فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئاً ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٨٨٤] اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئاً » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٨٨٤] والنائق ٢ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ والنسائي ٢٥/٥ - ٢٦، ولم أجده في سنن الترمذي ] بإسْنَادٍ صَحِيْح .

المال وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ : « حَتَّى تَبْرَأً » ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ : « حَتَّى تَبْرَأً » ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ،

عَرَجْتُ . فَقَالَ : « قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي ، فَأَبْعَدَكَ اللهُ وَبطل عَرَجُكَ » ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢١٧/٢ ] وَأَعِلَّ بِالإِرْسَالِ .

1172 وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [رقم ٢٥٧٢] وَالنَّسَائِيُّ [ ٢١/٨ - ٢٢] مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: « أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

الجَنِيْنِ ؟ قَالَ : فَقَامَ حَمَلُ بنُ النَّابِغَةِ فَقَالَ : كُنْتُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُرَأَتَيْنِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى . فَذَكَرَهُ مُخْتَصَراً » وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [رتم ٩٨٩ه] وَالحَاكِمُ [ ٣/ ٥٧٥] .

1170 وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّفْرِ مَعَمَّتَهُ مَكَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا العَفْوَ فَأَبُوا ، فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأْبَوا ، فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأْبَوا إِلاَّ القِصَاصَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالقِصَاصِ . فَقَالَ أَنْسُ بنُ النَّضْرِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتُكْسَرُ بَنِيَّةُ الرُّبَيِّع ؟ لاَ وَالَّذِي بَعَثْكَ بِالحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَنسُ ، كِتَابُ اللهِ مَلْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَنسُ ، كِتَابُ اللهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَنسُ ، كِتَابُ اللهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَنسُ ، كِتَابُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَنسُ ، كِتَابُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لاَبْرَهُ » الْقُومُ فَعَفُوا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله لاَبْرَهُ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لُو أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لاَبْرَهُ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لُو أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لاَبْرَهُ » مُثَلِّه فَتَا عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٠٧٠، ومسلم رقم وسم على اللهِ لللهُ فَلُولُ اللهُ بَعَادِي . وللهُ بَعْدُولُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ طُلُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًا أَوْ رِمِّيًا بِحَجَرٍ أَوْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًا أَوْ رِمِّيًا بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الخَطَأِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُو قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُوْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٤٥٤ ]

وَالنَّسَائِيُّ [ ٢٩٨٨، ٤٠ ] وَابنُ مَاجَه [ رَمْ ٣٦٣٥ ] بِإِسْنَادٍ قَوِيِّ . ٢١٢٧ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتَلُ اللَّرَجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتَلُ اللَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ ﴾ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٢٠٠٨ ] الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ ﴾ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٢٠٠٨ ] مَوْصُولاً وَمُرْسَلاً ، وصَحَحَهُ ابنُ القَطَّانِ [ بيان الوهم والإيهام مراجَحَهُ ابنُ القَطَّانِ [ بيان الوهم والإيهام ورجَالُهُ ثِقَاتٌ ؛ إِلاَّ أَنَّ البَيْهَقِيَّ [ ٨/٥٥ ] ورجَالُهُ ثِقَاتٌ ؛ إِلاَّ أَنَّ البَيْهَقِيَّ [ ٨/٥٥ ] رجَحَ المُرْسَلَ .

الله وَسَلَّمَ قَتَلَ مُسْلِماً بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ : « أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُسْلِماً بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ : « أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُسْلِماً بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ : « أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُسْلِماً بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ : « أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَتِهِ » أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ [رنم ١٨٥١٤] هَكَذَا مُرْسَلاً، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [٣/ ١٣٤ - ١٣٥] بِذِكْرِ ابنِ عُمَرَ فِيْهِ، وَإِسْنَادُ المَوْصُولِ وَاهِ .

1179 وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَمَا قَالَ: قُتِلَ غُلاَمٌ غِيدًة ، فَقَالَ عُمَرُ: « لَوِ اشْتَرَكَ فِيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ » غِيْلَةً ، فَقَالَ عُمَرُ: « لَوِ اشْتَرَكَ فِيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [ رنم ٢٨٩٦] .

11٣٠ وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ بَعْدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا العَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا »

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ٤٥٠٤ ] وَالنَّسَائِيُّ [ لم أجده في سننه ] وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ [ البخاري رقم ٦٨٨٠ ، ومسلم رقم ١٣٥٥ ] مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بِمَعْنَاهُ .

#### بَابُ الدِّيَات

١١٣١ عَنْ أَبِي بَكْرِ بِن مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْم عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلَ اليَمَن، فَذَكَرَ الحَدِيْثَ . وفيه : « أَنَّ مَن اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ . وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيةَ مِائَةٌ ا مِنَ الإِبِل، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي العَيْنَيْن الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْل الوَاحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وَفِي المُنقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الإبِل، وَفِي كُلِّ إِصْبَع مِنْ أَصَابِعِ البَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبل، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبل، وَفِي الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبل، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالَمْرَأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِيْنَارٍ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي المَرَاسِيْلِ [ رقم ٢٥٧] وَالنَّسَائِيُّ [ ٨/ ٥٧ - ٥٨] وَابِنُ خُزَيْمَةَ [ ٢٢٦٩ مختصراً ] وَابِنُ الجَارُودِ [ رقم ٧٨٤ ] وَابِنُ حِبَّانَ [ رقم ٢٥٥٩ ] وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ.

١١٣٢ وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « دِيَةُ الخَطَأِ أَخْمَاساً : عِشْرُونَ جِقَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُ [ ٣/ ١٧١ - ١٧١ ] لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُ [ ٣/ ١٧١ ، ١٧١ ] وَأَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ [ أبو داو دوم عهوه على والترمذي وقم ١٣٨٦، والنساني المُرافِق بَنِي مَخَاضٍ » بَدَلَ اللَّونِ ، وَإِسْنَادُ الأَوَّلِ أَقْوى ، وَأَخْرَجَهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ بَنِي لَبُونٍ ، وَإِسْنَادُ الأَوَّلِ أَقْوى ، وَأَخْرَجَهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ ارتم ٢٦٤٤ ] مِنْ وَجَهِ آخَرَ مَوْقُوفاً، وَهُو أَصَحُّ مِنَ المَرْفُوعِ . وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ٢٤٥١ ] وَالتِّرْمِذِيُّ [ رقم ٢٣٨٧ ] مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِ و بنِ شُعيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ : « الدِّيَةُ مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِ و بنِ شُعيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ : « الدِّيةُ وَلاَدُهَا وَلَاتُرْمِذِيُّ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ٢٤٥١ ] وَالتِّرْمِذِيُّ [ رقم ٢٣٨١ ] مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِ و بنِ شُعيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ : « الدِّيةُ وَلاَدُهَا » وَلَاللَّهُ وَلَا تُونَ جَلَفَةً ، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا » .

1172 وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الجَاهِلِيَّةِ » أَخْرَجَهُ ابنُ حِبَّانَ [رنم ٩٩٦] فِي حَدِيْثٍ صَحَّحَهُ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرجه عمر بن شَبَّةَ في كتابه « أخبار مكة » مرسلاً عن الزهري وعطاء بن يزيد، ذكر ذلك الحافظ في « الفتح »

ص ۲۱۱ ج ۱۲ .

وأخرج البخاري في «صحيحه » [رتم ٢٨٨٢] عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً ص ٢١٠ ج ١٢ : « أبغض الناس إلى الله ثلاثة : مُلحِدٌ في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرىء بغير حق ليهريق دمه » .

حرر في ۲۳/ ۷/ ۱٤۰٥ هـ

1170 وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ أَلاَ إِنَّ دِيةَ الْخَطَأِ وَسُبُهِ الْعَمْدِ \* \_ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا \_ مِائَةٌ مِنَ الإبلِ ، مِنْهَا وَشِبْهِ الْعَمْدِ \* \_ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا \_ مِائَةٌ مِنَ الإبلِ ، مِنْهَا وَشِبْهِ الْعَمْدِ \* \_ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا \_ مِائَةٌ مِنَ الإبلِ ، مِنْهَا وَشِبْهِ الْعَمُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا ﴾ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ١٩٥٤ ] وَالنَّسَائِيُّ [ ٨/ ٤٠] وَابنُ مَاجَهُ [ رقم ٢٦٢٧ ] وصَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رقم ٢٦٢١ ] وصَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رقم ٢٦١١ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) صوابه: « ألا إن دية الخطأ شبه العمد » بإسقاط الواو ، كما في أصل أبي داود [ رقم ٤٥٤٧ ] والنسائي [ ٨/ ٤٠ ] وابن ماجه [ رقم ٢٦٢٧ ] ولأن المعنى يقتضي ذلك .

حرر في ۱/۱۰/۱۵ هـ

تكميل : وإسناده عند أبي داود وابن ماجه متصل حسن .

11٣٦ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « هَذِهِ وَهَذِهِ سَواءٌ » يَعْنِي الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رقم ٦٨٩٥ ] .

« الأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ » . « الأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ » .

المَكْنُ سَوَاءٌ : عَشْرٌ مِنَ الإبلِ لِكُلِّ إِصْبَعِ » . وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ : عَشْرٌ مِنَ الإبلِ لِكُلِّ إِصْبَعِ » .

۱۱۳۹ وَعَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: « مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِ مَعْرُوفاً فَأَصَابَ نَفْساً فَمَا دُونَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ۱۹۲/۳] وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ ضَامِنٌ » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ۱۹۲/۳] وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ۲۱۲/۶] وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ [ رقم ۲۸۵ ] وَالنَّسَائِيِّ [ ۸/ ۵۳ - ۵۳ ] وَعَيْرهِمَا . إِلاَّ أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقُوى مِمَّنْ وَصَلَهُ .

11٤٠ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَاللَّمَ وَاللَّمِ اللَّهِ وَاللَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّمَ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

1121 و وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِيْنَ » رَوَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِيْنَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢/ ١٨٠ ] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٤٥٨٣ ، والترمذي رقم ١٤١٣ والنرمذي رقم ١٤١٣ ، والنسائي ٨/٥٤ ، وابن ماجه رقم ٢٦٤٤ ] . وَلَفْظُ أبي دَاوُدَ : « دِيَةُ المُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ المُحَرِّ » .

#### • قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج النسائي [رقم ٨/٥٥] بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «عقل الكافر نصف عقل المسلم» وهذا يعم أهل الكتاب وغيرهم .

حرر في ٢٥/٧/٧٥ هـ

1127 وَلِلنَّسَائِيِّ [ ١/ ٤٤ - ٤٥ ] : " عَقْلُ الْمَوْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُلُثَ مِنْ دِيَتِهَا " وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَة . الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُلُثَ مِنْ دِيَتِهَا " وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَة . اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِ، وَلاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِ، وَلاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُو الشَّيْطَانُ فَتَكُونَ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّاسِ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ . وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُو الشَّيْطَانُ فَتَكُونَ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرٍ ضَغِيْنَةٍ وَلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ " أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٣/ ٥٩ ] وَضَعَقَهُ .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرجه أبو داود ص ١٩٠ ج ٤ من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسليمان المذكور في حديثه لين؛ ولكن للحديث شواهد تقدم بعضها . وهي حجة على أن شبه العمد ليس فيه قصاص، وإنما تُغلَّظ فيه الدية . والله ولى التوفيق .

حرر في ۲۶/۲/۲۱ هـ

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج مثله الترمذي [رتم ٢١٥٩] بإسناد حسن عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه مرفوعاً وفيه: « ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده، ولا مولود على والده . . . » الحديث .

حرر في ١٤٠٧/١٢/١٩ هـ

## بَابُ دَعْوَى الدَّم وَالقَسَامَةِ

11٤٦ عَنْ سَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: « أَنَّ عَبْدَاللهِ بِنَ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةً بِنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُتِي مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَاللهِ بِنَ سَهْل قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْن، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ . قَالُوا : وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ . فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُويَّصَةُ وَعَبْدُالَّرِحْمَنِ بِنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « كَبِّرْ كَبِّرْ » يُريْدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبِ » فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ لِحُويِّصَةً وَمُحَيِّصَةً وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ سَهْلٍ : « أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ ؟ » قَالُوا: لاَ . قَالَ : « فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ » قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِيْنَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِه، فَبَعَثَ إِلَيْهِم مائَةَ نَاقَةٍ. قَالَ سَهْلٌ : فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري

رقم ٧١٩٢، ومسلم رقم ١٦٦٩] .

11٤٧ وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ القَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيْلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى اليَهُودِ ﴾ وَسَلَّمَ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيْلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى اليَهُودِ ﴾ وَسَلَّمَ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيْلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى اليَهُودِ ﴾

# بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْي

112۸ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا » صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا » مُنَّ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٨٧٤ ، ومسلم رقم ٩٨ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وروى البخاري [رقم ٧٠٧١] في كتاب الفتن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً مثله .

وخرَّج البخاري [رقم ٧٠٧٧] أيضاً في كتاب الفتن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « لاَ يُشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار ».

حرر في ۱۲۰۵/۸/۱۸ هـ

تكميل: وأخرجه مسلم [رتم ٢٦١٦] في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: « من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه».

حرر في ۲۸/ ۱۵۱۸/ مـ

11٤٩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ وَمَاتَ ؛ فَمِيْتَهُ مِيْتَةُ مِيْتَةٌ بَا فَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رتم ١٨٤٨ ] . وَمَاتَ ؛ فَمِيْتَةُ مِيْتَةٌ جَاهِلِيّةٌ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رتم ١٨٤٨ ] . 110 وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَقْتُلُ عَمَّاراً الفِئَةُ البَاغِيّةُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم ٢٩١٦ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج مثله البخاري في « صحيحه » [ رقم ٢٤٧] عن أبي سعيد رضي الله عنه في كتاب الصلاة في باب التعاون في بناء المسحد .

1101 - وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « هَلْ تَدْرِي يَا ابنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ حَكَمَ اللهُ وَيْمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ ؟ » قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: « لاَ يُجْهَزُ عَلَى جَرِيْجِهَا، وَلاَ يُقْتَلُ أُسِيرُهَا، وَلاَ يُطْلَبُ قَالَ: « لاَ يُجْهَزُ عَلَى جَرِيْجِهَا، وَلاَ يُقْتَلُ أُسِيرُهَا، وَلاَ يُطْلَبُ هَالَ : « لاَ يُجْهَزُ عَلَى جَرِيْجِهَا، وَلاَ يُقْتَلُ أُسِيرُهَا، وَلاَ يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلاَ يُقْتَلُ أُسِيرُهَا، وَلاَ يُطْلَبُ هَا إِنْ الْمَالِ رَفِهُ مَا يُؤُهُمَا » رَوَاهُ الْبَزَّارُ [كشف الأستار رقم ١٨٤٩] وَصَحَحَهُ ، فَوهِمٍ ؛ لأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ وَالْحَاكِمُ وَهُوَ مَتْرُوكُ .

وَصَحَّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفاً .

أَخْرَجَهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ [ رقم ٣٣٢٧٧ ] وَالْحَاكِمُ [ ٢/ ١٥٥ ] .

110٢ = وَعَنْ عَرْفَجَةَ بِنِ شُرَيْحِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم جميعٌ يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٨٥٢].

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

كأن المصنف اختصره . ولفظه في مسلم [رقم ١٨٥٢] : « من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه » .

وفيه [رتم ١٨٥٣] عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخَرَ منهما ».

## بَابُ قِتَالِ الجَانِي وَقَتْلِ المُرْتَدِّ

110٣ عَنْ عَبْداللهِ بِنِ عَمْرُو<sup>(۱)</sup> رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قُتِلَ دُونَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِينُهُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٧٧١ ] وَالنَّسَائِيُّ [ ٧/ ١١٥ ] وَالتَّرْمِذِيُّ [ رنم ٢٤١٩ ] وَصَحَّحَهُ .

110٤ وَعَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَاتَل يَعْلَى بِنُ أُمَيَّةَ رَجُلاً ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانَتَزْعَ قَاتَلْ يَعْلَى بِنُ أُمَيَّةَ رَجُلاً ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزْعَ ثِنِيَّتَهُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ ، فَنَزَعَ ثِنِيَّتَهُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ ؟ لاَ دِيَةَ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ ؟ لاَ دِيَةَ لَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٨٩٢ ، وسلم رقم ١٦٧٣ ] . وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم .

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَوْ أَنَّ امْرَءاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ

<sup>(</sup>۱) [ في طبعة الشيخ محمد حامد الفقي « عبدالله بن عمر » والصواب « عبدالله بن عمرو » كما جاء في سنن أبي داود، والنسائي، والترمذي، وهو كذلك في الطبعة الهندية . والحديث رواه \_ أيضاً \_ البخاري ( رقم ٢٤٨ ) ومسلم ( رقم ١٤١ ) . وقد فات المؤلف رحمه الله العزو إليهما، وبالله التوفيق ] ق .

إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ " مُتَّفَقٌ عَلَيْكِ جُنَاحٌ الم مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٩٠٢، ومسلم رقم ٢١٥٨] . وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٩٠٢] وصَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رقم ٢٠٠٤] : « فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ » .

1107 و عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنَّ حِفْظَ الحَوائِطِ فَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنَّ حِفْظَ الحَوائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ المَاشِيةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ المَاشِيةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عِفْظَ المَاشِيةِ مِاللَّيْلِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ عَلَى أَهْلِ المَاشِيةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيتُهُمْ بِاللَّيْلِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ عَلَى أَهْلِ المَاشِيةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيتُهُمْ بِاللَّيْلِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ اللَّيْ المَاشِيةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيتُهُمْ بِاللَّيْلِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ اللهُ عَلَى أَهْلِ المَاشِيةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيتُهُمْ بِاللَّيْلِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ اللهُ المَاشِيةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيتُهُمْ بِاللَّيْلِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ اللهُ المَاشِيةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيتُهُمْ بِاللَّيْلِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ المَاشِيةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيتُهُمْ بِاللَّيْلِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ اللهِ المَاشِيةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيتُهُمْ بِاللَّيْلِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ اللهُ المَالْمِ وَالدَى اللهُ وَالدَالِ وَاللهُ التَّرْمِذِيَّ ، وَصَحَّحَهُ أَبِنُ جِبَّانَ [رَبَم ٢٠٠٨] واللهُ والمَالِقِ إِسْنَادِهِ الْحَيْلَافُ .

110٧ وَعَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلِ رضي الله عنه فِي رَجُلِ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ : « لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ . فَأُمِرَ بِهِ تَهَوَّدَ : « لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ . فَأُمِرَ بِهِ فَقُتِلَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٩٢٣، ومسلم رقم ٢٨٢٤] . وَفِي فَقُتِلَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٩٢٣، ومسلم رقم ٢٨٢٤] . وَفِي رَوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ [ رقم ٢٥٥٥] : « وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيْبَ قَبْلَ ذَلِكَ » .

الله وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ بَدَّلَ دِیْنَهُ فَاقْتُلُوهُ »

رَوَاهُ البُخَارِيُّ [رقم ٦٩٢٢] .

1109 و وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدِ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقَعُ فِيْهِ، فَيَنْهَاهَا فَلاَ وَلَدِ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقَعُ فِيْهِ، فَيَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخذَ المِغُولَ فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَلاَ اشْهَدُوا فَإِنَّ دَمَهَا هَدَرٌ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٤٣١١ ] وَرُواتُهُ ثِقَاتُ .

# كِتَابُ الحُدُودِ بَابُ حَدِّ الزَّانِي

١١٦٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ . فَقَالَ الآخَرُ \_ وَهُو َأَفْقَهُ مِنْهُ \_ : نَعَمْ، فَاقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأُذَنْ لِي . فَقَالَ : « قُلْ » قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفاً عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأْتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ فَأَخْبَرُ ونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ ، لأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، الوَلِيْدَةُ وَالغَنَمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مائةٍ وَتَغْرِيْبُ عَام، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٧٢٥، ومسلم رقم ١٦٩٨ ] وَهَذَا اللَّفْظُ لِمُسْلِم .

١١٦١ وَعَنْ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، وَنَفْيُ عَنِي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً، البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مائةٍ وَنَفْيُ سَبِيْلاً، البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مائةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَيِّبِ جَلْدُ مَائةٍ وَالرَّجْمُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم سَنةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَيِّبِ جَلْدُ مَائةٍ وَالرَّجْمُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٦٩٠ ] .

7111 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ وَهُوَ فِي رَسُولَ اللهِ مَا الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، حَتَّى تُنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، حَتَّى ثُنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، حَتَّى ثُنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ قَالَ : ﴿ فَهَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ قَالَ : ﴿ فَهَلْ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ فَهَلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ فَهَلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ ﴾ قَالَ : لاَ . قَالَ : ﴿ فَهَلْ أَحْصَنْتَ ؟ ﴾ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ ﴾ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهُ وَسَلَّمَ : ﴿ الْجَارِي رَمْ ١٢٧١ ، وسلم رَمْ وسلم رَمْ اللهُ عَلَيْهِ [ البخاري رَمْ ٢٧١ ) .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرجاه [البخاري رقم ١٨١٤، ومسلم رقم ١٧٠١] من حديث جابر رضي الله عنه بنحوه . وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه [رقم ١٦٩٤] وابن عباس رضي الله عنهما

[رقم ١٦٩٣] وبريدة رضي الله عنه [رقم ١٦٩٥] وجابر بن سمرة رضي الله عنه [رقم ١٦٩٥] بنحو ذلك، وقال في أكثرها: إنه شهد على نفسه أربع مرات. وفي بعضها مرتين، وفي بعضها مرتين أو ثلاثاً.

وفي حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « استغفروا لماعز بن مالك » فقالوا : غفر الله له . ثم قال : « لقد تاب توبة لو قسمت بين أمتي لوسعتهم » انتهى ملخصاً من مسلم .

الله الله البُخَارِيُ [ رفع عَبَاسٍ رَضِيَ الله عُنه قَالَ : لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَه : « لَعَلَّكَ قَبَلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ ؟ » قَالَ : « لاَ يَا رَسُولَ الله ِ » رَوَاهُ البُخَارِيُ [ رفم ١٨٢٤] .

117٤ وَعَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّداً بِالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ خَطَبَ فَقَالَ : « إِنَّ اللهُ بَعَثَ مُحَمَّداً بِالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا الكِتَابَ، فَكَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا . فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا

اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقُّ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الْإِعْتِرَافُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٨٢٩، ومسلم رقم ١٦٩١ ] . الإعْتِرَافُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٨٢٩، ومسلم رقم ١٦٩١ ] . رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَنَبِينَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبُ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١٥٢، ومسلم فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١٥٢، ومسلم رقم ٢١٥٢ ] وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم .

117٧ وَعَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّ الْمُرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ : « أَحْسِنْ إِلَيْهَا، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ : « أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا » فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا » فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا

ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ ؟ فَقَالَ: « لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوُسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ المَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للهِ تَعَالَى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للهِ تَعَالَى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للهِ تَعَالَى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للهِ تَعَالَى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم يَعْسِمَا اللهِ مَعَالَى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . [ ١٦٩٦ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

ورواه مسلم [رتم ١٦٩٥] أيضاً عن بريدة رضي الله عنه من طريقين، ونسبها فيهما إلى غامد، وفيه: «أنها حبلى من الزنا، فأمهلها إلى أن تضع، فلما وضعت قال: لا نرجمها وندع طفلها. فقال رجل من الأنصار: إلَيَّ رَضَاعُهُ. فرجمها » وذكر في الطريق الثاني أنه أمهلها حتى فطمته ثم رجمها وقال فيه: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له » ثم أمر بها فصلى عليها، ودفنت » انتهى ملخصاً منه.

117٨ وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: 
( رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلاً مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلاً مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلاً مِنَ اللهُ وَ وَامْرَأَةً » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم ١٧٠١] وَقِصَّةُ اليَهُودِيَيْنِ فِي اليَّهُودِيَيْنِ فِي السَّحَيْحَيْنِ [ البخاري رقم ١٨٤١ ، ومسلم رقم ١٦٩٩ ] مِنْ حَدِيْثِ ابنِ المُحَدِيْثِ اللهُ عَنْهُ .

1179 وَعَنْ سَعِيْدِ بِنِ سَعْدِ بِنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : كَانَ فِي أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيْفٌ، فَخَبَثَ بِأُمَةٍ مِنْ قَالَ : كَانَ فِي أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيْفٌ، فَخَبَثَ بِأُمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « اضْرِبُوهُ حَدَّهُ » فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ أَضْعَفُ فَقَالَ : « خُذُوا عِثْكَالاً فِيْهِ مَائَةُ شِمْرَاخٍ ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ مِنْ ذَلِكَ . فَقَالَ : « خُذُوا عِثْكَالاً فِيْهِ مَائَةُ شِمْرَاخٍ ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ مِنْ ذَلِكَ . فَقَالَ : « خُذُوا عِثْكَالاً فِيْهِ مَائَةُ شِمْرَاخٍ ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ مِنْ ذَلِكَ . فَقَالَ : « خُذُوا عِثْكَالاً فِيْهِ مَائَةُ شِمْرَاخٍ ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ اللهِ وَإِرْسَائِيُّ [ في قَالَ : ٣١٣ رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٥/٢٢٢ ] وَالنَّسَائِيُّ [ في النَّسَائِيُّ [ في النَّسَائِيُّ [ في النَّسَائِيُّ [ في النَّسَائِيُّ [ في النَّوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ .

11٧٠ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوهُ الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ . وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُكُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُكُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُكُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ وَاقْتُلُوهُ وَاقْتَعُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ وَاقْتُلُوهُ وَاقْتَعُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ وَاقْتُلُوهُ وَاقْتَعُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ وَاقْتُلُوهُ وَاقْتُكُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ وَاقْتُلُوهُ وَاقْتُكُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةً إِلَا وَالمَفْعُولَ بِهِ . وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةً اللهِ داود رقم وَاقْتُلُوهُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى إِلاّ أَنَّ فِيْهِ اخْتِلَافاً .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي « المسند » ص ٣٠٩ ج ١ بسند جيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله من عمل عمل قوم لوط وأعاد ذلك ثلاثاً » انتهى مختصراً .

١١٧١ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [ رقم ١٤٣٨ ] وَغَرَّبَ ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [ رقم ١٤٣٨ ] وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلاَّ أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ .

11٧٢ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: « أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بَيُوتِكُمْ » وَالمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: « أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بَيُوتِكُمْ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٢٨٣٤].

١١٧٣ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ادْفَعُوا الحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعاً » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ادْفَعُوا الحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعاً » أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَهُ [ رقم ٢٥٤٥] بإسْنَادِ ضَعِيْفٍ .

1172 وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ [رنم ١٤٢٤] وَالْحَاكِمُ [ ٣٨٤/٤] مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِلَفْظِ : « ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ اللهُ عَنْهَا بِلَفْظِ : « ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ اللهُ للمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ » وَهُوَ ضَعِيْفٌ أَيْضاً .

الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظِ : « ادْرَءُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ » .

١١٧٦ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اجْتَنِبُوا هَذِهِ القَاذُوْرَاتِ اللّهِ تَعَالَى، اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ تَعَالَى، وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى » رَوَاهُ الحَاكِمُ [ ٢٧٢/٤] وَهُو فِي المُوطَّأِ [ ٢/٥٢٨] مِنْ مَرَاسِيْلِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ .

### بَابُ حَدِّ القَدْف

11٧٧ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « لَمَّا نَزَلَ عُنْهَا قَالَتْ: « لَمَّا نَزَلَ عُنْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ فَذَكَرَ عُنْرِي قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلاَ القُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا ذَلِكَ وَتَلاَ القُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا ذَلِكَ وَتَلاَ القُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الحَدَّ » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [٢/٥٦] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٤٤٧٤، والنومذي رقم ٢٥٦١] وأشارَ إليه والترمذي رقم ٢٥٦١] وأشارَ إليه النبخاريُّ [ مع الفتح ٢/١٨١] .

11٧٨ وَعَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَوَّلُ لِعَانِ كَانَ فِي الإسْلامِ أَنَّ شَرِيْكَ بنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ أَوَّلُ لِعَانٍ كَانَ فِي الإسْلامِ أَنَّ شَرِيْكَ بنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلاَلُ بنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هِلاَلُ بنُ أُمَيَّةُ وَإِلاَّ فَحَدُّ فِي ظَهْرِكَ » الحَدِيْثَ . أَخْرَجَهُ أَبُو وَسَلَّمَ: « البَيِّنَةُ وَإِلاَّ فَحَدُّ فِي ظَهْرِكَ » الحَدِيْثَ . أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى [ رقم ٢٨٢٤] وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .

وَفِي البُّخَارِيِّ [رقم ٢٦٧١] نَحْوُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .

11٧٩ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيْعَةَ قَالَ : « لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ

المَمْلُوكَ فِي القَذْفِ إِلاَّ أَرْبَعِيْنَ » رَوَاهُ مَالِكُ [ ٨٢٨/٢ ] وَالثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ .

١١٨٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَوْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَوْمَ ١٨٥٨، القِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ١٨٥٨، ومسلم رقم ١٦٦٠] .

### بَابُ حَدِّ السَّرقَةِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلاَّ فِي رُبْعِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلاَّ فِي رُبْعِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِداً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ٢٧٨٩، ومسلم رقم ١٦٨٤] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . وَلَفْظُ البُخَارِيِّ : « تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ وَاللَّهْ لِلْ اللهُ عَالِهُ البُخَارِيِّ : « تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِداً » وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ [٢/٨٠، ٨١] : « اقْطعُوا فِي رُبْع دِيْنَارٍ ، وَلاَ تَقْطَعُوا فِيْمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ » .

اللّه عَنهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّمَ وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنْهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٧٩٥ ، ومسلم رقم ١٦٨٦ ] .

المَدُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ رَضِيَ اللهُ العَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضاً البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضاً [ البخاري رقم ٢٧٩٩ ، ومسلم رقم ٢٦٨٧ ] .

الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ؟ » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ؟ »

ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: « أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٧٨٨، وفيهُ إلضَاء واللَّفظُ لِمُسْلِمٍ . ولَهُ [ رقم ١٦٨٨ (١٠)] مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : كَانَتْ وَجُهِ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : كَانَتْ المُرَاقَةُ تَسَعَيْرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْع يَدِهَا .

أَلَهُ عَنْهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ » وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٣/ ٣٨٠] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢٩٩١، والترمذي رقم رواه أحْمَدُ التَّرْمِذِي رقم ١٤٤٨، والنسائي ٨/٨٨، ٨٩، وابن ماجه رقم ٢٥٩١] وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ وابن ماجه رقم ٢٥٩١] وصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ وابن ماجه رقم ٢٥٩١] وابن عاجه رقم ٢٥٩١] وابن ماجه رقم ٢٩٩٨] وابن ماجه رقم ٢٩٩١] وابن ماجه رقم ٢٩٩١] وابن ماجه رقم ٢٩٩١] وابن ماجه رقم وابن ماجه رقم ٢٩٩١] وابن ماجه رقم وابن ماده وابن ماجه رقم وابن ماده وابن

11٨٦ وَعَنْ رَافِع بِنِ خَدِيْج رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ (١) » رَوَاهُ المَذْكُورُونَ [أحمد ٣/٣٤، وأبو داود رقم ٤٣٨٨، وأبر ماجه رقم ٢٥٩٣] وصَحَحَهُ والترمذي رقم ١٤٤٩، والنسائي ٨٨٨، وابن ماجه رقم ٢٥٩٣] وصَحَحَهُ أَيْضاً التَّرْمِذِيُّ وَابنُ حِبَّانَ [رقم ٤٤٦٦].

<sup>(</sup>١) الكثر : ( بفتحتين ) جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسط النخلة .

المَعْ وَمَنَ أَبِي أُمَيَّةَ المَعْ وُومِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أُتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِصِّ قَدْ اعْتَرَفَ اعْتِرَافاً وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ » قَالَ : بَلَى . فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، وَجِيْءَ بِهِ، فَقَالَ : « اسْتَغْفِر اللهَ وَتُبُ لَكُنَا ، فَقَالَ : « اسْتَغْفِر اللهَ وَتُبُ إِلَيْهِ » فَقَالَ : « اسْتَغْفِر اللهَ وَتُبُ إِلَيْهِ » فَقَالَ : « اللّهُ مَ أَتُوبُ إِلَيْهِ . فَقَالَ : « اللّهُ مَ أَتُوبُ إِلَيْهِ . فَقَالَ : « اللّهُ مَ أَتُوبُ عَلَيْهِ » فَلَا أَنْ اللّهُمَّ تُب عَلَيْهِ » فَلَا أَنْ اللّهُ مَ أَبُو دَاوُدَ [ رَمْ ١٤٣٠ ] وَاللّهُ لُهُ اللهُ وَأَتُوبُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالَ : « اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ وَالنّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ [ ٣٨١/٤] مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ فِيْهِ : « اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ عَنْهُ فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ فِيْهِ : « اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ » . وَأَخْرَجَهُ البَزَّارُ [ كشف الاستار رقم ١٥٦٠] أَيْضاً وَقَالَ : لاَ بَأْسَ بإِسْنَادِهِ .

11٨٨ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أَتُهُم عَلَيْهِ الحَدُ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ ٨/ ٩٢] وَبَيْنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ [ العلل لابنه ١/ ٤٥٢ رفم ١٣٥٧] : هُوَ مُنْكَرٌ .

11٨٩ و عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ

الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: « مَنْ أَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ لَمُعْلَقٍ الْعُرَامَةُ لَجُبْنَةً (١) فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ (٢) فَبَلَغَ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ (٢) فَبَلَغَ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ (٢) فَبَلَغَ وَالْعُقُوبَةُ الْجَرِيْنُ (٢) فَبَلَغَ وَاللّهُ مَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ٢٩٠٤] وصَحَحَهُ الْحَاكِمُ [ ٢٨٠/٥] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

لفظ النسائي [رتم ٨/ ٥٨]: « فعليه غرامة مِثْليه » ومثله لأبي داود [رتم ٢٩٠٠] في نسخة، وفي الأخرى: « مثله » من غير تثنية .

وأخرجه أحمد [ ٢/ ١٨٠ ] وابن ماجه [ رقم ٢٥٩٦ ] بنحو رواية النسائى .

وأخرج الترمذي [رتم ١٢٨٩] الجملة الأولى منه فقط - أعنى : إلى قوله : « فلا شيء عليه » - .

وزاد النسائي وأبو داود بعد قوله في آخره: « فعليه القطع »: « ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مِثْليه والعقوبة ».

<sup>(</sup>١) الخبنة : طرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه .

<sup>(</sup>٢) الجرين: موضع تجفيف التمر.

119- وَعَنْ صَفْوَانَ بِنِ أُمَيَّةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ فَشَفَعَ فِيْهِ : « هَلاَّ كَانَ قَالَ لَمَّا أَمْرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ فَشَفَعَ فِيْهِ : « هَلاَّ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ ؟! » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٢/٢٦٤ ] وَالأَرْبَعَةُ ذَلِكَ قَبْلُ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ ؟! » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٢/٢٤٤ ] وَالأَرْبَعَةُ ذَلِكَ قَبْلُ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ ؟! » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٢٨٠٥٤ ] وَالأَرْبَعَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَ المَد وَمَ ١٩٥٥ ، ولم أجده في سنن البو داود رقم ٢٩٩٤ ، والنسائي ٨/٦٩ ، وابن ماجه رقم ٢٥٩٥ ، ولم أجده في سنن النسرماني ] وَصَحَحَمهُ أَبِنُ الجَارُودِ [ رفح ٢٨٠ ] وَالحَاكِمُ اللهُ المَارِي وَ لَا رفح ١٨٢٨ ] وَالحَاكِمُ اللهُ اللهُ المُعَالِي وَالْمَارِي وَ الْمَارِي وَ الْمَارِي وَلِي اللهُ الله

1191 - وَعَنْ جَابِرِ رضي الله عنه قَالَ : جِيْءَ بَسَارِقِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « اقْتُلُوهُ » فَقَالُوا : إِنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : « اقْطَعُوهُ » فَقُطِعَ . ثُمَّ جِيْءَ بِهِ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : « اقْطُعُوهُ » فَقُطِع . ثُمَّ جِيْءَ بِهِ الثَّالِيَةَ . فَقَالَ : « اقْتُلُوهُ » فَذَكَرَ مِثْلَهُ . ثُمَّ جِيْءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : « اقْتُلُوهُ » فَذَكَرَ مِثْلَهُ . ثُمَّ جِيْءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ . ثُمَّ جِيْءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ . ثُمَّ جِيْءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ . ثُمَّ جِيْءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ . ثُمَّ جِيْءَ بِهِ النَّالِثَةَ الخَرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٤٤١٠ ] الخَامِسَةَ ، فَقَالَ : « اقْتُلُوهُ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٤٤١٠ ] وَاسْتَنْكُرَهُ .

119٢ وأُخْرَجَ [ ٩٠ ، ٨٩ / ٨ ] مِنْ حَدِيْثِ الْحَارِثِ بنِ حَاطِبٍ نحوه، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ [ سن البيهقي ٨ / ٢٧٥ ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

قال النسائي [٩١/٨] بعد إخراج حديث جابر رضي الله

عنه : هو منكر ، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي .

ومصعب هو الراوي له عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه وقد قال فيه الحافظ في « التقريب » [ ١٧٣١] : لين الحديث . وبذلك يُعلم أن حديث جابر رضي الله عنه ضعيف جداً لنكارة متنه وضعف مصعب المذكور .

وهكذا حديث الحارث منكر المتن، وفي إسناده حماد بن سلمة، وقد تغيّر حفظه في آخر حياته، فلعله رواه بعد التغير، وشيخه في هذا الحديث هو يوسف بن سعد الجمحي مولاهم، وثقه ابن معين، وقال فيه الترمذي : مجهول كما في « تهذيب التهذيب » [ ١٥٨/١٠ ] .

وبهذا يُعلم أن الحديثين المذكورين لا يجوز الاعتماد عليهما في قتل السارق بعد الرابعة؛ لنكارة متنهما، وما قيل في إسنادهما . ولأن الأصل عصمة الدم فلا يجوز القتل إلا بمسوغ شرعى لا شبهة فيه، والله ولي التوفيق .

حرر في ١٤١٥/١/١٧ هـ

# بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ المُسْكِر

119٣ عَنْ أَنَسِ بِنِ مِالِكٍ رضي الله عنه: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحُو أَرْبَعِيْنَ ، قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ : أَخَفُّ الحُدُودِ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ : أَخَفُّ الحُدُودِ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ : أَخَفُّ الحُدُودِ ثَمَانُونَ . فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٧٧٣ ، ومسلم رقم ثَمَانُونَ . فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٧٧٣ ، ومسلم رقم

119٤ وَلِمُسْلِمِ [رنم ١٧٠٧] عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي قِصَّةِ الوَلِيْدِ بنِ عُقْبَةَ : ﴿ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِيْنَ، وَكُلُّ سُنَّةٌ، وَهَذَا وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلُّ سُنَّةٌ، وَهَذَا وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلُّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُ إِلَيَّ » . وَهَذَا \* الحَدِيْثِ : ﴿ أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَأَهُ يَتَقَيَّأُهَا حَتَّى رَأَهُ يَتَقَيَّأُهَا حَتَّى رَأَهُ يَتَقَيَّأُ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأُهَا حَتَّى شَربَهَا » .

- قال سماحة الشيخ رحمه الله:
- (\*) صوابه : وفي هذا الحديث .
- 1190 و عَنْ مُعَاوِيَةً رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الخَمْرِ : « إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِيَةَ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٢٥١٤] وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالرَّبِعَةُ [ أبو داود رقم ٢٨٤٤، والترمذي رقم ١٤٤٤، والنسائي في الكبرى وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢٨٧٤، والترمذي رقم ١٤٤٤، والنسائي في الكبرى عرب ٢٥٥٧ رقم ٢٥٥٧ وابن ماجه رقم ٢٥٧٣ ] . وَذَكَرَ التَّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ . وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيْحاً عَنِ الرُّهْرِيِّ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وله شاهد عند أحمد [١٦٦/٢] من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

1197 = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَقِ الوَجْهَ » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَقِ الوَجْهَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٥٦٠ ، ومسلم رقم ٢٦١٢ ] .

119٧ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ تُقَامُ الحُدُودُ فِي المسَاجِدِ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ [ رقم ١٤٠١ ] وَالحَاكِمُ [ ٣٦٩/٤ ] .

١١٩٨ وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : « لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَحْرِيْمَ الخَمْرِ وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلاَّ مِنْ تَمْرٍ »

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رقم ١٩٨٢ ] .

1199 وعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: « نَزَلَ تَحْرِيْمُ الخَمْرِ وَهِي مِنْ خَمْسَةٍ: العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالعَسَلِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيْرِ. وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم وَالشَّعِيْرِ. وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ٥٥٨١].

١٢٠٠ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رقم ٢٠٠٣ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج أحمد ص ٢٧٤ ج ١ بسند جيد من طريق علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: إن الله حرَّم عليَّ - أو حرَّم - الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام ». قال عليُّ المذكور: الكوبة: الطبل. وكل مسكر حرام ». قال عليُّ المذكور: الكوبة: الطبل. وخرَّج أحمد [٢٠٨/٦] وأبو داود [رقم ٢٦٨٦] بسند فيه لين عن أم سلمة ، ض الله عنها أن النه صل الله عله

عن شهر عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر .

تكميل: ورمز الحافظ لشهر ـ وهو ابن حوشب ـ بعلامة مسلم والأربعة والأدب للبخاري وقال: إنه صدوق كثير

الإرسال والأوهام، كذا في « التقريب » [ ٢٨٤٦] .

حرر في ۲۱/۱/۱۱ هـ

۱۲۰۱ = وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرِامٌ " أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٣٤٣/٣] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٣٦٨١، والترمذي رقم ١٨٦٥، والنسائي ١٨٦٨، وابن ماجه رقم ٣٣٩٣] وَصَحَحَهُ أبنُ حِبَّانَ [ رقم ٣٨٨، والنسائي ٥٣٨١،

الله عنهما قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيْبُ فِي السِّقَاءِ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيْبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالغَدَ وَبَعْدَ الغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رفم ٢٠٠٤ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رفم ٢٠٠٤ ].

١٢٠٣ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْهُمْ » أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ [١٠/٥] وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [رفم عَلَيْكُمْ » أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ [١٠/٥] وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [رفم ١٣٩١] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

قال الحافظ في « الفتح » : أخرجه أبو يعلى [ رقم ٢٩٦٦ ] وصححه ابن حبان [ رقم ١٣٩١ ] كذا في صفحة ٧٩ ج ١٠ .

وعلقه البخاري رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً جازماً به ج ١٠ ص ٧٨ .

3-17- وَعَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بِنَ سُويْدٍ رضي الله عنه سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِللَّوَاءِ فَقَالَ : « إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ » أَخْرَجَه مُسْلِمٌ [ رنم ١٩٨٤] وَغَيْرُهُمَا .

# بَابُ التَّعْزِيْرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

17.0 عن أَبِي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسُواطٍ إِلاَّ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٨٤٨، ومسلم رقم ١٧٠٨].

١٢٠٦ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَقِيْلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الحُدُودَ » رَوَاهُ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَقِيْلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الحُدُودَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١٨١/٦] وَأَبُو دَاوُدَ [ رتم ٤٣٧٥] وَالنَّسَائِيُّ [ ني الكبرى عَمَدُ [ ٢١٨١/٦] وَالْبَيْهَقِيُّ [ ١٦١/٨] .

١٢٠٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِي الله عنه قَالَ : « مَا كُنْتُ لأُقِيْمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتُ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي، إِلاَّ شَارِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَو مَاتَ وَدَيْتُهُ » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [ رتم ٢٧٧٨ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرجه أيضاً مسلم في «صحيحه» [رتم ١٧٠٧] وزاد: « لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه » أي لم يحدده . • ١٢٠٨ وعَنْ سَعِيْدِ بنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ » رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ [ أبو داود رفم ۲۷۷۲، والترمذي رقم ۱۶۲۱، والنسائي ۱۱٦/۷، وابن ماجه ۲۵۸۰ ] وَصَحَحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وعزاه في « الجامع الصغير » [رقم ۸۹۱۷] لأحمد [ ۱۹۰/۱] وابن حبان [ الإحسان ۳۱۹۵، ۳۱۹۰، ۴۷۹۰] بلفظ : « من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد » ورمز له بالحسن .

17.9 وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ خَبَّابٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي رضي الله عنه يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبِي رضي الله عنه يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « تَكُونُ فِتَنُ ، فَكُنْ فِيْهَا عَبْدَ اللهِ المَقْتُولَ وَلاَ تَكُنْ القَاتِلَ » أَخْرَجَهُ ابنُ أَبِي خَيْثَمَةً وَالدَّارَقُطْنِيُ (۱).

• 171 - وأَخْرَجَ أَحْمَدُ [ ٢٩٢/٥] نَحْوَهُ عَنْ خَالِدِ بنِ عُرْفُطَةً .

<sup>(</sup>۱) [لم أجده في سننه، وقد رواه الداني في السنن الواردة في الفتن رقم ٣٠ باللفظ المذكور، وأحمد ٥/ ١١٠ بنحوه ] ق.

# كِتَابُ الجهَادِ

ا۱۲۱ عن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٩١٠] . مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٩١٠] . وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « جَاهِدُوا المُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْسُائِيُّ وَأَنْسَائِيُّ وَأَلْسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْتَسَائِيُ وَالْوَلِكُمْ وَالْتَسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُ وَالْتَسَائِيُ وَالْتَسَائِيُ وَالْتَسَائِيُ وَالْتَسَائِيُ وَالْتَسَائِي وَالْتَسَائِي وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمُعُمْ ( ١٢/٨ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وذكره في « الجامع الصغير » [ رتم ٢٥٧٨] بهذا اللفظ وعزاه لمن ذكرهم الحافظ، ولأبي داود [ رتم ٢٥٠٤] وعلّم عليه بعلامة الصحيح .

المات وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ: «نَعَمْ، جِهَادٌ لاَ يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ، الحَجُّ وَالعُمْرَةُ » رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (رنم ٢٩٠١] وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ [رنم ٢٨٧٥].

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي مسلم [رقم ١٨١٠] عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى ».

وفيه [رقم ١٨١٢] عن ابن عباس رضي الله عنهما: « أنه عليه الصلاة والسلام كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، ولم يسهم لهن ».

وفيه [رقم ١٨١٢: ١٤٢] عن أم عطية رضي الله عنها قالت: « غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات؛ أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى ».

الله عَنْهُمَا قَالَ: عَمْرو (١٥ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِي الجِهَادِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِي الجِهَادِ فَقَيْهِمَا نَعَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِي الجِهَادِ فَقَيْهِمَا : ﴿ فَقَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٠٠٤، ومسلم رقم ٢٥٤٩] .

<sup>(</sup>۱) [ في طبعة الشيخ محمد حامد الفقي : " عبدالله بن عمر " - رضي الله عنهما - والصواب : " عبدالله بن عمرو " - رضي الله عنهما - كما في الطبعة الهندية، وعند البخاري ومسلم مخرجي هذا الحديث ] ق .

1710 و وَلأَحْمَدَ [٣/٥٥، ٧٦] وَأَبِي دَاوُدَ [رقم ٢٥٣٠] مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه نَحْوُهُ وَزَادَ : « ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا ؛ فَإِنْ أَذِنَا لَكَ وَإِلاَّ فَبرَّهُمَا » .

المُسْرِكِيْنَ » رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ [ أبو داود رقم ٢٦٤٥، والترمذي رقم ١٦٠٤، والنسائي ٨٦٠٥] وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ، وَرَجَّحَ البُخَارِيُّ [ سنن الترمذي ورتم ١٦٠٤، والبَخَارِيُّ [ سنن الترمذي والنسائي ٨٦٠٨] وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ، وَرَجَّحَ البُخَارِيُّ [ سنن الترمذي

١٢١٧ - وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنَيَّةٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٨٢٥، ومسلم رقم ١٣٥٣ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج مسلم [رقم ١٨٦٤] عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً مثله، وتمامه: « وإذا استنفرتم فانفروا » .

171٨ وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ اللهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٨١٠ ، ومسلم رقم ١٩٠٤ ] .

1719 وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ السَّعْدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَنْقَطعُ الهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَنْقَطعُ الهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ العَدُوُّ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ ١٤٧ ، ١٤٦ ] وَصَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رنم العَدُوُّ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ ١٤٧ ، ١٤٦ ] وصَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رنم ١٤٦ ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» [٥/ ٧٠٠] بإسناد صحيح بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف. أما لفظه عند النسائي [٧/ ١٤٦] فهو: « لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار» والله ولي التوفيق.

حرر في ١٤١٧/٥/١٣ هـ

177- وَعَنْ نَافِع قَالَ : « أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ . حَدَّثِنِي بِذَلِكَ عَبْدُاللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ . حَدَّثِنِي بِذَلِكَ عَبْدُاللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٥٤١، ومسلم رقم ٢٧٣٠] وَفِيْهِ : « وَأَصَابَ يَوْمَئِذِ جُويْرِيَةً » .

۱۲۲۱ = وَعَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها \* قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ عَنها \* قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْراً عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ \* \* أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقُوى اللهِ أَمِيْراً عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ \* \* أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقُوى اللهِ

وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِيْنَ خَيْراً، ثُمَّ قَالَ : « اغْزُوا عَلَى اسْمِ اللهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا(١)، وَلاَ تَغْدُرُوا ، وَلاَ تُمَثَّلُوا ، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيْداً . وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ : ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلاَم، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ المُهَاجِرِيْنَ، فَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَاب المُسْلِمِيْنَ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الغَنِيْمَةِ وَالفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ الجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ تَعَالَى وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ، وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلاَ تَفْعَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيْبُ فِيْهِمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لا ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رقم ١٧٣١ (٣)] .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) هذا غلط من بعض النساخ، وإنما الحديث من رواية

<sup>(</sup>١) الغلول: الخيانة في المغنم مطلقاً.

سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه وليس فيه عن عائشة رضي الله عنها كما في « صحيح مسلم » [ رقم ١٧٣١] والله ولي التوفيق .

حور في ۲۱ / ۱٤۱۸ هـ

(\*\*) وفي « المسند » [ ٢٩٤/١ ] من طرق جيدة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « خير الأصحاب أربعة ، وخير السرايا أربعمائة ، وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولن يغلب اثنا عشر ألفًا من قِلَة » .

النّبِيّ الله عَنْهُ: « أَنَّ النّبِيّ مِالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ: « أَنَّ النّبِيّ صَلّى الله عَنْهُ: « أَنَّ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٩٤٧، ومسلم رقم ٢٧٦٩ ( ٤٥ ) ] .

المُعْمَانِ بنِ مُقَرِّنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ قَالَ : « شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ قَالَ : « شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَ الرِّيَاحُ، أَوَّلَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّهُرُ القِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّهُرُ القِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّهُرُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٥/٤٤٤، ٥٤٤] وَالثَّلَاثَةُ [ أبو داود رفم وَيَنْزِلَ النَّصُرُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٥/٤٤٤، ٥٤٤] وَالثَّلَاثَةُ [ أبو داود رفم ٢٦٥٥، والترمذي ١٦١٣، والنساني في الكبرى ١٩١٥، رقم ١٩١٧ ] وصَحَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ٢١٦/٢] وأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ [ رفم ٢٦٠٠] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) صوابه: « وعن مَعْقلِ، أن النعمان . . . » إلخ كما في رواية أحمد [ ٥/٤٤٤] وأبي داود [ رقم ٢٦٥٥] والترمذي [ رقم ١٦١٣] ومعقل المذكور هو ابن يسار كما في رواية من ذكر، ورواه الترمذي [ رقم ١٦١٢] أيضاً بإسناد جيد عن قتادة عن النعمان . . . إلخ .

177٤ وَعَنِ الصَّعْبِ بِنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّارِ مِنَ المُشْرِكِيْنَ لِسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّارِ مِنَ المُشْرِكِيْنَ يُبَيَّتُونَ فَيُصِيْبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ . فَقَالَ: « هُمْ مِنْهُمْ » يُبَيَّتُونَ فَيُصِيْبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ . فَقَالَ: « هُمْ مِنْهُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٠١٢، ومسلم رقم ١٧٤٥] .

١٢٢٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ تَبِعَهُ فِي يَوْمِ بَدْرٍ: « ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بَمُشْرِكٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم ١٨١٧ ] .

آ٢٢٦ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيْهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيْهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ٢٠١٤، ومسلم رقم ١٧٧٤]. النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ سَمُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اقْتُلُوا شُيوخَ المُشْرِكِيْنَ وَاسْتَبَقُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اقْتُلُوا شُيوخَ المُشْرِكِيْنَ وَاسْتَبَقُوا

شَرْخَهُمْ (١)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ٢٦٧٠ ] وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ [ رقم ١٥٨٣ ] .

١٢٢٨ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَومَ بَدْرٍ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [رتم ٣٩٦٥] وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلاً [رتم ٢٩٦٥] وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلاً [رتم ٢٩٦٥] .

1779 وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيْنَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ \_ يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا هَذِهِ الآيَةُ فِيْنَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ \_ يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى النَّهُ لُكَةً ﴾ \_ قَالَهُ (٢) رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ أَنْكُر عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ مَنْ مَنْ أَنْكُر عَلَى مَنْ أَنْكُو وَاللَّهُ وَمَلَى عَنْ اللهُ عَلَى مَنْ الثَيْفِي وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « حَرَّقَ رَسُولُ وَصَحَمُ التِّرْمِذِيُّ وَسَلَّمَ نَخْلَ بَنِي النَّهُ عَنْهُ قَالَ : « حَرَّقَ رَسُولُ وَصَحَمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلَ بَنِي النَّخِيْرِ وَقَطَعَ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلَ بَنِي النَّخِيْرِ وَقَطَعَ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلَ بَنِي النَّخِيْرِ وَقَطَعَ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلَ بَنِي النَّخِيْرِ وَقَطَعَ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

١٢٣١ - وَعَنْ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَغُلُّوا، فَإِنَّ الغُلُولَ نَارٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَغُلُّوا، فَإِنَّ الغُلُولَ نَارٌ

<sup>(</sup>١) أي صغارهم الذين لم يدركوا .

<sup>(</sup>٢) أي قال ذلك أبو أيوب رضي الله عنه .

وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٣١٦/٥] وَالنَّسَائِيُّ [ ٧١٦/٥] . وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رقم ٤٨٥٥] .

١٣٣٢ - وَعَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلقَاتِلِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلقَاتِلِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [رقم ١٧٥٣ (٤٤)] .

قَال الله عَدْ الله عَوْف رَضِي الله عَنْه فِي قِصَة قَال الله عَدْ الله عَنْه فِي قِصَة قَال الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَأَخْبَرَاه فَقَال : النصر فَا إِلَى رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَأَخْبَرَاه فَقَال : الشّم فَأَخْبَرَاه فَقَال : الله عَلَيْه وَسَلّم فَأَخْبَرَاه فَقَال : الله عَلْه عَلَيْه وَسَلّم فَأَخْبَرَاه فَقَال : الله عَلْه عَلَيْه وَسَلّم فَأَنْكُما ؟ » قَالاً : لا . قَالَ فَنَظَر فَيْهُمَا فَتَلَه ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا ؟ » قَالاً : لا . قَالَ فَنَظَر فَيْهِمَا فَقَال : الله عَلَيْه وَسَلّم فَيْهُمَا فَتَلَه » فَقَضَى صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم فَيْهِمَا فَقَال : الكَلَّمُ الله عَمْر و بنِ الجَمُوحِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْه [ البخاري رقم بسكبه لِمُعَاذ بنِ عَمْر و بنِ الجَمُوحِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْه [ البخاري رقم ١٢٤١ ] .

١٢٣٤ وَعَنِ مَكْحُولِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ المَنْجَنِيْقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ ﴾ أَخْرَجَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ المَنْجَنِيْقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فَي المَرَاسِيْلِ [رقم ٣٣٥] وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وَوَصَلَهُ العُقَيْلِيُّ [٢٤٣/٢] بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . اللهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ عَلَى وَسَلَّمَ ذَخَلَ مَكَّةً وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ

رَجُلٌ فَقَالَ : ابنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ . فَقَالَ : « اقْتُلُوهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٣٠٤٤، ومسلم رقم ١٣٥٧] .

الله وعَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَومَ بَدْرِ ثَلَاثَةً صَبْراً » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيْلِ [ رتم ٣٣٧] وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي «صحيح مسلم» [رقم ١٧٨٢] عن عبدالله بن مطيع رضي الله عنه عن أبيه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة : « لا يُقتل قرشي صبراً بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة ».

تكميل: والثلاثة المشار إليهم هم: عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وطعيمة بن عدى .

۱۲۳۷ - وَعَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ بِرَجُلٍ مُشْرِكٍ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ [رقم ١٥٦٨] وصَحَحَهُ. وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِم [رقم ١٦٤١].

١٢٣٨ و وَعَنْ صَخرِ بنِ العَيْلَةِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ القَومَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ

وَأَمْوَالَهُمْ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رَمْ ٣٠٦٧] وَرِجَالُهُ مُوَثَقُونَ . ١٢٣٩ وَعَنْ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ : « لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ : « لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بِنُ عَدِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ : « لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بِنُ عَدِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ : « لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بِنُ عَدِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ : « لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بِنُ عَدِيِّ أَنْهُ كَانَ المُطْعِمُ بِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هَوُلاَءِ النَّنْنَى لَتَرَكُنُهُمْ لَهُ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رَمْ ٣١٣٩] .

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَأَنَا فَيهِمْ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَأَنَا فَيهِمْ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَأَنَا فَيهِمْ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيْرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْراً، وَنُقِّلُوا بَعِيْراً بَعِيْراً، وَنُقِّلُوا بَعِيْراً بَعِيْراً، وَنُقِّلُوا بَعِيْراً بَعِيْراً، ومَلْمَ رَمَ ١٧٤٩ ] .

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : « قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : « قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَومَ خَيْبَرَ لِلفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْماً » اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَومَ خَيْبَرَ لِلفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْماً »

<sup>(</sup>١) هو والد جبير رضي الله عنه راوي الحديث .

<sup>(</sup>۲) أوطاس : واد في ديار هوازن .

٣) النَّفل: ما يزيده الإمام لأحد الغانمين على نصيبه.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٤٢٢٨ ، ومسلم رقم ١٧٦٢ ] وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ . ٣٤٣ ـ وَلأَبِي دَاوُدَ [ رقم ٢٧٣٣ ] : « أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلاَثَةَ أَسْهُم لَرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ وَسَهْماً لَهُ » .

عَلَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لاَ نَفَلَ إِلاَّ بَعْدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لاَ نَفَلَ إِلاَّ بَعْدَ الخَمُ سِ » رَوَاهُ أَحْمَ لُ [ ٣/ ٤٧٠] وَأَبُ و دَاوُدَ [ رقم ٢٥٥٣] وصَحَحَهُ الطَّحَاوِيُّ [ انظر : شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤٢] .

المَدْ وَعَنْ حَبِيْ بِنِ مَسْلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي البَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رِنم ٢٧٥٠] وَابنُ حِبَّانَ [ رِنم ٢٨٥٠] وَابنُ حِبَّانَ [ رِنم ٢٨٥٠] وَالحَاكِمُ [ ٢/٣٢] .

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ الجَيْشِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهَ لَأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوى قسم عَامَّةِ الجَيْشِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهَ لَأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوى قسم عَامَّةِ الجَيْشِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهَ البخاري رقم ٣١٣٥، ومسلم رقم ١٧٥٠ (٤٠)].

١٢٤٧ وَعَنْهُ قَالَ: « كُنَّا نُصِيْبُ فِي مَغَازِيْنَا العَسَلَ وَالعِنَبَ فِي مَغَازِيْنَا العَسَلَ وَالعِنَبَ فَي مَغَازِيْنَا العَسَلَ وَالعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلاَ نَرْفَعُهُ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [رقم ٢١٥٤] وَلاَّبِي

دَاوُدَ [ رقم ٢٧٠١] : « فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الخُمُسُ » وَصَحَّحَهُ ابنُ حَبَّانَ [ رقم ٤٨٢٥] .

آكد الله عنه عَبْدِالله بِنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: « أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيْهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ » أَخْرَجَه أَبُو دَاوُدَ [رتم ٢٧٠٤] وَصَحَحَه أَبُو دَاوُدَ [ رتم ٢٧٠٤] .

17٤٩ وَعَنْ رُويْفِع بِنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وِاليَوْمِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وِاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَةً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِيْنَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيْهِ » الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِيْنَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيْهِ » فِيْهِ ، وَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِيْنَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيْهِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢١٥٩] وَالدَّارِمِيُّ [ رنم ٢٤٩١] وَرِجَالُهُ لاَ يَأْسِرَ بِهِمْ .

. الله وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِيْنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ » أَخْرَجَهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ [ رنم ٣٣٣٨٧] وَأَحْمَدُ [ ١٩٥/١] وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ .

١٢٥١ - وَلِلطَّيَالِسِيِّ [رتم ١٠٦٣ طبعة دار هجر] مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو ابنِ العَاصِ رضي الله عنه: « يُجِيْرُ عَلَى المُسْلِمِيْنَ أَدْنَاهُمْ » .

VW.

1۲۵۲ = وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ [البخاري رقم ٢٥٥٥، ومسلم رقم ١٣٧٠] عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « ذِمَّةُ المُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « ذِمَّةُ المُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ » زَادَ ابنُ مَاجَهُ [رقم ٢٦٨٥] مِنْ وَجْهِ آخَرَ : « وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقَصَاهُمْ » .

المسافرين رقم ٨٢ ] مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ هَانِيء رضي الله عنها: « قَدْ المسافرين رقم ٨٢ ] مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ هَانِيء رضي الله عنها: « قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ » .

١٢٥٤ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « لأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « لأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « لأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي الصحيحين [ البخاري رقم ٣٠٥٣، ومسلم رقم ١٦٣٧ ] عن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد بنحو ما كان يُجيزهم » .

1۲00 وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَتْ أَمْوَالُ يَنِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَتْ أَمْوَالُ يَنِي النَّخِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسَولِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفْ عَلَيْهِ النَّخِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسَولِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفْ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَسَلَّمَ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » يَجْعَلُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ٢٩٠٤، ومسلم رفم ١٧٥٧ (٤٨ ) ] .

١٢٥٦ وَعَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ ، فَأَصَبْنَا فِيْهَا غَنَماً ، فَقَسَمَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفَةً ، وَجَعَلَ بَقِيَتُهَا فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفَةً ، وَجَعَلَ بَقِيَتُهَا فِي المَغْنَم » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٧٠٧ ] وَرِجَالُهُ لاَ بَأْسَ بِهِمْ .

المُوسُلَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ٢٥٧ ] وَالنّسَائِيُّ [ في الكبرى ٥/٥٠٠ اللهُ عَلَيْهِ وَصَحّحَهُ ابنُ حِبّانَ [ رقم ٢٠٥٧ ] وَالنّسَائِيُّ [ في الكبرى ٥/٥٠٠ رقم ٢٠٥٨ ] وَالنّسَائِيُّ [ في الكبرى ٥/٥٠٠ ] وَالنّسَائِيُّ ] .

١٢٥٨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوْهَا فَأَقَمْتُمْ فِيْهَا فَسَهُمُكُمْ فِيْهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا للهِ فَسَهُمُكُمْ فِيْهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا للهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ٢٥٧١].

<sup>(</sup>١) الكراع: اسم لجميع الخيل.

# بَابُ الجزيةِ وَالهُدْنَةِ

1۲09 عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا \_ يَعْنِي الجِزْيَةَ \_ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [رتم ٢١٥٧] وَلَهُ طَرِيْقٌ فِي المُوطَّأِ [ ٢٧٨ ] فِيْهَا انْقِطَاعٌ .

177٠ وَعَنْ عَاصِم بِنِ عُمَرَ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ عُثْمَانَ بِنِ أَبِي سُلَيْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلَيْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلَيْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنْدَلِ (١) ، فَأَخَذُوهُ ، بَعَثَ خَالِدَ بِنَ الوَلِيْدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُوْمَةِ الجَنْدَلِ (١) ، فَأَخَذُوهُ ، فَخَقَنَ دَمَهُ ، وَصَالَحَهُ عَلَى الجِزْيَةِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَاهُ أَبُو دَاوُدَ (رَقِمَ ٢٠٣] .

۱۲٦١ - وَعَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « بَعَثَنِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : « بَعَثَنِي النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَاراً أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيًّا (٢)» أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ [ أبو داود كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَاراً أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيًّا (٢)» أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ [ أبو داود رقم ٣٠٣٨، والنرمذي رقم ٣٢٣، والنسائي ٢٥/٥، ٢٦] وصَحَحَهُ أبنُ

<sup>(</sup>١) [كلمة « الجندل » ليست في سنن أبي داود، ولا في الطبعة الهندية ] ق.

<sup>(</sup>٢) المعافري : ثياب يمانية . نسبة إلى معافر بلدة هناك تصنع فيها هذه الثياب .

حِبَّانَ [ رقم ٤٨٨٦ ] وَالْحَاكِمُ [ ٢٩٨/١ ] .

١٣٦٢ - وَعَنْ عَائِذِ بِنِ عَمْرِو المُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الإسلامُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٣/ ٢٥٢ ] .

١٢٦٣ قَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لاَ تَبْدَأُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لاَ تَبْدَأُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، وَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رنم ٢١٦٧].

1778 وَعَنِ الْمِسْورِ بِنِ مَخْرَمَةً رضي الله عنه وَمَرُوانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الحُدَيْبِيةِ . فَذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الحُدَيْبِيةِ . فَذَكَرَ اللهِ الحَدِيْثَ بِطُولِهِ وَفِيْهِ : « هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِاللهِ النَّاسُ سُهَيْلَ بِنَ عَمْرٍ و عَلَى وَضْعِ الحَرْبِ عَشْرَ سِنِيْنَ ، يَأْمَنُ فِيْهَا النَّاسُ سُهَيْلَ بِنَ عَمْرٍ و عَلَى وَضْعِ الحَرْبِ عَشْرَ سِنِيْنَ ، يَأْمَنُ فِيْهَا النَّاسُ وَيَكُفُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٧٦٦ ] وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ [ رنم ٢٧٦٦ ] .

آ٢٦٥ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ [رنم ١٧٨٤] بَعْضَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ رضي الله عنه وَفِيْهِ : ﴿ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَمَنْ جَاءَ مِنكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَمَنْ جَاءَ كُمْ مِنَا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا ﴾ فَقَالُوا : أَنكْتُبُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قال : ﴿ نَعَمْ . إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، وَمَنْ اللهِ ؟ قال : ﴿ نَعَمْ . إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، وَمَنْ

جَاءَنَا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجاً وَمَخْرَجاً » .

١٢٦٦ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرُو<sup>(١)</sup> رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَاماً » أَخْرَجَهُ الجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَاماً » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [رنم ٣١٦٦] .

<sup>(</sup>۱) [ في طبعة الشيخ محمد حامد الفقي، وكذا في الطبعة الهندية : « عبدالله بن عمر » والصواب : « عبدالله بن عمرو » كما في صحيح البخاري ( ٢/ ٣٧٧ ) رقم ( ٨٩١٧ ) ] ق .

# بَابُ السَّبَقِ وَالرَّمْي

١٢٦٧ عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « سَابَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضُمِّرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ (١) ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ ، وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي الحَفْيَاءِ (١) ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ ، وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي المَّنْيَةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُريَقٍ . وَكَانَ ابنُ عُمَرَ لم تُصَمِّر مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُريَقٍ . وَكَانَ ابنُ عُمَرَ فِيْمَنْ سَابَقَ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٤٠ ، ومسلم رقم ١٨٧٠ ] زادَ البُخَارِيُّ [ رقم ٢٨٦٨ ] : قَالَ سُفْيَانُ : « مِنَ الحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَةٌ ، وَمِنَ الثَنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُريَيْقِ الوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَةٌ ، وَمِنَ الثَنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُريَيْقِ مِيْلٌ » .

مَا اللهُ عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبِّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ القُرَّحَ فِي الغَايَةِ (٢) ﴿ رَوَاهُ وَسَلَّمَ سَبِّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ القُرَّحَ فِي الغَايَةِ (٢) ﴿ رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٥٧٧] وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رقم ٢٥٧٧] وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رقم ٢٥٧٨] .

(١) مكان خارج المدينة .

 <sup>(</sup>۲) القُرَّح: جمع قارح، وهو ما كملت سنه، فهو في الخيل كالبازل في الإبل.
 [ قلت: قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ( ٣/ ٣٩٩ ) وابن الأثير في النهاية
 ( ٣٦/٤ ): « القارح من الخيل: هو الذي دخل في السنة الخامسة » ] ق.

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

القُرَّح : جمع قارح، وهي التي قد تناهي سنها كالبازل من الإبل؛ لكونها تمرنت على السعي، وقويت عليه .

حرر في ۱٤١٨/١٠/١٨ هـ

١٢٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ سَبقَ إِلاَّ فِي خُفِّ أَوْ نَصْلِ أَوْ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ سَبقَ إِلاَّ فِي خُفِّ أَوْ نَصْلِ أَوْ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ سَبقَ إِلاَّ فِي خُفِّ أَوْ نَصْلِ أَوْ حَلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ سَبقَ إِلاَّ فِي خُفِّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ سَبقَ إِلاَّ فِي خُفِّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ سَبقَ إِلاَّ فِي خُفِّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ سَبقَ إِلاَّ فِي خُفِي أَوْ نَصْلٍ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الل

• ١٢٧٠ و عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلاَ قَالَ : « مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلاَ بَالْسَ بِهِ ، فَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢/٥٠٥ ] وَأَبُو دَاوُدَ بَاسْمَ بِهِ ، فَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢/٥٠٥ ] وَأَبُو دَاوُدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ا ۱۲۷۱ = وَعَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقْرَأُ : رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى المِنْبَرِ يَقْرَأُ : ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ الآية ، وَاَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ الآية ، ألا إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ ، ألا إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ ، ألا إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم ١٩١٧] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي رواية له [رقم ١٩١٩] عن عقبة رضي الله عنه مرفوعاً: « من عَلِم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى » .

# كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

الله عنه ما بِلَفْظِ: « نَهَى » وَزَادَ: « وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَبَّاسِ مَنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ » رَوَاهُ مَلْكُمْ وَسَلَّمَ قَالَ: « كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ » رَوَاهُ مَسْلِمٌ [ رقم ١٩٣٣] وَأَخْرَجَهُ [ رقم ١٩٣٤] مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ مُسْلِمٌ [ رقم ١٩٣٣] وَأَخْرَجَهُ [ رقم ١٩٣٤] مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِلَفْظِ: « نَهَى » وَزَادَ: « وَكُلِّ ذِي مِحْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ » .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفيه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه [رقم ١٩٣٢]: « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع » انتهى من مسلم .

وأخرج أحمد [ ٨٩/٤] وأبو داود [ رتم ٣٨٠٦] والنسائي الا ٢٠٢/٢] وابن ماجه [ رقم ٣١٩٨] عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه مرفوعاً: « النهي عن الحمر الأهلية، والخيل، والبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير » وليس في ابن ماجه ذكر ما بعد البغال، كذا في « نصب الراية » [ ١٩٦/٤].

وصالح المذكور لين، وأبوه مستور كما في « التقريب » [ ٧٧٠٣، ٣٠٠٠ ] . ومثل هذا الحديث لا تقوم به حجة في تحريم الخيل؛ لثبوت الأحاديث الصحيحة الدالة على حلها .

حرر في ١٤٠٩/٣/١٩ هـ

١٢٧٣ و عَنْ جَابِر رضي الله عنه قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله وَاللهُ وَاللهُ وَالله والله والل

١٢٧٤ و عَن ابنِ أَبِي أَوْفَي رضي الله عنه قَالَ: « غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٤٩٥ ، ومسلم رقم ١٩٥٢ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي الصحيحين [البخاري رقم ٥٤٤٠، ومسلم رقم ٢٠٤٣] عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما: «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القِثاء بالرطب ». وفي «صحيح البخاري » [رقم ٥٤٣٥] عن أنس رضي الله عنه: «أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم كان خياطاً دعا النبي صلى الله عليه وسلم كان خياطاً دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له خبزاً من شعير ومرقاً فيه دُباء وقديدٌ، فجعل عليه وسلم وقدم له خبزاً من شعير ومرقاً فيه دُباء وقديدٌ، فجعل

النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدُباء » الحديث . وفيه : « أن المولى لم يأكل معهما » وفيه أن أنساً رضي الله عنه قال : « فجعلت أجمع الدباء وألقيه حول النبي صلى الله عليه وسلم » .

اللّم عنه في قصّة الأرْنَبِ قَالَ : « فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَلَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٥٧٢ ، ومسلم رقم ١٩٥٣ ] .

١٢٧٦ - وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنَ الدَّوَابِ " : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنَ الدَّوَابِ " : النَمْلَةِ ، وَالنَحْلَةِ ، وَالهُدْهُدِ ، وَالصُّرَدِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٣٢/ ] النَمْلَةِ ، وَالنَحْلَةِ ، وَالهُدْهُدِ ، وَالصَّرَدِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٣٢/ ] وصححه ابن حبان [ رتم ٢٤٦٥ ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وسنده في « المسند » على شرط الشيخين ص ٣٣٢ جلد ١ . ١ هـ .

۱۲۷۷ و وَعَنِ ابنِ أَبِي عَمَّارِ قَالَ : قَلْتُ لِجَابِرِ رضي الله عنه : « الضَّبُعُ صَيْدٌ هُو ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٣١٨/٣] اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٣١٨/٣] وابن وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢٨٠١، والترمذي رقم ٨٥١، والنسائي ١٩١٥، وابن

ماجه رنم ٣٢٣٦] وَصَحَحَهُ البُخَارِيُّ وَابنُ حِبَّانَ [رنم ٣٩٦٥] .

17٧٨ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ القُّنْفُذِ فَقَالَ : ﴿ قُل لا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى عُحَرَّمًا ﴾ الآية . فَقَالَ شَيْخُ فَقَالَ : ﴿ قُل لا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى عُحَرَّمًا ﴾ الآية . فَقَالَ شَيْخُ عِنْدَهُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : ذُكِرَ عِنْدَ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ ابنُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ ابنُ عَمَرَ : ﴿ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ هَذَا فَهُو كَمَا قَالَ » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٢٨١/٢] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٧٩٩] وَإَسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ .

١٢٧٩ = وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا (١)» أَخْرَجَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا (١)» أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ [ ابو داود رفم ٣٧٨٥، والترمذي رفم ١٨٢٤، وابن ماجه رفم ٣١٨٩] وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ .

١٢٨٠ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه فِي قِصَّةِ الحِمَارِ اللهَ عُنه فِي قِصَّةِ الحِمَارِ اللهَ عُشِيِّ : « فَأَكُلَ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » مُتَّفَقً عَلَيْهِ [ البخاري رفم ٢٨٥٤ ، ومسلم رفم ١١٩٦ ( ٣٣ ) ] .

<sup>(</sup>۱) الجلالة: التي تأكل العذرة والنجاسات، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج. قال النووي: ولا تكون جلالة إلا إذا غلب على علفها النجاسة. وقيل: بل الاعتبار بالرائحة والنتن.

۱۲۸۱ و عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رضي الله عنها قَالَتْ: « نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَساً فَأَكَلْنَاهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ٥٥١٠، ومسلم رفم ١٩٤٢ ] .

۱۲۸۲ = وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «أَكِلَ الضَّبُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » مُتَّفَقٌ الضَّبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ۲۵۷۰ ، ومسلم رقم ۱۹٤۷ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي «صحيح مسلم» [رتم ١٤٧٤: ٢١]: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل» خرَّجه في كتاب الطلاق في قصة تظاهرها مع حفصة ضد زينب رضي الله عنهن جميعاً.

حرر في ۲۶/٥/۲٤ هـ

تكميل: وفي "صحيح مسلم " [رقم ٢٠٥١] - أيضاً - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " نعم الأدم أو الإدام الخَلُّ " وفي رواية له: [رقم ٢٠٥١ (١٦٥)] أخرى عنها أنه قال صلى الله عليه وسلم: " نعم الأدم " ولم يشك الراوي في ذلك.

وأخرجه الإمام أحمد [٣٥٣/٣] بإسناد صحيح بلفظ:

« نعم الإدام الخل » .

وزاد أحمد [ ٣/ ٢٧١] في رواية أخرى ما نصه: « إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم، وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم ». وهذه الزيادة سندها ضعيف؛ لأنها من رواية عبيدالله بن الوليد الوصافي، وهو ضعيف.

وأخرجه ابن ماجه [رنم ٣٣١٨]: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً، وزاد فيه ما نصه: « اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلي، ولم يفتقر بيت فيه خل » وهذه الزيادة ضعيفة جداً لكونها من رواية عنبسة بن عبدالرحمن عن محمد بن زاذان، وكلاهما متروك، كما في « التقريب » [ ٥٩١٩، ٥٢٤١].

حرر فی ۱۲۰۹/۳/۱۹ هـ

١٢٨٣ وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ عُثْمَانَ القُرَشِيِّ: « أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ . فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ١٩٩/٤] وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [ ٤٩٩/٤] والنَّسَائِيُّ الحَاكِمُ [ ٤١١/٤] وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رَمْم ٢٨٧١] والنَّسَائِيُّ الحَاكِمُ [ ٢١٠/٧] .

# بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِح

١٢٨٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَا شِيةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعِ انْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيْرَاطٌ » مُتَّفَقٌ مَاشِيةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعِ انْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيْرَاطٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٣٢٢، ومسلم رقم ١٥٧٥ ( ٥٥ ) ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي رواية لمسلم [رقم ١٥٧٥] عنه: «قيراطان» وكذا في الصحيحين [البخاري رقم ٥٤٨٠، ومسلم رقم ١٥٧٤ (٥١)] عن ابن عمر رضى الله عنهما.

وفي رواية لمسلم [رقم ١٥٧٤ (٥٣)] عن ابن عمر رضي الله عنهما: «قيراط» ومثله في مسلم [رقم ١٥٧٦ (٦١)] عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه . وليس في رواية ابن عمر المشهورة ذكر كلب الزرع .

ووقع في مسلم [رقم ١٥٧٤ (٥٦)] في رواية عنه من طريق أبي الحكم السلمي رضي الله عنه ذكر كلب الزرع. وكذا في مسلم [رقم ١٥٧٢] من حديث ابن مغفل رضي الله عنه وفيه: « عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم

نهى عن ذلك، وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان » ا هـ .

71٨٥ وَعَنْ عَدِيِّ بِنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ ، وَإِنْ السَّمَ اللهِ عَلَيْكَ كَلْبًا أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنْ فَكُلْهُ ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلاَ تَأْكُلْ ، فَإِنْ كَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ ، وَإِنْ رَمَيْتَ عَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلاَ تَأْكُلْ ، فَإِنْ عَابَ عَنْكَ يَوْماً فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلاَّ أَثْرَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ، فَإِنْ عَابَ عَنْكَ يَوْماً فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلاَّ أَثْرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيْقاً فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ » مُتَقَقَّ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٩٢٩ ، ومسلم رقم ١٩٢٩ (٢ ) ] وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم .

الله عنه قَالَ: سَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عنه قَالَ: سَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ فَقَالَ: « إِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيْذٌ فَلاَ تَأْكُلُ (١)» بِحَدِّهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيْذٌ فَلاَ تَأْكُلُ (١)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رفم ٤٧٦ ٥].

١٢٨٧ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

<sup>(</sup>۱) الوقيذ: المضروب بالعصا من دون حد. وسماه وقيذاً لأنه شاركه في العلة وهي القتل بغير حد.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِن » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٩٣١ ] .

١٢٨٨ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ قَوْماً قَالُوا للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ قَوْماً يَأْتُو ْنَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ قَوْماً يَأْتُو ْنَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ . فَقَالَ : « سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٥٠٥٥] .

١٢٨٩ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الخَدْفِ (١) وَقَالَ : « إِنَّهَا لاَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الخَدْفِ (١ وَقَالَ : « إِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْداً وَلاَ تَنْكَأُ عَدُواً، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَ، وَتَفْقَأُ العَيْنَ » تصِيدُ صَيْداً وَلاَ تَنْكَأُ عَدُواً، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَ، وَتَفْقَأُ العَيْنَ » مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٤٧٩ه، وسلم رقم ١٩٥٤ (٥٦)] وَاللَّفْظُ لُمُسْلِم .

179٠ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضاً (٢)» رَوَاهُ مَسْلِمٌ [ رقم ١٩٥٧ ].

<sup>(</sup>۱) الحصاة [كذا! والذي في القاموس المحيط ص ١٠٣٧ : الخذف رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما، تأخذ بين سبابتيك تخذف به، أو بمخذفة من خشب ] ق .

<sup>(</sup>٢) أي هدفاً عند تعلم الرماية وما أشبه ذلك .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفيه [رتم ١٩٥٨] عن ابن عمر رضي الله عنهما: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً » انتهى من مسلم .

١٢٩١ و وَعَنْ كَعْبِ بِنِ مَالِكِ رضي الله عنه: « أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بَحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٢٣٠٤].

الله عنه عَنِ النّبِيِّ صَلَّى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَكُلْ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَلهُ عَلَيْهِ وَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرُ . أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفُرُ . أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبشَةِ (١) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٥٠٣ ، ومسلم رقم ١٩٦٨ ] .

1۲۹۳ و عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِ صَبْراً (٢)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رتم ١٩٥٩].

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج مسلم [رقم ١٩٥٦] من حديث أنس رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) المدى: جمع مدية وهي السكين.

<sup>(</sup>٢) أي أن يحبس ويرمى حتى يموت .

نحوه بلفظ: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُصبرَ البهائم » انتهى من مسلم .

1۲۹٤ وَعَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللهُ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللهُ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمُ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَة، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ » رَواهُ مُسْلِمٌ الذِّبْحَة، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ » رَواهُ مُسْلِمٌ [رقم ١٩٥٥].

1۲۹٥ = وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ذَكَاهُ الجَنِيْنِ ذَكَاهُ أُمِّهِ (١)» رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ذَكَاهُ الجَنِيْنِ ذَكَاهُ أُمِّهِ (١)» رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٣٩/٨٥] .

1۲۹٦ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « المُسْلِمُ يَكْفِيْهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِيْنَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ ثُمَّ لْيَأْكُلْ » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٢٩٦/٤] وَفِيْهِ حِيْنَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ ثُمَّ لْيَأْكُلْ » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٢٩٦/٤] وَفِيْهِ رَاوِ فِي حِفْظِهِ ضَعْفٌ . وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيْدَ بنِ سِنَانِ وَهُو صَدُوقٌ ضَعِيْفُ الحِفْظِ . وَأَخْرَجَهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ [ ٤٨١/٤ وَهُو مَدُوقٌ ضَعِيْفُ الحِفْظِ . وَأَخْرَجَهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ [ ٤٨١/٤ وَهُو مَدُوقٌ فَوْفَا عَلَيْهِ .

أي إذا ذبحت أمه وخرج من بطنها ميتاً فكأنما مات مذبوحاً بذبح أمه .

١١٩٧ ولَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي مَرَاسِيْلِهِ [رنم ٢٧٨] بِلَفْظ : « ذَبِيْحَةُ المُسْلِم حَلاَلٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُ » وَرِجَالُهُ مَوْثُوْقُوْنَ (١).

<sup>(</sup>۱) قال صاحب سبل السلام: «هذه الأحاديث لا تقاوم ما سلف من الأحاديث الدالة على وجوب التسمية مطلقاً إلا أنها تجعل ترك أكل ما لم يسم عليه من باب التورع ».

## بَابُ الأَضَاحِي

1۲۹٩ وَلَهُ [رتم ١٩٦٧] مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ لِيُضَحِّي بِهِ . فَقَالَ : « اشْحَذِي المُدْيَةَ » ثُمَّ أَخَذَهَا فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ وَقَالَ : « بِاسْمِ اللهِ، اللّهُمَّ تَقَبَلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ » .

• ١٣٠٠ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ وَلَمْ يُضَعِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَعِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ

مُصَلِّنَا » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٣٢١/٢] وَابِنُ مَاجَهُ [ رَفَم ٣١٢٣] وَابِنُ مَاجَهُ [ رَفَم ٣١٢٣] وَصَحَّحَهُ الْخَيْرُهُ وَقْفَهُ .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

في إسناده عبدالله بن عياش بن عباس القِتْباني ضعفه أبو داود والنسائي، وقال ابن يونس: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة. ووثقه ابن حبان، روى له مسلم حديثاً واحداً. قال الحافظ: رواه في الشواهد لا في الأصول، كذا في تهذيب التهذيب [ ٥/ ٣٥١]. وبذلك يعلم أن الحديث المذكور، لا يصلح للاحتجاج لضعف عبدالله المذكور، ولكونه موقوفاً عند الأكثر لوصح. والله ولي التوفيق.

حرر في ۲۲/٥/۲۲ هـ

١٣٠١ وَعَنْ جُنْدُبِ بِنِ سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ : شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ : « مَنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحُ عَلَى صَلاَتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ : « مَنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحُ عَلَى قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحُ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحُ عَلَى قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحُ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحُ عَلَى الله اللهِ اللهِ عَنْ فَلْيَذْبَحُ عَلَى الله عنه قَالَ : قَامَ فِينَا الله عنه قَالَ : قَامَ فِينَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ أَرْبَعُ لاَ تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا : العَوْرَاءُ البيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيْضَةُ البيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ البيِّنُ مَرَضُهَا، وَالكَبِيْرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي (١) » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالعَرْجَاءُ البيِّنُ ضَلَعُهَا، وَالكَبِيْرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي (١) » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ البين ضَلَعُهَا، والكَبِيْرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي (١٤) » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ البين مَاجَهُ وَالكَبِيْرَةُ اللَّيْ مِنْ مِنْ اللهُ والنساني (١٤٩٧ ، والله والله

١٣٠٣ = وَعَنْ جَابِر رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَةً ، إِلاَّ إِنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رتم ١٩٦٣ ] . عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رتم ١٩٦٣ ] . عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّالُ ب رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رتم ١٩٦٣ ] . عَلَيْ رضي الله عنه قَالَ : « أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عنه قَالَ : « أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأَّذُنَ، وَلاَ نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلاَ مُقَابَلَةٍ، وَلاَ مُدَابَرَةٍ، وَلاَ خَرْقَاءَ (٢)، وَلاَ بَعَوْرَاءَ، وَلاَ مُقَابَلَةٍ، وَلاَ مُدَابَرَةٍ، وَلاَ خَرْقَاءَ (٢)، وَلاَ مُمَى (٣) \* ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ١٠٨/١] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ثَرُمَى (٣) \* ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ١٠٨/١] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢٨٠٤، والترمذي رقم ١٤٩٨، والنسائي ٧/٢١٧، وابن ماجه رقم ٢١٤٣، ٣١٤٣]

(١) أي التي لا نقي لها وهو المخ .

<sup>(</sup>٢) المقابلة : ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقاً . والمدابرة : ما قطع من مؤخر أذنها شيء وبقي معلقاً . والخرقاء : المشقوقة الأذنين .

<sup>(</sup>٣) أي ساقطة الثنية من الأسنان .

وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابنُ حِبَّانَ [رتم ٥٩٠٥] وَالْحَاكِمُ [ ١/ ٢٥، ٥) وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابنُ حِبَّانَ [رتم ٥٩٠٥] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

(\*) هذا تصحيف من بعض النُسَّاخ، والذي في « مسند أحمد » [ ١٠٨/١ ] والسنن الأربع [ أبو داود رقم ٢٨٠٤، والترمذي رقم ١٤٩٨، والنسائي ٧/٢١٧، وابن ماجه رقم ٣١٤٢ ] « ولا شرقاء » وهو الصواب، وهي مشقوقة الأذن .

وذكر صاحب السبل [ ١٩٣/٤] أن هذا هو الذي في نسخة الشرح، وعليها شرح الشارح يعني بلفظ: « شرقاء » فليُعلَم ذلك، والله ولي التوفيق.

حرر في ۲۲/ ۱٤٠٦/٥ هـ

١٣٠٥ و عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبِ رضي الله عنه قَالَ: « أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى اللهُ عَلَيهِ أَدْنِهِ (١) ، وَأَنْ أَقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا عَلَى المَسَاكِيْنِ، وَلاَ أُعْطِي فِي جِزَارِتِهَا شَيْئاً مِنْهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ المَسَاكِيْنِ، وَلاَ أُعْطِي فِي جِزَارِتِهَا شَيْئاً مِنْهَا » مُتَفَقٌ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) البدن : جمع بدنة، وهي من الإبل والبقر والغنم \* وتستعمل في الحديث والفقه للإبل خاصة .

<sup>(\*) [</sup> قوله : ( والغنم ) لعله سبق قلم ] ق.

[ البخاري رقم ١٧٠٧ ، ومسلم رقم ١٣١٧ ] .

١٣٠٦ - وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما قَالَ: « نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ اللهُ عَنْ سَبْعَةٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٣١٨] .

# بَابُ العَقِيْقَةِ (١)

١٣٠٧ عن ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشاً كَبْشاً » رَوَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشاً كَبْشاً » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رتم ٢٨٤١] وَصَحَحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وَابنُ الجَارُودِ [ رتم ٢١٤] وَصَحَمَ أَبُو حَاتِمِ السَلِينَ ٢١٤] وَعَبْدُ الحَقِ [ الأحكام الوسطى ٢١٤] ولَكِنْ رَجَحَ أَبُو حَاتِمِ [ ني العلل لابنه ٢٩/٤ رقم ٢٦٣١] إرْسَالَهُ .

وَأَخْرَجَ ابنُ حِبَّانَ [رنم ٥٣٠٩] مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ رضي الله عنه نَحْوَهُ .

١٣٠٨ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَن الخُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَن الجَارِيَةِ شَاةٌ ﴾ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [ رقم ١٥١٣] وَصَحَحَهُ .

وَّأَخْرَجَ أَحْمَدُ [ ٣٨١/٦] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢٨٣٥، والترمذي رقم ٢٨٦٥، والترمذي رقم ١٥١٦، والنسائي ١٦٤/١، ١٦٥، وابن ماجه رقم ٣١٦٢] عَنْ أُمِّ كُرْزِ الكَعْبِيَّةِ رضي الله عنها نَحْوَهُ .

<sup>(</sup>١) الذبيحة تذبح للمولود .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وخرَّج أبو داود [رتم ٢٨٤٢] في «سننه» بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : « لا يُحب الله العقوق » كأنه كره الاسم وقال : « من وُلِدَ له وَلَدٌ فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة » فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة »

حرر في ٢٦/٤/٤١ هـ

١٣٠٩ وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ يَومَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ قَالَ : « كُلُّ غُلاَمٍ مُرْتَهَنُ بِعَقِيْقَته تُذْبَحُ عَنهُ يَومَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ قَالَ : « كُلُّ غُلاَمٍ مُرْتَهَنُ بِعَقِيْقَته تُذْبَحُ عَنهُ يَومَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٥/٧، ٨] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢٨٣٨ وألترمذي رقم ١٥٢٢، والنسائي ١٦٦٧، وابن ماجه رقم ٢١٦٥] وصَحَحَهُ التِّرْمِذِيُ .

# كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

١٣١٠ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فِي رَكْب، وَعُمَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فِي رَكْب، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلا يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَنْ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٦٤٦، ومسلم رقم ١٦٤١ أَوْ لِيَصْمُتُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٦٤٦، ومسلم رقم ١٦٤١ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج الإمام أحمد [ ١/٧٤ ] بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف بشيء دون الله فقد أشرك » .

وأخرجه أبو داود [رتم ٣٢٥١] والترمذي [رتم ١٥٣٥] من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » هذا بالشك ، وإسناده صحيح .

حرر في ١٤٠٧/٤/١٩ هـ

١٣١١ - وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ [رتم ٣٢٤٨] وَالنَّسَائِيِّ [ ٧/ ٥ ]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعاً: « لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأَمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِاللهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ ».

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

خرَّج أبو داود [رقم ٣٢٥٣] رحمه الله بإسناد جيد عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه مرفوعاً: « من حلف بالأمانة فليس منا ».

وأخرج مسلم [رقم ١٦٤٨] عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً: « لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم ».

وفي الصحيحين [ البخاري رقم ٤٨٦٠ ، ومسلم رقم ١٦٤٧ ] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل : لا إلله إلا الله ، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق » ا ه. .

١٣١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بهِ صَاحِبُكَ » صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بهِ صَاحِبُكَ » وَفِي رِوَايَةٍ « اليَمِيْنُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم وَفِي رِوَايَةٍ « اليَمِيْنُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٦٥٣] .

١٣١٣ = وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَكَفِّر عَنْ يَمِيْنِكَ وَاثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَكَفِّر عَنْ يَمِيْنِكَ وَاثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَفِي لَفْظِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢٦٢٢، ومسلم رنم ٢٦٥٢] وَفِي لَفْظِ لِلْبُخَارِيِّ [ رنم ٢٧٢٢] : « فَاتْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ لِلْبُخَارِيِّ [ رنم ٢٧٢٢] : « فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ ﴾ وَفِي روايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ [ رنم ٢٢٧٨] : « فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ ثُمَّ اثْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ » وَإِسْنَاده صَحِيْحٌ .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج مسلم [رتم ١٦٥٠، ١٦٥١] عن أبي هريرة وعدي بن حاتم رضي الله عنهما مثله . وفي الصحيحين [البخاري رقم ٣١٣٣، ومسلم رقم ١٦٤٩] عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاً : (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير » هذا لفظ مسلم . ا ه .

1712 وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ عَلَى يَمِيْنِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢/ ١٠] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢٢٦١، فلا حِنْثَ عَلَيْهِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢/ ١٠] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢١٠١، والنسائي ٧/ ٢٥، وابن ماجه رقم ٢١٠٥] وصَحَحَهُ أبنُ حَبَّانَ [ رقم ٢١٠٠] وصَحَحَهُ أبنُ حَبَّانَ [ رقم ٢١٠٠] .

١٣١٥ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَتْ يَمِيْنُ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لا ، وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [ رنم ٢٦٢٨ ] . وَسَلَّمَ : « لا ، وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [ رنم ٢٦٢٨ ] . السّلَمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْرَابِيُّ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْرَابِيُّ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الكَبَائِرُ ؟ فَذَكَرَ الحَدِيْثَ وَفِيْهِ : « اليَمِيْنُ الغَمُوسُ » مَا الكَبَائِرُ ؟ فَذَكَرَ الحَدِيْثَ وَفِيْهِ : « اليَمِيْنُ الغَمُوسُ » وَفَيْهِ : قُلْتُ : وَمَا اليَمِيْنُ الغَمُوسُ ؟ قَالَ : « الّذِي يَقْتَطِعُ وَفَيْهِ : قُلْتُ : وَمَا اليَمِيْنُ الغَمُوسُ ؟ قَالَ : « النّذِي يَقْتَطِعُ إِنَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ هُو فِيْهَا كَاذِبُ » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٢٩٢٠ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

ولفظه عند البخاري في كتاب استتابة المرتد ص ٤٨ ج ٨ من المتن : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، ما الكبائر ؟ قال : « الإشراك بالله » قال : ثم ماذا ؟ قال : شم ماذا ؟ قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم الحديث .

وأخرج البخاري [رتم ٢٦٥٣] ومسلم [رتم ٨٨] رحمة الله عليه عليهما عن أنس رضي الله عنه قال: شئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: « الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور».

وفي الصحيحين [البخاري رقم ٢٦٥٤، ومسلم رقم ٨٧] عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً » قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين » وجلس - وكان متكئاً - فقال: «ألا وقول الزور » قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت . هذا لفظ البخاري في كتاب الشهادات، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان .

حرر في ۳۰/ ۱٤۱٥ هـ

١٣١٧ = وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي قَوْلِه تَعالَى : ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُوفِ آَيْمَنِكُمُ ﴾ قَالَتْ : ﴿ هُوَ قَوْلُ اللَّرجُلِ : لاَ يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغِوفِ آَيْمَنِكُمُ ﴾ قَالَتْ : ﴿ هُوَ قَوْلُ اللَّرجُلِ : لاَ وَرَوَاهُ وَاللهِ ، وَبَلَّى وَاللهِ » أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ [رقم ٢٦٦٣] وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [رقم ٢٦٦٣] مَرْفُوعاً .

١٣١٨ و وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ للهِ تَسْعَةً وتِسْعِيْنَ اسْمًا، مَنْ أَخْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رفم ٢٧٣٦، ومسلم رفم ٢٦٧٧ (٢)] وَسَاقَ التِّرْمِذِيُّ [رفم ٢٥٠٧] وَابنُ حِبَّانَ [رفم ٢٠٨٨] الأَسْمَاءَ، وَالتَّحْقِيْقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ الرُّواةِ .

١٣١٩ و وَعَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْراً فَقَدْ أَبْلَغَ في الثَّنَاءَ » أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ [رنم ٢٠٣٥]. التَّرْمِذِيُّ [رنم ٢٠٣٥].

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وذكر المباركفوري في شرح الترمذي [ ١٨٦/٦] أنه أخرجه النسائي [ الكبرى رقم ١٠٠٠٨] وابن حبان [ الإحسان رقم ٣٤١٣] ونقل عن المناوي أنه قال في « شرح الجامع الصغير » : إسناده صحيح، وهو كما قال .

حور في ٦ / ٨/ ١٤١١ هـ

الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: « إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: « إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخَرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيْلِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ٦٦٠٨، ومسلم رقم ١٦٣٩].

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي رواية لهما [البخاري رقم ٦٣١٤، ومسلم رقم ١٦٣٩]: «النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل ». وأخرجاه [البخاري رقم ٦٢٣٥، ومسلم رقم ١٦٤٠] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. ولفظه في بعض

روايات مسلم: « لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل » .

تكميل: وأخرج أبو داود [رقم ٣٣١٩ بمعناه] بإسناد صحيح عن عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه: « أن أباه وأبا لبابة الأنصاري رضي الله عنهما قال كل منهما للنبي صلى الله عليه وسلم: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهما: « يجزئك الثلث » .

وأخرج الإمام أحمد [ ٣/ ٥٥٢ ] رحمه الله بإسناد صحيح عن حسين بن السائب بن أبي لبابة عن جده مثل ذلك، وإسناده حسن بما قبله؛ لأن حسيناً المذكور مقبول كما في « التقريب » [ ١٣٣١ ] وقد وثقه ابن حبان، ويشهد له رواية عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه وعن أبي لبابة مثله . ا ه. .

حرر في ۲۱/٦/٦١ هـ

١٣٢١ - وَعَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ » رَوَاهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم ١٦٤٥] وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ [ رقم ١٥٢٨] فِيْهِ : « إِذَا لَمْ يُسَمَّ » وصححه .

١٣٢٢ و وَلَأْبِي دَاوْدَ [رنم ٣٣٢٢] مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما مَرْفُوعاً: « مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمَّ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كَفَّارَةُ كَفَارَةُ يَمِيْنٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَارَةُ يَمِيْنٍ، وَمَنْ نَذَرَ يَمِيْنٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَارَةُ يَمِيْنٍ » وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، إِلاَّ أَنَّ نَذُراً لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ » وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، إِلاَّ أَنَّ الحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ.

١٣٢٣ - وَلِلبُخَارِيِّ [رنم ١٧٠٠] مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: « وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِى اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ ».

وَلِمُسْلِمٍ [رَمَم ١٦٤١] مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ رَضِي الله عنه: « لاَ وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيةٍ ».

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وتمامه [ رقم ١٦٤١ ] : « ولا فيما لا يملك العبد » .

تكميل: وأخرج أبو داود [رنم ٣٣١٣] بإسناد صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعاً مثله كما في الحديث رقم ١٨ من هذا الباب.

حرر في ۲۸/۲/ ۱٤۱٤ هـ

١٣٢٤ و عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ : نَذَرَتُ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ١٨٦٦ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ١٨٦٦ ،

ومسلم رقم ١٦٤٤] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

#### و قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي « المسند » بسند قوي عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن أختي نذرت أن تحج ماشية . قال : « إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً ، لتخرج راكبة ، ولتكفر عن يمينها » ص ٣١٠ ج ١ .

وفيه من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « إن الله غني عن نذر أختك، لتركب ولتُهدِ بدنة » ص ٢٩١١ ج ١ . وسنده جيد لولا عنعنة قتادة . ورواية : كفارة اليمين أثبت من رواية قتادة عن عكرمة وأوفق للأصول المعتبرة في الأيمان والنذور .

حرر في ۲/ ۲/ ١٣٩٧ هـ

١٣٢٦ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : اسْتَفْتَى

سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُونُفِّيتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ : « اقْضِهِ عَنْهَا » مُتَّفَقٌ عَلَى أُمِّهِ أُمِّةً وَالبخاري رقم ٢٧٦١، ومسلم رقم ١٦٣٨] .

١٣٢٧ - وَعَنْ ثَابِتِ بن الضَّحَاكِ رضى الله عنه قَالَ : نَذَرَ رَجُلٌ (١) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرَ إِبلًا بِبُوانَةَ (٢)، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ : ﴿ هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنَّ يُعْبَدُ ؟ ﴾ قَالَ : لا . قَالَ : ﴿ فَهَلْ كَانَ فَيْهَا عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ؟ » فَقَالَ : لا . فَقَالَ : « أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِي قَطِيْعَةِ رَحِم، وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رقم ٣٣١٣ ] وَالطَّبَرَانِيُّ . [ نسي الكبير ٢/ ٧٥، ٢٧ رقم ١٣٤١ ] وَاللَّفْظُ لَـهُ، وَهُـوَ صَحِيْحُ الإسْنَادِ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ كَرْدَمَ عِنْدَ أَحْمَدَ [ ٢١٩/٣]. ١٣٢٨ = وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أَصَلِّيَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ . فَقَالَ : «صَلِّ هاهُنا » فَسَأَلَهُ، فَقَالَ : « صَلِّ هَهُنَا » فَسَأَلَهُ، فقال : « فَشَأْنَكَ إِذاً » رَوَاهُ

<sup>(</sup>١) روي عن ميمونة بنت كردم أن هذا الرجل أبوها .

<sup>(</sup>٢) هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر الأحمر .

أَحْمَدُ [٣٦٣/٣] وَأَبُو دَاوُدَ [رقم ٣٣٠٥] وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [ ٣٣٠٤، ٣٠٠] .

١٣٢٩ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ اللهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِي مَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِي مَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رئم ١٩٩٦، وسلم رئم ١٣٩٧] وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .

أَلْتُ : قُلْتُ : قُلْتُ : قُلْتُ نَا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ قَالَ : ﴿ فَأُوْفِ بِنَدْرِكَ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم المَسْجِدِ الحَرَامِ قَالَ : ﴿ فَأُوْفِ بِنَدْرِكَ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٠٣٢، وسلم رقم ١٦٥٦] وَزَادَ البُخَارِيُّ [ رقم ٢٠٤٢] فِي رِوَايَةٍ : ﴿ فَاعْتَكُفَ لَيْلَةً ﴾ .

## كتاب القضاء

١٣٣١ عن بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « القُضَاةُ ثَلاَثَةٌ : اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ . رَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُو فِي الجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الحُكْمِ فَهُو فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الحُكْمِ فَهُو فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُو فِي النَّارِ » وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُو فِي النَّارِ » رَوَاهُ الأَرْبُعَةُ [ أبو داود رنم ٣٥٧٣، والترمذي رنم ١٣٢٢، والنساني في الكبرى رفم ١٣٢٢، والنساني في الكبرى رفم ١٣٢٠، والنساني في الكبرى رفم ٥٩٢٢ ] وصَحَحَدُهُ الحَاكِمُ [ ٤٠/٤] .

١٣٣٢ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ وَلِيَ القَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ وَلِيَ القَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢/ ٢٣٠] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٣٥٧١، بالترمذي رقم ٣٩٢٥، والنساني في الكبرى رقم ٣٩٢٣، وابن ماجه رقم ٢٣٠٨] والترمذي رقم ٣٩٢٥، وابن ماجه رقم ٢٣٠٨] .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

روى الإمام أحمد [ ٥/ ٢٥١] والطبراني في « المعجم الكبير » [ رقم ٢٥١٥] وابن حبان في « صحيحه » [ رقم ٢٧١٥]

بإسناد (١) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لينقضن الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضاً الحكم، وآخرهن الصلاة ».

١٣٣٣ و وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ المُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ » رَوَاهُ البُخَارِيُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ المُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ » رَوَاهُ البُخَارِيُ إِن المَرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ » رَوَاهُ البُخَارِيُ إِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الله

١٣٣٤ وَعَنْ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأً فَلَهُ أَجْرُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٧٣٥٧، ومسلم رقم ٢٧١٦].

● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج مسلم مثله [رقم ١٧١٦] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) [كذا في الأصل، ولعله سقط كلمة «حسن» لأن جميع رواته ثقات ما عدا عبدالعزيز بن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر، فإنه ليس به بأس . كما قاله أبو حاتم الرازي . انظر الجرح والتعديل ( ٣٧٧ ) ] ق .

الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ: « لاَ يَحْكُمُ أَحَدُ بِيْنَ اثْنَيْنِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ: « لاَ يَحْكُمُ أَحَدُ بِيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو غَضْبَانٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١٥٨، وسلم رقم ٢١٧١٧]. وهُو غَضْبَانٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢١٥٨، وسلم رقم را٢١٧]. صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : « إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلاَنِ فَلاَ تَقْضِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : « إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلاَنِ فَلاَ تَقْضِ لِللْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلاَمَ الآخِرِ ، فَسَوفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي » قَالَ للله عَلَيْ : فَمَا زِلْتُ قَاضِياً بَعْدُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٠/١ ] وَأَبُو دَاوُدَ عَلِيْ : فَمَا زِلْتُ قَاضِياً بَعْدُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٠/١ ] وَأَبُو دَاوُدَ المَدِيْنِي ، وَصَحَحَهُ ابنُ حِبّانَ [ رقم ٢٥٠٥ ] وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ المَدِيْنِي ، وَصَحَحَهُ ابنُ حِبّانَ [ رقم ٢٠٥٥ ] وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ المَدِيْنِي ، وَصَحَحَهُ ابنُ حِبّانَ [ رقم ٢٠٥٥ ] وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ المَدِيْنِي ، وَصَحَحَهُ ابنُ حِبّانَ [ رقم ٢٠٥٥ ] وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ المَدِيْنِي ، وَصَحَحَهُ ابن عَبّاس .

الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: « إِنّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلِيّ، فَلَعَلّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْض، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْض، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أُخِيْهِ شَيئًا فَإِنّمَا أَقْطَعُ لَهُ مَنْ عَقِّ أُخِيْهِ شَيئًا فَإِنّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النّارِ » مُتّفَقّ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢١٦٩، وسلم رنم ٢٧١٦] . قطْعة مِنَ النّارِ » مُتّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢١٦٩، وسلم رنم ٢٧١٣] . صَلّى الله عَلْهُ عَلْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : « كَيْفَ تُقَدّسُ أُمّةٌ لاَ يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيْدِهِمْ لِضَعِيْفِهِم » رَوَاهُ ابنُ حِبّانَ [ رنم ٢٥٠٥] . شدِيْدِهِمْ لِضَعِيْفِهِم » رَوَاهُ ابنُ حِبّانَ [ رنم ٢٥٠٥] .

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه عِنْدَ البَزَّارِ [ في كشف الاستار رقم ١٥٩٦ ] وَآخَرُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه عِنْدَ ابن مَاجَه [ رقم ٤٠١٠ ] .

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « يُدْعَى بِالقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « يُدْعَى بِالقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « يُدْعَى بِالقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

١٣٤٠ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٤٤٢٥] .

المُثلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ وَلاَّهُ اللهُ شَيْئاً مِنْ أَمُورِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ وَلاَّهُ اللهُ شَيْئاً مِنْ أَمُورِ المُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيْرِهِمْ احْتَجَبَ اللهُ دُونَ المُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيْرِهِمْ احْتَجَبَ اللهُ دُونَ المُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيْرِهِمْ احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِم وَفَقِيْرِهِمْ احْتَجَبَ اللهُ دُونَ عَاجَتِهِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٩٤٨ ] وَالتِّرْمِذِيُّ [ رنم ١٣٣٣ ] . اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالمُوْتَشِيَ فِي الحُكْمِ . روَاهُ أَحْمَدُ [ الترمذي رتم ١٣٣٦ ولم نجده عند غيره ] وَالأَرْبُعَةُ [ الترمذي رتم ١٣٣٦ ولم نجده عند غيره ]

وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [رقم ٥٠٧٦] وَلَهُ شَاهِدُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما عِنْدَ الأَرْبَعَةِ [أبو داود رقم ٣٥٨٠) والترمذي رقم ١٣٣٧) إلاَّ النَّسَائِيَّ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرجه الإمام أحمد في « المسند » ج ٥ ص ٢٧٩ عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي والرائش ـ يعني الذي يمشي بينهما ـ . وفي إسناده ضعيف، وهو ليث بن أبي سليم، ومجهول، وهو شيخه أبو الخطاب .

ولكن هذه الزيادة \_ وهي الرائش \_ تشهد لها أدلة كثيرة بالصحة في المعنى؛ لأن الرائش معين على الإثم والعدوان، فيدخل في النهي المذكور في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدُونِ ﴾ وهو من جنس كاتب الربا وشاهديه، يستحق اللعنة كما استحقوا .

أما أصل الحديث في الراشي والمرتشي فصحيح من حديث أبي هريرة وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم . والله ولي التوفيق .

١٣٤٣ و عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَرْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الحَاكِمُ اللهِ مَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٥٨٨] وصَحَحَهُ الحَاكِمُ يَدَيِ الحَاكِم » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٢٥٨٨] وصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ٢٤/٤] .

## بَابُ الشَّهَادَات

النّبِيّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ اللهُ هَدَاءِ ؟ هُوَ الّذِي يَأْتِي بِالشّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٧١٩ ] . الّذِي يَأْتِي بِالشّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٧١٩ ] . وعَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رسُولُ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : « إِنّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ رسُولُ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : « إِنّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُوفُونَ وَلاَ يُوفُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يُوفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السّمَنُ » مُتَقَقَّ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٦٥١، ومسلم رقم ويَظْهَرُ فِيْهِمُ السّمَنُ » مُتَقَقَّ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٦٥١، ومسلم رقم ٢٥٥٠ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي « المسند » بسند جيد تحقيق أحمد شاكر رقم ١١٤، ١٧٧ عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال : « استوصوا بأصحابي خيراً، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى إن الرجل ليبتدىء بالشهادة قبل أن يسألها . فمن أراد منكم بمُحبُوحة الجنة فليلزم

الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد . لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن . حرر في ١٣٩٦/٨/٢٤ هـ

١٣٤٦ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ القَانِعِ لأَهْلِ خَائِنَةٍ وَلاَ ذِي غِمرٍ عَلَى أَخِيْهِ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ القَانِعِ لأَهْلِ البَيْتِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٠٤/٢ ] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ٣٦٠٠ ] .

١٣٤٧ و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدُويٍ عَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدُويٍ عَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدُويٍ عَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدُويٍ عَلَى صَلَّحِ قَرْيَةٍ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [رنم ٢٠٦٧] وَابنُ مَاجَهُ [رنم ٢٣٦٧] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

قال الحافظ المنذري رحمه الله في « المختصر » [ ٥/ ٢١٩] : رجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه . اهـ . وقد راجعته في « سنن أبي داود » [ رقم ٣٦٠٢] فألفيته كما قال .

١٣٤٨ وَعَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ خَطَّبَ فَقَالَ: إِنَّا أُنَاساً كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإِنَّ الَوحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنُ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [رَمَا الْمُخَارِيُّ [رَمَا ٢٦٤١] .

1729 وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الكَبَائِرِ » مُتَّقَقُ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلِ [ البخاري رقم ٢٦٥٤، ومسلم رقم ٢٨] . عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلِ [ البخاري رقم ٢٦٥٤، ومسلم رقم ١٣٥٠] . مَلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ : « تَرَى الشَّمْسَ ؟ » قَالَ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ : « تَرَى الشَّمْسَ ؟ » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ » أَخْرَجَهُ ابنُ عَدِيِّ [ ٤٨/٤] بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [ ٤٨/٤] وَاسْنَادٍ ضَعِيْفٍ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [ ٤٨/٤] فَأَخْطَأً .

١٣٥١ = وَعَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِيْنٍ وَشَاهِدٍ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رتم ١٧١٢] وَأَبُو دَاوُدَ [رنم ٢٦٠٨] وَالنَّسَائِيُّ [ ني الكبرى رقم ٢٠١١] وَقَالَ : إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ . ١٣٦٨ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلُهُ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [رنم ٢٦٤٣] وَالتِّرْمِذِيُّ [رنم ٢٣٤٣] وَصَحَحَهُ ابنُ جَبَّانَ [رنم ٢٣٤٣] وَصَحَحَهُ ابنُ جَبَّانَ [رنم ٢٠٤٣] وَالتِّرْمِذِيُّ [رنم ٢٣٤٣] وَصَحَحَهُ ابنُ جَبَّانَ [رنم ٢٠٥٣] .

### بَابُ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ

1۳۵۳ عن ابن عَبّاس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النّبِيّ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَو يُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لأَدَّعَى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ » نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِيْنَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٤٥٥٢، ومسلم رقم ١٧١١] .

١٣٥٤ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ [ ٢٥٢/١٠ ] بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ : « البِيَّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ » .

١٣٥٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمِ اليَمِيْنَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمِ اليَمِيْنَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِيْنِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رقم أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِيْنِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رقم ٢٦٧٤ ] .

1۳0٦ = وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الحَارِثِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَصِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيءِ مَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيءِ مُسُلِم بِيمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ » فَقَالَ لَهُ مُسْلِم بِيمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ » فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيْراً يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم ١٣٧ ] .

١٣٥٧ - وَعَنْ الأَشْعَثِ بِنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ يَقْتَطُعُ بِهَا مَالَ امْرِيء مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ يَقْتَلُعُ بِهَا مَالَ امْرِيء مُسْلِمٍ هُو فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ يَعْبَانٌ » مُتَّقَتٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢٣٥٧ ، ومسلم رنم ١٣٨ ] .

١٣٥٨ وَعَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بَيِّنَةٌ، فَقَضَى رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٤٠٢/٤] وَالنَّسَائِيُّ [ في الكبرى رقم أَحْمَدُ [ ٤٠٢/٤] وَالنَّسَائِيُّ [ في الكبرى رقم أَحْمَدُ [ وَهَذَا لَفْظُهُ . وَقَالَ : إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ .

۱۳۵۹ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِيْنٍ آثِمَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِيْنٍ آثِمَةٍ تَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [٣/٤٤] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم بَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [٣/٤٤] وَطَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رنم ٢٠١٥] وصَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رنم ٢٠١٨] وصَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رنم ٢٠١٨] .

١٣٦٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزكِيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : رَجَلٌ القِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزكِيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : رَجَلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءِ بِالفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابنِ السَّبِيْلِ ، وَرَجَلٌ بايَعَ رَجُلاً عَلَى فَضْلِ مَاءِ بِالفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابنِ السَّبِيْلِ ، وَرَجَلٌ بايَعَ رَجُلاً

بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ باللهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلُ بَايَعَ إِمَامًا، لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا، فَإِنْ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلُ بَايَعَ إِمَامًا، لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْظَهُ مِنْهَا لَمْ يَفِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري أعظاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْظِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رسم ٢١٢، ومسلم رتم ٢٠٨].

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي الصحيحين [ البخاري رقم ٢٠٨٧، ومسلم رقم ١٦٠٦ ] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للربح » .

وفي مسلم [رنم ١٦٠٧] عن أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعاً: « إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق » ا هـ.

التّ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّ رَجُلَيْنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: « أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ ».

الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٢٠٩/ ، ٢٠١ ] وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ . ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ اليَمِيْنَ عَلَى طَالِبِ الحَقِّ » رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ [ ٢٠٣ ، ٢٠٩ ] وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ .

١٣٦٣ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُوراً تَبْرُقُ أَسَارِيْرُ وَجْهِهِ فَقَالَ : « أَلَمْ تَرَي إِلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ ؟ نَظَرَ آنِفاً إِلَى وَجْهِهِ فَقَالَ : هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ زَيْدٍ فَقَالَ : هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ (١١) مُتَّفَقً عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٧٧٠ ، وسلم رقم ١٤٥٩ ] .

<sup>(</sup>۱) مجزز المدلجي: قائف اشتهر بعلم القيافة، وهي معرفة أنساب الناس بما بينهم من تشابه. وأسامة هو ابن زيد، وكان زيد أبيض وأسامة أسود، لأن أمه حبشية من سبي الحبشة الذين قدموا زمن الفيل، وكان الكفار يقدحون في نسب أسامة، فكان قول مجزز قاضياً على تلك الأقاويل.

# كِتَابُ العِتْقِ

١٣٦٤ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَيُّمَا امْرِىءٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَءاً مُسْلِماً اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ السَّنَقْذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ البخاري رقم ٢٥١٧، ومسلم رقم ١٥٠٩ (٢٤)].

١٣٦٥ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ [رنم ١٥٤٧] وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه: « وَأَيُّمَا امْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأْتَيْنِ مُسْلِمتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ ».

السّامة وَلاَ بِي دَاوُدَ [رنم ٣٩٦٧] مِنْ حَدِيْثِ كَعْبِ بِنِ مُرَّةَ رضي الله عنه : « وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمةً كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ » .

١٣٦٧ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « إِيْمَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « إِيْمَانُ بِاللهِ ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيْلِهِ » قُلْتُ : فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « أَغْلاَهَا ثَمَناً ، وَأَنْفَسُهَا عَنْدَ أَهْلِهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٥١٨ ، ومسلم رقم ٢٥١ .

١٣٦٨ و عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُومً قِيْمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكاءَهُ حِصَصَهُمْ، مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُومً قِيْمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُركاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ البخاري رقم ٢٥٢٢، ومسلم رقم ١٥٠١].

١٣٦٩ - وَلَهُمَا [البخاري رقم ٢٥٢٧، ومسلم رقم ١٥٠٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: « وَإِلاَّ قُوِّمَ عَلَيْهِ وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: « وَإِلاَّ قُوِّمَ عَلَيْهِ وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ». وَقِيْلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الخَبَر.

١٣٧٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَجْزِي (١) وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رقم ١٥١٠] .

١٣٧١ = وَعَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدَبِ رَضِي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرُّ » رَوَاهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرُّ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٥/٥١] وَالأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٣٩٤٩، والترمذي رقم ١٣٦٥، والأربَعَةُ [ أبو داود رقم ٢٥٢٤] وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ والنسائي في الكبرى رقم ٤٩٠٣، وابن ماجه رقم ٢٥٢٤] وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الحُقَاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ .

<sup>(</sup>١) أي لا يكافىء

١٣٧٢ = وَعَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ رضي الله عنه: « أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثاً، ثُمَّ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثاً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيْداً » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رتم ١٦٦٨].

١٣٧٣ وَعَنْ سَفِيْنَةَ رَضِي الله عنه قَالَ: « كُنْتُ مَمْلُوكاً لأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٥/ ٢٢١] وَأَبُو دَاوُدَ [ رقم ٢٩٩٠] وَالنَّسَائِيُّ [ في الكبرى رقم ٤٩٩٥] والحَاكِمُ دَاوُدَ [ رقم ٢٩٩٠] والنَّسَائِيُّ [ في الكبرى رقم ٤٩٩٥] والحَاكِمُ [ ٢١٤ ، ٢١٣ ] .

177٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْل [ البخاري رقم ٢١٦٨ ، ومسلم رقم ١٥٠٤ ] .

١٣٧٥ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لاَ يُبَاعُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةٍ النَّسَبِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ » رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ [ الأم ١٢٥/ ] وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وَلاَ يُوْهَبُ » رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ [ الأم ١٥٥/ ] وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ [ البخاري [ رقم ٢٥٥٠ ] وَالحَاكِمُ [ ٢٤١/ ٤] وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ [ البخاري رقم ٢٥٥٠ ] بغَيْر هَذَا اللَّفْظِ .

# بَابُ المدبّرِ وَالمُكاتّبِ وَأُمِّ الوَلدِ

١٣٧٦ = عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَاماً لَهُ عَنْ دُبُرِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّي ؟ » فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بِثُمَانِمِ اتَّةِ دِرْهَم . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٦٧١٦، ومسلم رقم ٩٩٧] . وَفِي لَفْظِ لِلْبُخَارِيِّ [ رقم ٢١٤١] : فَاحْتَاجَ . وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ [ ٢٤٦/٨ ] : وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمِ، فَأَعْطَاهُ وَقَالَ : « اقْضِ دَيْنَكَ » . ١٣٧٧ = وَعَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمْ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رتم ٣٩٢٦] بإِسْنَادٍ حَسَن، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ [ ١٧٨/٢ ] وَالثَّلاثَةِ [ أبو داود رقم ٣٩٢٧، والترمذي رقم ١٢٦٠، والنسائي في الكبرى رقم ٥٠٢٦ ] وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [ رقم ٢١٨/٢ ] . ١٣٧٨ = وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا كَانَ لإحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٨٩/٦ ] وَالأَرْبَعَةُ

[ أبو داود رقم ٣٩٢٨، والترمذي رقم ١٢٦١، والنسائي في الكبرى رقم ٣٩٢٨، وابن ماجه رقم ٢٥٠٠ وابن ماجه رقم ٢٥٢٠ ] وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ .

١٣٧٩ وَعَنْ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يُوْدَى المُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يُوْدَى المُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ العَبْدِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٢٢ - دِيَةَ العَبْدِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٢٢٢ - ٢٢٢ ] وَأَبُو دَاوُدَ [ رنم ٤٥٨١ ] وَالنَسَائِيُّ [ ٨/٤٤ ] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

كلهم من رواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس، ويحيى المذكور مدلس وقد عنعن . ورواه الإمام أحمد رحمه الله في « المسند » [ ١/ ٩٤] عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة فذكره، وهذا إسناد جيد .

ورواه الإمام أحمد [ ٢٦٠/١] رحمه الله بإسناد جيد عن عكرمة عن علي رضي الله عنه نحوه، وصححه العلامة أحمد شاكر [ رنم ٧٢٣] وذكر أن عكرمة أدرك عليًّا رضي الله عنه في العراق، وضعَف قول أبي زرعة: أنه مرسل. والله ولي التوفيق.

١٣٨٠ وَعَنْ عَمْرِو بِنِ الحَارِثِ أَخِي جُويْدِيةَ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَماً وَلاَ دِيْنَاراً وَلاَ عَبْداً وَلاَ أَمَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَما وَلاَ دِيْنَاراً وَلاَ عَبْداً وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَيْئاً، إلاَ بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلاَحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةً : رَوَاهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٢٧٣٩].

١٣٨١ و عَن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ » أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَه [رتم ٢٥١٥] وَالحَاكِمُ فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ » أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَه [رتم ٢٥١٥] والحَاكِمُ أَهْمِي حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ » وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

لأن في إسناده حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس وهو ضعيف كما في « التقريب » [ ١٣٣١ ] .

تكميل: وفي رواية له عند ابن ماجه [رنم ٢٥١٦] قال: ذُكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها. وهو ضعيف أيضاً لكونه من طريق حسين المذكور.

١٣٨٢ و عَنْ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَعَانَ مُجَاهِداً فِي سَبِيْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَعَانَ مُجَاهِداً فِي سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ عَارِماً فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَباً فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ فِي رَقَاهُ أَهُ اللهُ يَوْمَ لاَ طِللَّ إِلاَّ فِي رَقَاهُ أَهُ اللهُ يَوْمَ لاَ طِللَّ إِلاَّ فِي رَقَاهُ أَدُهُ اللهُ يَوْمَ لاَ عَلَيْهِ وَسَدِّحَهُ الحَاكِمُ [ ١٩٨٧] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج النسائي [ ٦١/٦] بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم: المجاهد في سبيل الله، والناكح الذي يريد العفاف، والمكاتب الذي يريد الأداء » ا ه. .

تكميل: وأخرج ابن ماجه [رقم ٢٥١٨] بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل ما أخرج النسائي لكن قال: « الغازي في سبيل الله » بدل « المجاهد » .

حرر في ١٤٠٦/٨/١٩ هـ

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# كِتَّابُ الجَّامعِ بَابُ الأَدَب

١٣٨٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ سِتُّ : إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبُهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ سِتُّ : إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبُهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَرضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَرضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَرضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَبَعْهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢١٦٢ (٥)] .

### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

خرَّج الطبراني في « الأوسط » [ رقم ٩٧ ] بسند رجاله رجال الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا » كذا ذكره في « مجمع الزوائد » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

وذكر ابن مفلح في « الآداب الشرعية » عن الشعبي مثل المحديث المذكور وعزاه للبيهقي [ ٧/ ١٠٠ ] وذكر أن إسناده جيد كذا في ص ٢٧٧ ج ٢ . وذكر في صفحة ٤٦٤ ج ١ ما رواه أبو داود [ رتم ٢١٧٥ ] عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت :

«كانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها، فأخذ بيدها وقبلها، وأجلسها في مجلسه، وإذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته، وأجلسته في مجلسها » إسناده صحيح . ورواه النسائي [ ني الكبرى رقم ٨٣٦٩] والترمذي [ رقم ٣٨٧٧] وقال : صحيح غريب من هذا الوجه . وإسناده صحيح كما قال العلامة ابن مفلح رحمه الله .

تكميل: وخرَّج الإمام أحمد [ ١٣٤/٣] والترمذي [ رقم ٢٧٥٤] وقال: حسن صحيح عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك » وإسناده عندهما صحيح، وهذا لفظ الترمذي، ولفظ أحمد ج ٣ ص ١٣٤ قريب من لفظ الترمذي.

حرر في ٦/ ٣/ ١٤٠٥ هـ

وخرَّج أبو داود [رتم ٥٢٠٠] بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه ».

وخرَّج الطبراني [ ني الكبير رقم ٦١٥٠ ] بإسناد صحيح عن

سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر » هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون كما في « التقريب » وغيره ما عداشيخ الطبراني حسين بن إسحاق التستري، وقد ذكر الذهبي رحمه الله في «سير أعلام النبلاء » [ ١/٧٥] أنه من الحفاظ الرحالة . وبذلك اتضح صحة هذا السند وسلامته .

وقد ذكره الحافظ ابن كثير [ ٢٩/٤ \_ ٣٠ ] عند تفسير قوله تعالى : ﴿ لَوَ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱلَّفْتَ بَيِّينَ قُلُوبِهِمْ ﴾ [ الأنفال، الآية ٣٣ ] وإسناده صحيح كما تقدم لثقة رجاله واتصال سنده، والله ولي التوفيق . حرر في ١٤١٧/١٠/٢٠ هـ

١٣٨٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُو أَسْفَلَ مِنْكُمْ ، وَلاَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُو أَسْفَلَ مِنْكُمْ ، وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُو فَوْقَكُمْ ، فَهُو أَجْدَرُ أَلاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُو فَوْقَكُمْ ، فَهُو أَجْدَرُ أَلاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٤٩٠ ، وسلم رقم ٢٩٦٣ (٩)] . عَلَيْحُمْ » مُتَقَقَ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٤٩٠ ، وسلم رقم ٢٩٦٣ (٩)] . مَلُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمُعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ سَأَلَتُ مَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْم

فَقَال : « البِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ » أَخْرَجُه مُسْلِمٌ [ رنم ٢٥٥٣ ] .

١٣٨٦ وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ اللَّخِرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ﴾ دُونَ الآخرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ﴾ مُتَّقَتُ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٦٢٩٠ ، ومسلم رقم ٢١٨٤ ] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج مسلم في «صحیحه» [رتم ۲۱۸۱] من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما مثله، لکن لیس فیه: « من أجل أن ذلك يحزنه » .

١٣٨٧ = وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوسَّعُوا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوسَّعُوا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رَمْ ٢١٧٧ ( ٢٨ ) ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

أخرج أبو داود رحمه الله [رنم ٥٠٩٦] من رواية شيخه محمد ابن عوف الطائي عن محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه قال : حدثنا ضمضم عن شريح عن أبي مالك الأشعري رضى

الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا ولج أحدكم بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، باسم الله ولجنا، وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. ثم ليسلم على أهله » انتهى.

وهذا إسناد لا بأس به؛ لأن رجاله كلهم ثقات ما عدا إسماعيل فقد ضعف في روايته عن غير الشاميين. وهذا الحديث من روايته عن الشاميين؛ لأن ضمضما المذكور - وهو ابن زرعة - شامي صدوق كما في « التقريب » [٣٠٠٩] وقد أعِلَّ برواية محمد عن أبيه وهو لم يسمع منه؛ لكن ذكر الشيخ محمد بن عوف المذكور أنه وجد الحديث في أصل أبيه؛ وبذلك يعلم ثبوته عن أبيه، والله ولي التوفيق.

حرر في ۲۲/۲۲/۸۸ هـ

١٣٨٨ = وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلاَ يَمْسَحْ يَدُهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رفم ٥٤٥٦، ومسلم رفم ٢٠٣١] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي مسلم [رقم ٢٠٣٢] عن كعب بن مالك رضي الله عنه :

« أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع ويلعقها » . وفيه [رتم ٢٠٣٣] عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال : « إنكم لا تدرون في أيه البركة » .

تكميل: وخرَّج الترمذي [رقم ٣٤٥٨] بإسناد حسن عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي عليه وسلم أنه قال: «من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه ».

١٣٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى الكَبِيْرِ، وَالمَارُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِيُسَلِّمِ الصَّغِيْرُ عَلَى الكَبِيْرِ، وَالمَارُ عَلَى اللهُ عَلَى الكَبِيْرِ، وَالمَارُ عَلَى العَامِيْرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم عَلَى الكَثِيرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم عَلَى الكَثِيرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم عَلَى الكَثِيرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم عَلَى المَارِي رقم المَارِي وَاليَّهِ لِمُسْلِمٍ : « والرَّاكِبُ عَلَى المَارِي » .

### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وقد أخرج هذه الزيادة أيضاً البخاري في كتاب الأدب من صحيحه [رقم ٦٢٣٢] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.

تكميل: وأخرج أبو داود [رنم ١٩٧٥] بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام ».

١٣٩٠ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يُجْزِىءُ عَنِ الجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يُجْزِىءُ عَنِ الجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ ، وَيُجْزِىءُ عَنِ الجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ أَحَدُهُمْ ، وَيُجْزِىءُ عَنِ الجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ١٨/٤] . [ لم أجده ني المسند] وَالبَيْهَقِيُّ [ ١٨/٤] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

لم أجده في « مسند أحمد » رحمه الله ، وإنما أخرجه أبو داود [ رتم ٢١٠٥] والبيهقي [ ٢٨/٤] وفي إسناده سعيد بن خالد الخراعي ، وهو ضعيف كما في « التقريب » [ ٢٣٠٦] و « تهذيب التهذيب » [ ٢١/٤] وبذلك يعلم وهم المؤلف رحمه الله في عزوه إلى أحمد ، والله ولي التوفيق .

حرر في ٦/ ١٤١٧ هـ

١٣٩١ = وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَبْدَأُوا اليَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، وَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيْقٍ فَاضْطَرُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ لَقِيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيْقٍ فَاضْطَرُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رتم ٢١٦٧].

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

قوله: وعنه، يعني: عن علي رضي الله عنه وصوابه: عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في مسلم [رقم ٢١٦٧].

١٣٩٢ = وَعَنْهُ رَضَيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : الحَمْدُ للهِ، وَلِيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ : يَرْحَمُكُ اللهُ فَلْيَقُلْ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ لَهُ : يَمْحُمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ لَهُ : يَمْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ لَهُ : يَمْحُمُكُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [ رقم ٢٢٢٤] .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

قوله: « وعنه » ظاهره أن هذا الحديث من مسند علي رضي الله عنه، وصوابه عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في البخاري [ رنم ٢٢٢٢] قال الحافظ في « الفتح » [ ٢٠/١٠] : قلت : وقد وافق حديث أبي هريرة رضي الله عنه ـ يعني به هذا الحديث في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد [ ٢٩٧٦] وأبي يعلى [ رقم ٢٩٤٦] وحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند الطبراني [ ني الكبير رقم ٢٤٤١] وحديث علي رضي الله عنه عند الطبراني أيضاً [ ني الأوسط رقم ٢٥٥٠] وحديث ابن عمر رضي الله عنه عند عنهما عند البزّار [ رقم ٢٠١١] وحديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنه عند عنه عند البيهقي في « الشُعَب » [ رقم ٩٣٤٠] . انتهى .

تكميل: وروى الإمام أحمد [ ٤٠٠/٤] وأبو داود [ رتم ٥٠٣٨] والترمذي [ رتم ٢٧٣٩] والنسائي في الكبرى [ رتم ١٠٠٦١] بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. ورواه البخاري في « الأدب المفرد » [ رتم ٩٤٠] بهذا اللفظ عن أبي موسى رضي الله عنه بإسناد صحيح. والله ولي التوفيق.

١٣٩٣ و وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَشْرِبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِماً » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَشْرِبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِماً » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٠٢٦] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وتمامه فيه: « فمن نسي فليستقىء » [رنم ٢٠٢٢] وفيه [رنم ٢٠٢٤، ٢٠٢٥] عن أنس رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه [رتم ٢٠٢٥]: « أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً » وفيه [رنم ٢٠٢٧] عن ابن عباس رضي الله عنهما: « أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائماً » انتهى . النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائماً » انتهى . 1٣٩٤ وعنه رضي الله عنهما : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ مَلّى اللهُ مَلّى اللهُ عَنْهُ وَالْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ وَالْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ وَالْ .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبُدَأُ بِاليَمِيْنِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبُدَأُ بِالسِّمِيْنِ، وَإِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبُدَأُ بِالسِّمَالِ، وَلْتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ » فَلْيَبُدَأُ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رتم ٢٠٩٧] إِلَى قَوْلِهِ: بِالشِّمَالِ، وَأَخْرَجَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رتم ٢٠٩٧] وَأَخُورَ وَأَوْدَ (١) [رتم ١٧٧٩] وَأَبُو دَاوُدَ (١) [رتم ١٣٩٤].

1٣٩٥ و وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعاً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٨٥٥، ومسلم رقم ٢٠٩٧ ( ٦٨ ) ] .

١٣٩٦ - وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاَءَ » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاَءَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٥٧٨٣ ، ومسلم رقم ٢٠٨٥ (٤٢)] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج أحمد [ ٢٤٦/٤] بإسناد حسن عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحُجزة سفيان بن أبي سهل وهو يقول : « يا سفيان بن أبي سهل، لا تسبل إزارك ؛ فإن الله لا يحب المسبلين » .

<sup>(</sup>١) [ هو في صحيح البخاري رقم ٥٨٥٦ من طريق مالك ] ق.

تكميل: وأخرج أبو داود [رقم ١٣٧] بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: « من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام ».

١٣٩٧ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ بِيمِيْنِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ » فَلْيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ » فَلْيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ » فَلْيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ » وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رنم ٢٠٢٠] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي رواية له [رنم ٢٠٢٠ (١٠٦)] عنه مرفوعاً: « لا يأكُلُنَّ أحد منكم بشماله ولا يشربَنَّ بها » إلخ .

١٣٩٨ وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كُلْ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كُلْ وَاشْرَبْ وَالْبَسْ وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلاَ مَخِيْلَةٍ » أَخْرَجَهُ أَبُو وَاشْرَبْ وَالْبَسْ وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلاَ مَخِيْلَةٍ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١) وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ [ ١٨١/٢٥٠ - نتح ] . دَاوُدَ (١) وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ [ ٢٥٢/١٠ - نتح ] .

<sup>(</sup>١) [ لم أجده في سنن أبي داود، ولعل الحافظ أراد به « الطيالسي » وهو في مسنده ( برقم ٢٢٦١ ) ] ق.

# بَابُ البرِّ وَالصِّلَةِ

١٣٩٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُبْسَطَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ فِي أَثْرِهِ (١) فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [رنم ٥٩٨٥].

قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفيه أيضاً [رتم ٢٠٦٧] وفي مسلم [رتم ٢٥٥٧] عن أنس رضي الله عنه مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن قال: « من سرّه » بدل: « من أحب ».

وخرَّج أحمد [ ٥/ ٢٨٠] والنسائي [ ني الكبرى ني الرقاق كما ني التحفة رقم ٢٠٩٣، وليس في المطبوع من الكبرى ] وابن ماجه [ رقم ٩٠، ١٢٠٤ ] بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً : « إن العبد ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البرُّ » .

حرر في ٦/٣/ ١٤٠٥ هـ

تكميل : وخرَّج أحمد [ ٣/ ٤٩٧] وأبو داود [ رقم ١٤٢٥] وابن

<sup>(</sup>١) أي : أجله .

ماجه [رتم ٢٦٦٤] وابن حبّان [رتم ٢١٨] من حديث علي بن عبيد عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه : « أن رجلاً قال : يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرّهما به بعد وفاتهما ؟ فقال : نعم . الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما » انتهى .

وعلي بن عُبيد المذكور: وثقه ابن حبّان، كما في « التهذيب » [ ٣٦٣/٧] وقال الحافظ في « التقريب » [ ٤٨٠١]: مقبول. وبذلك يرتفع هذا الحديث عن وصف الضعف، وتزول عن علي المذكور الجهالة، لا سيما وله شواهد تدل على صحته.

حرر في ۲۷/ ٥/ ١٤٠٥ هـ

تكميل: وأخرج الترمذي [رقم ٢١٣٩] والحاكم [ ٢٩٣/١] عن سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعاً « لا يردُّ القضاءَ إلا الدعاء، ولا يزيدُ في العمر إلا البِرُّ » وفي إسناده أبو مودود فِضة البصري، وفيه لين، ولكنه ينجبر ضعفه بحديث ثوبان رضي الله عنه المذكور آنفاً.

وأخرج الإمام البخاري [رتم ٦٤١٩] في كتاب الرقاق مرفوعاً: « أعذر الله إلى امرىء أخّر أجله حتى بلّغه ستين سنة » .

وأخرج الترمذي [رتم ٣٥٥٠] وابن ماجه [رتم ٢٣٦٤] بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلُهم من يَجوز ذلك » .

حرر في ۲۳/ ۲/ ۱٤۰۷ هـ

• ١٤٠٠ وَعَنْ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَدْخُلُ الجَنَةَ قَاطِعٌ » رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَدْخُلُ الجَنَةَ قَاطِعٌ » يَعْنِي قَاطِع رَحِمٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ٥٩٨٤ ، ومسلم رفم ٢٥٥٦] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي لفظ لمسلم [رقم ٢٥٥٦] : « لا يدخل الجنة قاطع رحم » .

12.1 وَعَنِ المُغِيْرَةِ بِنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ اللهُ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ اللهُ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَالَ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، الأُمَّهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ اللهُوَالِ، وإضَاعَةَ المَالِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٥٧٥،

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي رواية لمسلم [رقم ٩٩٥ (١٤)] من حديث المغيرة رضي الله عنه بلفظ: « ونهى عن [ثلاث]: قيل وقال . . . » إلى آخره .

وأخرجه مسلم [رنم ١٧١٥] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: « إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال » وفي لفظ له [ ١٧١٥ ( ١١ ) ] : « ويسخط لكم » انتهى .

18.7 و عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِ و بِنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « رِضَا اللهِ فِي اللهِ الوَالِدَيْنِ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ الوَالِدَيْنِ » أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ اللهِ فِي سَخَطِ الوَالِدَيْنِ » أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ اللهِ الوَالِدَيْنِ » أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ اللهِ الوَالِدَيْنِ » أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ اللهِ فِي سَخَطِ الوَالِدَيْنِ » أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ اللهِ اللهِ

#### و قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج مسلم [رتم ٢٥٥٢] في «صحيحه » عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « إن أبرَّ البر صلة الرجل أهلَ وُدِّ أبيه » وفي لفظ له : « إن من أبر البر . . » إلخ .

الله عَنْهُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ ، لاَ يُؤْمِنُ عَبْدُ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٣ ، ومسلم رقم ٥٥ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٣ ، ومسلم رقم ٥٥ لـ (٧٢)] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي لفظ لهما [البخاري رقم ١٣، ومسلم رقم ١٤] : « لأخيه » . وفي مسلم [رقم ١٨٤٤] عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : « إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضاً، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتِ ويدخل الناس الذي يحب أن يؤتى إليه » ا ه.

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الذَنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : « أَنْ تَقْتُلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الذَنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : « أَنْ تَقْتُلَ تَجْعَلَ للهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ » قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : « أَنْ تَقْتُلَ تَعْتُلَ للهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ » قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : « أَنْ تَقْتُلَ

وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ » قُلْتُ : ثُمَّ آيَّ ؟ قَالَ : « أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٤٤٧٧ ، ومسلم رقم ٢٨] . بحلِيْلَةِ جَارِكَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٤٤٧٧ ، ومسلم رقم ٢٨] . أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مِنَ الكَبَائِرِ شَنْمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مِنَ الكَبَائِرِ شَنْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ » قِيْلَ : وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : « لَمَ نَالَكَبَائِرِ أَمَّهُ » الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : « مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَلَا الرَّجُلِ فَيَسُبُ أَمَّهُ » وَيَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٩٧٣ ، ومسلم رقم ٩٠ ] .

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاه فَوْقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاه فَوْقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاه فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَلاثُ لِيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٢٠٧٧، ومسلم رنم ٢٥٦٠ ] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

ولمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما [رتم ٢٥٦١] وأنس [رتم ٢٥٥٩] رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه مثله [رتم ٢٥٦٢] دون قوله: «يلتقيان ... » إلخ، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: « فوق ثلاثة أيام » . ولفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « لا هجرة فوق ثلاث ) .

وأخرج البخاري [رتم ٥٩٩١] عن عبدالله بن عمرو رضي الله

عنهما مرفوعًا: « ليس الواصل بالمكافىء، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها » .

الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَقَةٌ » أَخْرَجَهُ صَلَقَةٌ » أَخْرَجَهُ الله عَمْرُوفٍ صَدَقَةٌ » أَخْرَجَهُ الله عَمْرُوفٍ صَدَقَةٌ » أَخْرَجَهُ الله عَارِيُ [رنم ٢٠٢١] .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرجه مسلم [رتم ١٠٠٥] من حديث حذيفة رضي الله عنه بهذا اللفظ .

12.٨ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ (١)» [ مسلم رنم ٢٦٢٦] .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج مسلم [رقم ٢٩٨٢] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله . قال : وحسبته قال : وكالقائم لا يفتر ، والصائم لا يفطر » .

حرر في ۲۰ / ۱٤۰٥ هـ

<sup>(</sup>١) أي: سهل منبسط.

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ » أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ [ رنم ٢٦٢٥ (١٤٢) ] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وخرَّج الإمام أحمد [ ١٦٨/٢] والدارمي [ رقم ٢٤٤٢] والترمذي [ رقم ١٩٤٤] في « جامعه » عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعاً : « خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره » وإسناده صحيح .

حرر في ۹/ ۱۲/۲۲ هـ

121٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ مِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

الذاكا - وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ \* رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ: « مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَلَهُ مَثْلُ أَجْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رنم ١٨٩٣].

### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) صوابه: عن أبي مسعود رضي الله عنه كما في « صحيح مسلم » رحمه الله [ رتم ١٨٩٣ ] .

1217 = وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيْدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيْدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَا فُكُافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَا فُكُافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَا فُكُوا لَهُ » أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ [ ١٩٩/٤] .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

ولبعضه شاهد في « المسند » [ ٢٥٠/١] عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً ولفظه: « من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه » وسنده جيد قوي .

# بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعَ

721 عن النَّعْمَانِ بنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ - وَأَهْوَى النَّعْمَانُ بَأُصْبُعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ - : « إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ وَالحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا بُأُصْبُعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ - : « إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ وَالحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ السَّبُواتِ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الصَّرَامِ : كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمِّى، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مَلْكُ مَلْكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مَلْكُ مَلْكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مَلْكُ مَنْ اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مَلْكُ مَلْكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ الْعَلْبُ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مَلَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مَلَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مَلَى الْمَالَثُ فَي الجَسَدِ مَلَى اللهِ مَعَارِمُهُ ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ (١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ٥٢ ، ومسلم رفم كُلُهُ ، أَلا وَهِيَ القَلْبُ (١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ٥٢ ، ومسلم رفم رفم ١٥٥ .

1818 = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تَعِسَ عَبْدُ اللَّيْنَارِ وَاللَّرْهَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تَعِسَ عَبْدُ اللَّيْنَارِ وَاللَّرْهَمِ وَالقَطِيْفَةِ، إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ » أَخْرَجَهُ وَالقَطِيْفَةِ، إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ » أَخْرَجَهُ

<sup>(</sup>١) أجمع الأئمة على عظم شأن هذا الحديث، وأنه من الأحاديث التي تدور عليها قواعد الإسلام . قال جماعة : هو ثلث الإسلام .

البُخَارِيُّ [ رقم ٦٤٣٥ ] .

 الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله مَلَى الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم : « مَنْ تَشَبَه بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ » أَخْرَجَه أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٤٠٣١] وصَحَحَه أبنُ حِبَّانَ .

قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرجه أحمد [ ٢/ ٥٠ ] وإسناده حسن .

النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ: « يَا غُلاَمُ، احْفَظِ اللهَ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ: « يَا غُلاَمُ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اللهَ عَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ » رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ [رنم ٢٥١٦] وقال : حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

١٤١٨ = وَعَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ فَقَالَ: « ازْهَدْ فِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ فَقَالَ: « ازْهَدْ فِي اللهُ نَيْ النَّاسُ يُحِبَّكَ النَّاسُ » وَازْهَدْ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ » رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ [ رنم ٢٠٠٤] وَغَيْرُهُ، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ .

الذاع وَعَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَمُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُ العَبْدَ التَّقِيَّ الغَنِيَّ الخَفِيَّ (١)» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رنم يُحِبُ العَبْدَ التَّقِيَّ الغَنِيِّ الخَفِيِّ (١)» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رنم

127٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ المَرْءِ تَرَكُهُ مَا لاَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ المَرْءِ تَرَكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [ رنم ٢٣١٨ ] وقَالَ : حَسَنٌ .

1271 و عَنِ المِقْدَامِ بِنِ مَعْدِيْكُرِبَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مَلاَّ ابنُ آدَمَ وِعَاءً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مَلاَّ ابنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًا مِنْ بَطْنِ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ [ رنم ٢٣٨٠ ] وَحَسَّنَهُ .

<sup>(</sup>۱) الغنى هنا غنى النفس . قال صلى الله عليه وسلم : « ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس » .

والخفي : المشتغل بأمور نفسه المعرض عن مزاحمة الناس فيما لا بقاء

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخَطَائِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخَطَائِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخَطَائِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « كُلُّ بَنِي آدَمَ ٢٤٩٩] وَابنُ مَاجَهُ [ رنم ٢٤٩١] وَابنُ مَاجَهُ [ رنم ٢٤٩١] وَسَنَدُهُ قَويٌ .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الصَّمْتُ حِكْمَةٌ، وَقَلِيْلٌ فَاعِلُهُ » أَخْرَجَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الصَّمْتُ حِكْمَةٌ، وَقَلِيْلٌ فَاعِلُهُ » أَخْرَجَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الصَّمْتُ حِكْمَةٌ، وَقَلِيْلٌ فَاعِلُهُ » أَخْرَجَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الصَّمْتُ حِكْمَةٌ ، وَصَحَّحَ أَنَّهُ البَيْهَقِيُّ فِي الشَّعَبِ [ رقم ٢٧٠ ٥ ] بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ ، وَصَحَّحَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ لُقْمَانَ الحَكِيْمِ .

# بَابُ التَّرْهِيْبِ مِنْ مَسَاوِيءِ الأَخْلاَقِ

1878 عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه قال : قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِيَّاكُمْ وَالحَسَدَ، فَإِنَّ الحَسَدَ يَأْكُلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِيَّاكُمْ وَالحَسَدَ، فَإِنَّ الحَسَدَ يَأْكُلُ الخَسَدَ يَأْكُلُ الخَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الحَطَبَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم الحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الحَطَبَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٤٩٠٣] مِنْ حَدِيْثِ أَنسِ رضي الله عنه نَحْوُهُ .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وكلاهما ضعيف؛ لأن في إسناد الأول مُبهَماً لا يُعرف، وهو الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قاله الحافظ [التقريب ١٨٥٨] وهو جد إبراهيم بن أبي أسيد . وفي الثاني عيسى بن أبي عيسى الخياط، وهو متروك كما في « التقريب » [ ٥٣٥٢] .

حور ف*ي ٦/ ٩/ ١٤١٥ هـ* 

القال عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ
 الغَضَبِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ٦١١٤ ، ومسلم رفم ٢٦٠٩ ] .

### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج مسلم في الجزء ١٦ [ ص ١٦١ ] من « صحيحه » شرح النووي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً بهذا اللفظ، وزاد في أوله: « ما تعدون الرقوب فيكم ؟ » قالوا: من لا يولد له. فقال صلى الله عليه وسلم: « إنما الرَّقوب من لم يُقدِّم من ولده شيئاً ».

تكميل: وأخرج أبو داود [رتم ٤٧٨٤] بإسناد حسن عن عطية السعدي رضي الله عنه مرفوعاً: « إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ».

حرر في ۲/۶/ ۱٤۰٥ هـ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٤٤٧، ومسلم رقم ٢٥٧٩ ] .

127٧ - وَعَنْ جَابِرِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ القِيَامَةِ ، وَاتَّقُوا الشُّحَ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رتم ٢٥٧٨].

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وتمامه فیه [رقم ۲۵۷۸]: « حملهم علی أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم » .

وخرَّج الإمام أحمد [ ١٠٧/١ ] بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلَّم أنه قال : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبياً ، أو قتله نبيًّ ، وإمام ضلالة ، وممثل من الممثلين » .

تنبيه:

الممثل: هو المصور .

حرر في ٢٥/ ٧/ ١٤١٣ هـ

187٨ وَعَنْ مَحْمُودِ بِنِ لَبِيْدِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عليكم الشِّرْكُ الأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٥/ ٤٢٨، ٤٢٩ ] عليكم الشِّرْكُ الأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [ ٥/ ٤٢٨، ٤٢٩ ] بإسْنَادٍ حَسَنِ .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وخرَّج مسلم في «صحيحه» [رتم ٢٩٨٥] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «يقول الله سبحانه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه».

وله [رتم ۲۹۸٦] عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « من سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ به، ومن راءى راءى الله به » .

وله [رتم ٢٩٨٧] عن جندب بن عبدالله البجلي العَلَقي رضي الله عنه مرفوعاً: « من يُسَمِّعُ يُسَمِّعِ اللهُ بِهِ، ومن يرائي يرائي الله به » .

حرر في ۲۰٪ ۸/ ۱٤۰۵ هـ

تكميل: وأخرج البخاري رحمه الله حديث جندب المذكور في ص ٣٣٥ ج ١١ من « الفتح » الطبعة السلفية .

حرر في ١٤٠٧/٧/١٣ هـ

تكميل: وروى البخاري في « الأدب المفرد » رقم ( ٩١٢ ) عن عائشة رضي الله عنها: « أنها أنكرت على قوم وضعوا سكيناً تحت وسادة طفلهم خشية الجن، وأخذت السكين ورمتها » .

حرر في ١٤٠٦/٢/١٠ هـ

1279 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثُ : إِذَا حَدَّثَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثُ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا انْتُمِنَ خَانَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري كَذَب، وإذا وَعَدَ أَخْلَف، وَإِذَا انْتُمِنَ خَانَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رتم ٣٣، ومسلم رتم ٩٥ (١٠٧)].

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج الإمام أحمد [ ٢٢/١] بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان » .

حرر في ١٤١٦/١٠/٩ هـ

127٠ وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كَفُرٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ٢٠٤٤ ، ومسلم رفم ٢٤] .

العدا و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِيَّاكُمْ وَالظَنَّ، فَإِنَّ الظَنَّ أَكُذُبُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِيَّاكُمْ وَالظَنَّ، فَإِنَّ الظَنَّ أَكُذُبُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِيَّاكُمْ وَالظَنَّ، فَإِنَّ الظَنَّ أَكُذُبُ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِيَّاكُمْ وَالظَنَّ ، فَإِنَّ الظَنَّ أَكُذُبُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِيَّاكُمْ وَالظَنَّ ، وَسَلَمَ رَوْمَ ١٤٥٣ ] .

1٤٣٢ وَعَنْ مَعْقِلِ بِنِ يَسَارِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ وَسَلَّم يَقُولُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٧١٥١، ومسلم رقم ٢١٤ ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي رواية لمسلم [رقم ١٤٢] عن معقل رضي الله عنه مرفوعاً: « ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة ». وفيه [رقم ١٨٣٠] عن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه مرفوعاً: « إن شر الرعاء الحطمة » انتهى .

الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ١٨٢٨] .

قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وتمامه فيه [رقم ١٨٢٨]: « ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به » ا هـ .

1272 = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْجُتَنِبِ الوَجْهَ » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٥٥٩، ومسلم رقم ٢٦١٢].

الجُوصِنِي قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِي قَالَ : (اللهُ تَغْضَبُ » أَخْرَجَهُ اللهُ عَضْبُ » أَخْرَجَهُ اللهُ خَارِيُّ [رتم ٢١١٦].

1٤٣٦ وَعَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُم النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُم النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [رَتَم ٢١١٨].

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وروى البخاري رحمه الله في « الصحيح » [ رتم ٢٣٨٧ ] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » ذكره المؤلف في باب السلم .

حرر في ٨/ ١٤١٧/١٢ هـ

1٤٣٧ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ: « يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ: « يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلاَ تَظَالَمُوا » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٥٧٧ ] .

١٤٣٨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : « أَتَدْرُونَ مَا الغِيْبَةُ ؟ » قَالُوا : اللهُ وَرَسُونُكُ أَعْلَمُ . قَالَ : « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ » قَالَ : « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ » قَالَ : اللهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « إِنْ كَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : « إِنْ كَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : « إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَد بَهَتَهُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رقم تَقُولُ فَقَد الْهَتَهُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رقم ٢٥٨٩] .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج أحمد [٣/٢٢٤] وأبو داود [رقم ٤٨٧٨] بإسناد جيد

عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: « لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم » قال المحافظ ابن مفلح [ الآداب الشرعية ١/٢]: حديث صحيح.

وخرَّج أبو داود [رقم ٤٨٧٧] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق »
قال الحافظ ابن مفلح [ الآداب الشرعية ٢/١]: حديث حسن .

1279 وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 
( لَا تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَدَابِرُوا ، وَلاَ يَبعْ بعْضَ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً ، المُسْلِمُ لَبعْ بعْضَ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً ، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ ، وَلاَ يَخْذُلُهُ ، وَلاَ يَحْقِرُهُ . التَّقْوَى هَهُنَا أَخُو المُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ ، وَلاَ يَخْذُلُهُ ، وَلاَ يَحْقِرُهُ . التَّقْوَى هَهُنَا ( وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) بِحَسْبِ امْرِيءِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ ( وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) بِحَسْبِ امْرِيءِ مِنَ الشَّرِ أَنْ الشَّرِ أَنْ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ ، وَمَالُهُ ، وَعِرْضُهُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٥٦٤ ] .

128٠ وَعَنْ قُطْبَةَ بِنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ جَنبُنِي مُنكَرَاتِ الأَّخُلَقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ وَالأَدْوَاءِ » أَخْرَجَهُ مُنكَرَاتِ الأَّخْلَقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ وَالأَدْوَاءِ » أَخْرَجَهُ

التُّرْمِذِيُّ [ رقم ٣٥٩١] وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [ ١/ ٣٢ ] وَاللَّفْظُ لَهُ .

قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي المسند ص ٩١ ج ٢ بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده » .

ورواه البخاري ص ٢٤٧ ج ٢ بلفظ: « لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده » .

حرر في ١٤١١/٧/١٩ هـ

المعدا الله عَنْ ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ ثُمَارِ أَخَاكَ وَلاَ ثُمَازِحُهُ، وَلاَ تَعِدْهُ مَوْعِداً فَتُخْلِفَهُ » أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ [رنم ١٩٩٥] بِسَنَدِ ضَعِيْف .

1827 مَ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ : البُحُلُ ، وَسُوءُ الحُلُقِ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ [ رقم ١٩٦٢ ] مُؤْمِنٍ : البُحُلُ ، وَسُوءُ الحُلُقِ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ [ رقم ١٩٦٢ ] وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ .

الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « المُسْتَبَانِ مَا قَالاً، فَعَلَى البَادِيءِ، مَا

لَمْ يَعْتَدِ المَظْلُومُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رقم ٢٥٨٧ ] .

عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ ضَارًا مُسْلِماً ضَارًاهُ اللهُ ، وَمَنْ شَاقً صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ ضَارًا مُسْلِماً ضَارًاهُ اللهُ ، وَمَنْ شَاقً مَسْلِماً شَقَ اللهُ عَلَيْهِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ٣٦٣] وَالتِّرْمِذِيُ مُسْلِماً شَقَ اللهُ عَلَيْهِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رنم ١٩٤٠] وَالتِّرْمِذِيُ اللهُ عَلَيْهِ .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج البخاري في «صحيحه» عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه مرفوعاً: « من سمّع سمّع الله به يوم القيامة، ومن شاقّ شق الله عليه » ا هـ . ص ١٢٩ ج ١٣ « فتح الباري » .

حرر في ۲۱/۷/۸۱۱ هـ

وأخرجه النسائي \_ أيضاً \_ قاله المنذري في مختصره لأبي داود [رتم ٣٤٨٨] ولفظه هناك : « من ضارَّ أضر الله به، ومن شاقَّ الله عليه » .

1880 وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيء » اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيء » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ [ رتم ٢٠٠٢] وَصَحَّحَهُ .

1827 - وَلَهُ [ رقم ١٩٧٧ ] مِنْ حَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه رَفَعَهُ : « لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلاَ اللَّعَّانِ، وَلاَ الفَاحِشِ، وَلاَ

الْبَــذِيءِ » حَسَّنَــهُ، وَصَحَّحَــهُ الحَــاكِــمُ [ ١٢/١ ] وَرَجَّــحَ اللَّــارَقُطْنِيُّ [ العلل ٩٣/٥ رقم ٧٣٨ ] وَقْفَهُ .

● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وعزاه العلامة ابن مفلح في « الآداب » [ ١١/١] إلى أحمد [ ٢٠٤/١] والترمذي [ رقم ١٩٧٧] وقال : إسناده جيد .

وذكر ابن مفلح أيضاً في « الآداب » ص ١١ جلد ١ ما نصه : وروى أبو داود [ رتم ١٩٧٨] والترمذي [ رتم ١٩٧٨] وقال : غريب، والإسناد ثقات ـ عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً لعن الربح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لا تلعن الربح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه » انتهى . حرد في ١٣٩٦/٦/١١ هـ ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه » انتهى . حرد في ١٣٩٦/٦/١١ هـ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « لاَ تَسُبُّوا الأَمْواتَ فَإِنَّهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « لاَ تَسُبُّوا الأَمْواتَ فَإِنَّهُمْ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « لاَ تَسُبُوا الأَمْواتَ فَإِنَّهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « لاَ تَسُبُوا الأَمْواتَ فَإِنَّهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « لاَ يَدُخُولُ الجَنَةُ قَتَاتٌ (١٠) مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « لاَ يَدْخُلُ الجَنَةَ قَتَاتٌ (١٠) مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « لاَ يَدْخُلُ الجَنَةَ قَتَاتٌ (١٠) مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « لاَ يَدْخُلُ الجَنَةَ قَتَاتٌ (١٠) مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « لاَ يَدْخُلُ الجَنَةَ قَتَاتٌ (١١) مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « الاَ يَدْخُلُ الجَنَةَ قَتَاتٌ (١١) مُتَقَقٌ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) نمام .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وفي «المسند» [ ١/ ٣٩٥] و «سنن أبي داود» [ رتم ٢٨٦٠] والترمذي [ رتم ٣٨٩٦] من حديث الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زائد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « لا يبلغني أحدٌ عن أحدٍ من أصحابي شيئاً، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر » ا هـ . والوليد وزيد غير مشهورين، وقد وثَق ابن حبَّان زيداً المذكور، وحسَّن العلامة أحمد شاكر هذا الإسناد في حاشية المسند [ رتم ٢٥٧٩] وذكر أن ظاهر كلام البخاري في « التاريخ الكبير » [ ١/ ١٥٧] توثيق الوليد المذكور، وكذا حسَّنه الحافظ ابن كثير في « التفسير » المذكور، وكذا حسَّنه الحافظ ابن كثير في « التفسير » [ ٣/ ٢٠١] .

1829 وَعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كَفَّ غَضَبهُ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابهُ » اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كَفَّ غَضَبهُ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابهُ » أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ [ رنم ١٣٢٠] وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ [ رنم ١٣٢٠] وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ النِي عُمَرَ رضي الله عنهما عِنْدَ ابنِ أَبِي الدُّنْيَا [ الصمت رنم ٢١] . ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ الله عنه قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ الله عنه قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللهُ عنه قَالَ : قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبُّ، وَلاَ بَخِيْلٌ وَلاَ سَبِّىءُ الْمَلَكَةِ (١)» أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ [رنم ١٩٤٧، وَلاَ بَخِيْلٌ وَلاَ سَبِّىءُ الْمَلَكَةِ (١)» أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ [رنم ١٩٤٧، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ .

قال سماحة الشيخ رحمه الله:

ذكر في « النهاية » [ ٢/٢] : أن الخَبَّ هو الخدَّاع، والذي يسعى بين النَّاس بالفساد .

حرر في ۲۹/۷/۲۹ هـ

1٤٥١ - وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيْثَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيْثَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أَذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ » يَعْنِي الرَّصَاصَ . أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [ رنم ٢٠٤٢] .

النَّاسِ » أَخْرَجَهُ البَرَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (٢) . قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ صَلَّى اللهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ » أَخْرَجَهُ البَرَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (٢) .

<sup>(</sup>١) الخب : الخداع . وسيىء الملكة : الذي يسيء معاملة مملوكه .

 <sup>(</sup>۲) [ليس في القسم المطبوع من مسنده ولا في كشف الأستار قال في مجمع الزوائد
 (۲) ۲۲۹ ) : « رواه البزار ، وفيه النضر بن محرز وغيره من الضعفاء » ] ق .

1٤٥٣ - وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ [ ٢٠/١] وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » [ رقم ٥٤٩ ] بإسناد صحيح بلفظ : « من تعظّم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غَضْبَانُ ».

180٤ ـ وَعَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « العَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ » رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « العَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُ [ رقم ٢٠١٢ ] وَقَالَ : حَسَنٌ .

1800 ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الشُّؤْمُ سُوءُ الخُلُقِ » أَخَرْجَهُ أَحْمَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الشُّؤْمُ سُوءُ الخُلُقِ » أَخَرْجَهُ أَحْمَدُ [ ٨٥/٦ ] وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ .

1٤٥٦ = وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ اللَّعَّانِيْنَ لاَ يَكُونُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ اللَّعَّانِيْنَ لاَ يَكُونُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رقم ٢٥٩٨ ( ٨٦ ) ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج البخاري في « صحيحه » ص ٣٠٨ ج ١١ مرفوعاً : « إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق » .

وأخرجه مسلم [رقم ٢٩٨٨] في «صحيحه» بلفظ: «أبعد مما بين المشرق والمغرب».

وأخرج البخاري أيضاً في الصفحة المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم ». قال الحافظ في شرح هذا الحديث [ ٣١٢/١١]: «وأخرج الترمذي [ رنم ٢٣١٤] من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي بلفظ: « لا يرى بها بأساً يهوي بها في النار سبعين خريفاً ».

1٤٥٧ وَعَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ عَيَرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ عَيَرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ عَيْرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

1٤٥٨ وَعَنْ بَهْزِ بِنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : « وَيُلُ لِلَّذِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَيُلُ لِلَّذِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَيُلُ لِلَّذِي يَحَدِّثُ فَيَكُذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ القَوْمَ، وَيُلُ لَهُ ثُمَّ وَيُلُ لَهُ " أَخَرْجَهُ لِي مَحْدِثُ فَيَكُذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ القَوْمَ، وَيُلُ لَهُ ثُمَّ وَيُلُ لَهُ " أَخَرْجَهُ الشَّوْمَ وَيُلُ لَهُ ثُمَّ وَيُلُ لَهُ " أَخَرْجَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلُ لَهُ اللهُ ال

1809 ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتُهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ » رَوَاهُ الحَارِثُ ابنُ أَبِي أُسَامَةَ [ بغية الباحث رقم ١٠٨٧ ] بَإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ .

127- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُ الخَصِمُ (١)» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢) [ رنم ٢٦٦٨].

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج مسلم [ ٢٥٦٤ ] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى

<sup>(</sup>۱) الألد: الذي كلما احتججت عليه بحجة أخذ في جانب آخر، وهو مشتق من لديدي الوادي وهما جانباه . والخصم: شديد الخصومة .

<sup>(</sup>٢) [ هو في البخاري برقم ٢٤٥٧ ] ق.

قلوبكم . وأشار إلى صدره » .

وفي لفظ له: « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » ذكر ذلك في ص ١٢١ من الجزء ١٦ من الصحيح بشرح النووي .

# بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي مَكَارِم الأَخْلَاقِ

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

خرَّج الإمام أحمد [ ١/١] بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما من رجل يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له » وهذا الحديث الصحيح يدل على شرعية صلاة الركعتين عند إرادة التوبة من الذنب، فإن ذلك من أسباب قبولها .

والتوبة واجبة من جميع الذنوب، والواجب على كل مسلم المبادرة إليها عندما يقع منه الذنب أينما كان .

وشروطها: الندم على ما وقع من الذنب، والإقلاع منه، والعزم الصادق على ألا يعود فيه. وهناك شرط رابع: إذا كان الذنب يتعلق بمخلوق وهو إعطاؤه حقه أو يتحلله منه، إلا الغيبة فإنه يكفي فيها الشروط الثلاثة مع الاستغفار لمن اغتيب، وذكر محاسنه التي يعلمها المغتاب في الأماكن التي اغتابه فيها

# إذا لم يتيسر تحلله . والله ولي التوفيق .

حرر في ٦/ ١٤١٦/١٢ هـ

الدار مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى البِرِّ، وَإِنَّ البِرِّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الطِّدْفَ . وَإِنَّ البُورِ وَإِنَّ الفُجُورِ يَهْدِي وَالكَذِب، فَإِنَّ الكَذِب يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الفَجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الفَجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِب حَتَّى يُكْتَب إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِب حَتَّى يُكْتَب عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البخاري رفم ١٠٩٤، ومسلم رفم ٢٦٠٧ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [البخاري رفم ١٠٩٤، ومسلم رفم ٢٦٠٧)].

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج الإمام أحمد [ ٢/ ٢٨١] والبخاري في « الأدب المفرد » [ رقم ٢٧٣] بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق » وفي رواية عنه مرفوعاً : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » وهذه الرواية عزاها الحافظ ابن كثير في « تاريخه » [ ٨/ ٨٥٤] للحافظ المخرائطي [ مكارم الأخلاق رقم ١ ] .

وخرَّج أبو داود [رنم ٤٨٠٠] بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي

الله عنه مرفوعاً: « أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ».

حرر في ۲۹/۳/۳۹ هـ

1٤٦٢ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالظَنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالظَنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٤٣٥، ومسلم رقم ٢٥٦٣] .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج البخاري في « صحيحه » ص ٣٠٨ [ ج ١١ رقم ٢٤٧٤ فتح ] عن سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعاً : « من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة » .

حرر في ١٤٠٧/٧/١٣ هـ

1877 - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ : « فَأَمَّا إِذَا أَبِيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ » نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ : « فَأَمَّا إِذَا أَبِيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ » قَالُوا : وَمَا حَقُهُ ؟ قَالَ : « فَضُّ البَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُ

السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [السَّلاَمِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري رقم ٦٢٢٩، ومسلم رقم ٢١٢١].

1878 = وَعَنْ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُ فِي الدِّيْنِ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٧١، ومسلم رقم ١٠٣٧ ] .

1٤٦٥ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا مِنْ شَيْءٍ فِي المِيْزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رَمْم ٢٩٩٩] وَالتِّرْمِذِيُّ [ رَمْم ٢٠٠٣] وَصَحَحَهُ .

الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الحَيَاءُ مِنَ الإِيْمَانِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الحَيَاءُ مِنَ الإِيْمَانِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم رَمَه ٢٦] .

187٧ - وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ \* رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُ النَّبُوَّةِ الأُوْلَى : إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

- قال سماحة الشيخ رحمه الله:
  - (\*) صوابه : أبي مسعود .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ . احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ . احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابِكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ اللهِ عَمَلَ الشَّيْطَانِ » أَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٦٦٤ ] .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج الإمام أحمد [ ١٨٨/٤] والترمذي [ رقم ٢٣٢٩] رحمهما الله بإسناد صحيح عن عبدالله بن بسر المازني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: مَنْ خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: « خير الناس من طال عمره وحسن عمله ».

وأخرجه الترمذي [رتم ٢٣٣٠] أيضاً من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، لكنه حسن؛ لأن الحديث الأول من رواية عبدالله بن بسر يشهد له بالصحة، والله ولى التوفيق.

1279 وَعَنْ عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ اللهُ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ اللهُ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رنم ٢٨٦٥ (٢٤)].

1٤٧٠ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ بِالغَيْبِ رَدَّ اللهُ عَنْ عَرْضِ أَخِيْهِ بِالغَيْبِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجُهِهِ النَّارَ يَوْمَ القِيَامَةِ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ [ رقم ١٩٣١] وَحَسَّنَهُ ، وَلاَّحْمَدَ [ ٢٩٣١] وَحَسَّنَهُ ، وَلاَّحْمَدَ [ ٢٩٣١] مِنْ حَدِيْثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ نَحْوُهُ .

العدا وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوِ إِلاَّ عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلاَّ رَفَعَهُ » وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوِ إِلاَّ عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلاَّ رَفَعَهُ » وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوِ إِلاَّ عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلاَّ رَفَعَهُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رقم ٢٥٨٨].

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

خرَّج الإمام أحمد [ ١٥١/٤] وأبو داود [ رقم ١٣٣٣] والترمذي الله عنه [ رقم ٢٩١٩] بإسناد حسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً: « الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمُسِرُّ بالقرآن كالمُسِرِّ بالصدقة » (١) ١٤١٠/١١/٢١ هـ حرد في ١٤١٠/١١/٢١ هـ

<sup>(</sup>١) [ يأتي كلام لسماحة الشيخ رحمه الله على هذا الحديث أوسع مما ذكر هنا في أول باب=

1٤٧٢ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ سَلاَم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلاَمَ ، وَصَلُوا الأَرْحَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَمٍ » أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُ [ رنم وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَمٍ » أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُ [ رنم وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَمٍ » أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُ [ رنم وَالنَّاسُ فِيَامٌ ، وَصَحَمَهُ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله :

خرَّج مسلم في « صحيحه » [ رتم ٣٠٠٦] عن أبِي اليسر كعب ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » .

وأخرج الإمام أحمد [ ٣٦٠/٥] بسند صحيح عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه مرفوعاً : « من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة » قال : ثم سمعته يقول : « من أنظر معسراً فله بكل يوم مثليه صدقة » قلت : سمعتك يا رسول الله تقول : « من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة ، ثم سمعتك تقول : من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة » قال : « له بكل يوم مثله أنظر معسراً فله بكل يوم مثليه صدقة » قال : « له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين ، فإذا حل الدين فأنظر فله بكل يوم

الذكر والدعاء ] ق.

حرر في ۲۲/ ۱٤۰٧/۱۰ هـ

مثليه صدقة » .

1٤٧٣ وَعَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ » ( ثَلَاثاً ) قُلْنَا : اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ » ( ثَلَاثاً ) قُلْنَا : لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « للهِ ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ ، وَلاَئِمَةِ المُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٥٠] . وَلاَئِمَةِ المُسْلِمِيْنَ وَعَامَتِهِمْ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٥٠] . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الجَنَّةُ تَقُوى اللهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ » أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ [ رنم ٢٠٠٤] وصَحَحَهُ الحَاكِمُ الخُلُقِ » أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ [ رنم ٢٠٠٤] وصَحَحَهُ الحَاكِمُ الخَلْكِمُ .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وخرَّج مسلم في «صحيحه» [رتم ٨٨٤] عن معدان بن طلحة أنه سأل ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً له: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة \_ أو قال : قلت : بأحب الأعمال إلى الله \_. فقال : سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «عليك بكثرة السجود لله؛ فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحطَّ عنك بها خطيئة » قال معدان : ثم لقيت أبا الدرداء فسألته، فقال لي مثل ما قال لي ثوبان .

1٤٧٥ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّكُمْ لاَ تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّكُمْ لاَ تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ ليَسَعَهُمْ مِنْكُمْ بَسُطُ الوَجْهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ » أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى ليَسَعَهُمْ مِنْكُمْ بَسُطُ الوَجْهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ » أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى [رنم ٢٥٥٠] وصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ٢١٢٤/١] .

الله عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « المُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيْهِ المُؤْمِنِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « المُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيْهِ المُؤْمِنِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [ رتم ٤٩١٨] بِإِسْنَادٍ حَسَنِ .

1٤٧٧ = وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « المُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، ويَصْبِرُ على اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

بالسماع (١). والله أعلم .

تكميل: وفي الصحيحين [البخاري رقم ٦٤١٦. ولم يخرِّجه مسلم] عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.

وذكر الحافظ في «الفتح» ج ١١ ص ٢٣٥ ما نصه: «وأخرج الحاكم [٣٠٦/٤] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل ـ وهو يعظه ـ: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك».

وأخرجه ابن المبارك في « الزهد » [ رقم ٢ ] بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون » . ا هـ .

١٤٧٨ وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي » رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ٤٠٣/١] وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رقم ٩٥٩].

<sup>(</sup>۱) [قلت : قد صرح به في رواية الطيالسي رقم ( ۱۸۷۲ ) فزال ما يخشى من تدليسه ] ق.

# بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

# قال سماحة الشيخ رحمه الله :

خرَّج الإمام أحمد [ ١٥١/٤] والنسائي [ ٥٠/٨] بإسناد جيد من طريق معاوية بن صالح عن بَحِير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً: « الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمُسِرُّ بالقرآن كالمُسِرِّ بالصدقة » .

وأخرجه الترمذي [رقم ٢٩١٩] بهذا اللفظ من طريق إسماعيل بن عيّاش عن بحِير بن سعد المذكور، وهو شامي . وهذه متابعة قوية لمعاوية بن صالح، وبذلك يعلم أن الإسناد لا بأس به، والله ولي التوفيق .

حرر في ۱٤٠٦/١٠/٤ هـ

1٤٧٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ » أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَه ( رنم ٢٩٩٣] وَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ » أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَه ( رنم ٢٩٩٣] وَضَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رنم ٢٩٥] وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيْقاً [ ني

التوحيد باب قول الله تعالى : ﴿ لَا نُحَرِّكَ بِدِ، لِسَانَكَ ﴾ ١٣/ ٤٩٩ ـ فتح ] .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج أبو داود [رقم ١٤٨٢] بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم : « يستحب الجوامع من الدعاء ، ويدع ما سوى ذلك » .

حرر في ١٤٠٧/٦/٥ هـ

وخرَّج مسلم في « صحيحه » [رقم ٢٦٧٥] عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: يقول الله عز وجل: « أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني » الحديث.

حرر في ۲/ ۲/ ۱٤۱۰ هـ

12.٨٠ وَعَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا عَمِلَ ابنُ آدَمَ عَمَلاً أَنْجَى لَهُ مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا عَمِلَ ابنُ آدَمَ عَمَلاً أَنْجَى لَهُ مِنْ عَدَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ » أَخْرَجَهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ [ رقم ٢٩٤٥٢، ٢٩٤٥ ] وَالطَّبَرَ انِيُّ [ في الكبير ٢٦/٢٥، ١٦٧ ] بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرجه الترمذي [رقم ٣٣٧٧] لكن في سنده انقطاع ؛ ولهذا \_ والله أعلم \_ عدل عنه الحافظ إلى رواية ابن أبي شيبة والطبراني . وفي "صحيح مسلم " [رقم ١٨٨٤] عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: " من رضي بالله رَبَّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً وجبت له الجنة ". ذكره في الصحيح في الجزء الثالث عشر من شرح النووي [ ٢٨/١٣] في أحاديث الجهاد .

وفيه: « إن الله أعدَّ للمجاهدين مائة درجة، ما بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض » .

وفيه أيضاً في كتاب الإيمان [ رقم ٣٤] عن العباس رضي الله عنه مرفوعاً: « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رَبَّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً ».

وفيه [رقم ٣٨٦] أيضاً عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إجابة المؤذن: « من قال: أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله حين يؤذن المؤذن بهما، رضيت بالله رَبَّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ رسولاً؛ غفر له ذنبه » انتهى.

1٤٨١ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً يَذْكُرُونَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً يَذْكُرُونَ اللهَ فِيْهِ، إِلاَّ حَفَّتُهُمُ المَلاَئِكَةُ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ فِيهِ، إِلاَّ حَفَّتُهُمُ المَلاَئِكَةُ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [رقم ٢٧٠٠].

1٤٨٢ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهِ ، وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ لَيْ مَشْعَالًا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ لَيْ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ اللهِ يَامَةِ » أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ [ رنم ٣٣٨٠ ] وقالَ : حَسَنُ .

١٤٨٣ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ قَالَ: لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ قَالَ: لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ \* عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ \* عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رفم ١٤٠٤، ومسلم رفم ٢٦٩٣] .

قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) وتمامه : « لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدَيْرٌ عشر مرار » .

١٤٨٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مَائَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مَائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ البَحْرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ البَحْرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رنم ٥٤٠٥، ومسلم رنم ٢٦٩١] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي لفظ لمسلم [رنم ٢٦٩٢]: « مَنْ قَالَ: شُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِي مِائَةً مَرَّةٍ . . . » إلخ .

1٤٨٥ و عَنْ جُويْرِيةً بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ لَو وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ اليَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَ : سَبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رتم ٢٧٢٦].

12٨٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ : لاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ : لاَ إِلاَّ اللهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ أَكْبِرُ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ وَلاَ اللهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ أَكْبِرُ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إِلاَّ اللهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ أَكْبِرُ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إِلاَّ اللهُ » أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ [ ني الكبرى رقم ١٠٦٨٤ ] وَصَحَحَهُ النَّ اللهُ حِبَّانَ [ رقم ١٨٤٠ ] وَالْحَاكِمُ [ ١٠٦٨ ] .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج الإمام أحمد [ ١٧٧/٤] والنسائي [ ني الكبرى ١١٥٦٣] والحاكم [ ٤٩٩/١] بإسناد جيد عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً : « أَلِظُوا بيا ذا الجلال والإكرام » .

حور في ١٤٠١/٧/١٠ هـ

تكميل: وخرَّج مسلم [رقم ٢٦٩٦] عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: « أن أعرابياً قال: يا رسول الله، علَّمني كلاماً أقوله. فقال صلى الله عليه وسلم: « قل لا إلله إلا الله وحده لا

شريك له، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم » فقال : يا رسول الله هؤلاء لربي فما لي ؟ قال : «قل : اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني ».

حرر في ۲۸/ ۷/ ۱٤۰۷ هـ

١٤٨٧ وَعَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدَبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَحَبُ الكَلاَمِ إِلَى اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَحَبُ الكَلاَمِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ ، لاَ يَضُرُّكُ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلاَ اللهُ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢١٣٧] .

# قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرجه البخاري في «صحيحه» [ ٥٦٦/١١ - نتح ] معلَّقاً مجزوماً به بلفظ: « أفضل الكلام أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاَّ الله، والله أكبر ».

قال الحافظ في « الفتح » ص ٥٦٧ ج ١١ : وأخرجه النسائي [ ني الكبرى ١٠٦٧ ] من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما بهذا اللفظ .

حرر في ۲۱/۸/۲۱ هـ

تكميل : وفي « صحيح مسلم » [ رقم ٢٦٧٦ ] عن أبي هريرة

رضي الله عنه مرفوعاً: «سبق المُفرِّدون » قالوا: يا رسول الله ، وما المفردون؟ قال: « الذاكرون الله كثيراً والذاكرات » . الله ، وما المفردون؟ قال: « الذاكرون الله كثيراً والذاكرات » . المُله الله عنه أبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا عَبْدَاللهِ بِنَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا عَبْدَاللهِ بِنَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا عَبْدَاللهِ بِنَ قَيْسٍ ، أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى كَنْ إِمِنْ كُنُوْزِ الجَنَّةِ ؟ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَ قَيْسٍ ، أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى كَنْ إِمِنْ كُنُوْزِ الجَنَّةِ ؟ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَ يَاللهِ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٣٨٤ ، ومسلم رقم ٢٧٠٤ ] زادَ النَّسَائِيُّ بِاللهِ » مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ١٣٨٤ ، ومسلم رقم ٢٧٠٤ ] زادَ النَّسَائِيُّ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إلاَّ إلَيْهِ » .

اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّعْمَانِ بنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ العِبَادَةُ ﴾ رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ١٤٧٩ ، والترمذي رقم ٣٢٤٧ ، والنسائي في الكبرى رقم ١١٤٦٤ ، وابن ماجه رقم ٣٨٢٨ ] وصَحَحَهُ التّرْمِذِيُّ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وفي "صحيح البخاري " عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: " اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته " انتهى ج ١١ ص ١٤٤. وذكر الحافظ في ص ١٤٤ في الصفحة المذكورة ما نصه: وأخرج البخاري في " الأدب المفرد " [رتم ٨٨] عن أنس رضي الله عنه أن أم

سُليم قالت : يا رسول الله ، خُويدمك ألا تدعو له ، فقال : « اللهم أكثر ماله وولده ، وأطل حياته واغفر له » .

حرر ف*ي ۲/۲/۷ هـ* 

وفي إسناده سنان بن ربيعة الباهلي صدوق فيه لين كما في « التقريب » [ ٢٦٠/٤] وقال في « تهذيب التهذيب » [ ٢٤٠/٤] عن ابن معين : ليس بالقوي . وقال أبو حاتم : شيخ مضطرب الحديث، ووثّقه ابن حبّان، وقال ابن عدي: أرجو أن لا بأس به.

189٠ وَلَهُ [ الترمذي رقم ٣٣٧١ ] مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعاً بِلَفْظ : « الدُّعَاءُ مُخُ العِبَادَةِ » .

1891 = وَلَهُ [ رَمَ ٣٣٧٠ ] مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ : « لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ » وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رَمَ ٧٠٨ ] وَالحَاكِمُ [ ١/ ٤٩٠ ] .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اللهُ عَلْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اللهُ عَامُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لاَ يُرَدُ » أُخْرَجَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اللهُ عَامُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لاَ يُرَدُ » أُخْرَجَهُ النَّسَائِيُ [ ني الكبرى ٩٨٩٧ - ٩٨٩٩ ، وعمل اليوم والليلة رقم ١٧٠ - ٧١ ] وَغَيْرُهُ ، وصَحَحَهُ أبنُ حِبَّانَ [ رقم ١٦٩٦ ] وَغَيْرُهُ .

1٤٩٣ و وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدُهُمَا صِفْراً » أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ [ ابو داود رتم

١٤٨٨، والترمذي رقم ٣٥٥٦، وابن ماجه رقم ٣٨٦٥ ] إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [ ٤٩٧/١ ] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله :

وأخرج أحمد [٢٢٤/٤] وأبو داود [رتم ٤٠١٢] والنسائي المراح أحمد [٢٢٤/٤] واللفظ لأبي داود، على شرط مسلم عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله عز وجل حَيِيٌّ سِتِّيرٌ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر » .

حرر في ١٤٠٥/١٠/١٠ هـ

كافَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ . أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُ \* [رنم ٣٣٨٦] وَلَهُ شُواهِدُ، مِنْهَا حَدِيْثُ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ [رنم ١٤٨٥] وَغَيْرِهِ، وَمَجْمُوعُهَا يَقْضِي بِأَنَّهُ حَدِيْثُ حَسَنٌ .

# ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

(\*) وفي إسناده حماد بن عيسى الجُهني الواسطي ضعفه الأكثر، وتبعهم في « التقريب » [ ١٥١١] وقال : ضعيف من التاسعة، مات سنة ثمان ومائتين .

1٤٩٥ - وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ [ رنم ٤٨٤] وصَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رنم ٤٨١] وصَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ [ رنم ٩١١] .

#### ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وعند أبي داود (۱) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى علي عين يصبح عشراً، وحين يمسي عشراً؛ أدركته شفاعتي يوم القيامة » .

1٤٩٦ وَعَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَنهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، العَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَنهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُونُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوعُ لِكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوعُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ صَنَعْتُ، أَبُوعُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوعُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَعْفِرُ الذَّنُونَ إِلاَّ أَنْتَ » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ [ رنم ١٣٠٦ ] .

<sup>(</sup>۱) [لم أجده عند أبي داود، وعزاه المنذري في (الترغيب والترهيب) (رقم ٩٧٦) للطبراني من حديث أبي الدرداء، وقال: رواه الطبراني بإسنادين، أحدهما جيد. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٢٠) وقال رواه الطبراني بإسنادين، وإسناد أحدهما جيد، ورجاله وثقوا.

وذكره السخاوي في القول البديع ( ص ١٧٩ ) وقال : رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد، لكن فيه انقطاع؛ لأن خالداً لم يسمع من أبي الدرداء . وأخرجه ابن أبي عاصم \_أيضاً \_وفيه ضعف ] ق .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وروى أبو داود [رتم ١٥١٦] بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة يقول: « رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم » قال المنذري [ في مختصر السنن ١٥١٧]: وأخرجه الترمذي [رتم ٣٤٣٤] والنسائي [ في الكبرى رتم ١٠٢٩٠] وابن ماجه [رتم ٣٨١٤] وقال الترمذي : حسن صحيح غريب .

تكميل: خرج أبو داود [رتم ١٥١٨] وابن ماجه [رتم ٢٨١٩] عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً، ومن كل هم فرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب » وفي إسناده الحكم بن مصعب وهو مجهول كما في « التقريب » [١٤٦٩]، ونقل في « تهذيب التهذيب » [٢٩٩٤] عن أبي حاتم ذلك، ونقل عن ابن حبان التناقض في شأنه؛ وثقه في « الثقات » ونقل عن ابن حبان التناقض في شأنه؛ وثقه في « الثقات » [٢/٧٨] وضعفه في « الضعفاء » [ المجروحين ٢/٩٤١] وعن الأزدي: أنه لا يتابع على حديثه، وأن في حديثه نظرا .

1٤٩٧ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هَوُلاَءِ الكَلِمَاتِ حِيْنَ يُمْسِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هَوُلاَءِ الكَلِمَاتِ حِيْنَ يُمْسِي وَحِيْنَ يُصْبِحُ : « اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيةَ فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ وَحِيْنَ يُصِينِي وَمَالِي، اللّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي وَأَهْلِي وَمَالِي، اللّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِيْنِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَهُو بُينِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِيْنِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُودُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي » أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ [ في الكبرى رئي الكبرى مَا جَدُهُ النَّسَائِيُّ [ في الكبرى رئيم ١٠٤٠١، وعمل البوم والليلة ٢٥٥ ] وَابنُ مَاجَهُ [ رئيم ٢٨٧١ ] وصَحَحَهُ الحَاكِمُ [ ١/٢٧٥، ١٥٥ ] .

1٤٩٨ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيتِكَ ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيْعِ رَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيتِكَ ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٧٣٩] .

## قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم في «مسنده » ج ٣ ص ٤١٩ عن عبدالرحمن بن خَنْبش التميمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما انحدرت عليه الشياطين من الأودية والشعاب أتاه جبرائيل فقال: «قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذَرَا وبرَا » الحديث. وذكره الحافظ في « الإصابة »

ج ۲ص ۳۹۶.

حرر فی ۲۲/ ۳/ ۱٤۰٥ هـ

1٤٩٩ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ العَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ العَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ العَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ إِلَى اللهُ عَدَاءِ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ ال

## ● قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وأخرج البخاري [رقم ١٣٤٧ واللفظ له] ومسلم [رقم ٢٧٠٧] رحمة الله عليهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعوذوا بالله من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء».

وفي لفظ [ مسلم رقم ٢٧٠٧ ] قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء » .

حرر في ١٤١٦/٨/١٣ هـ

 « لَقَدْ سَأَلَ الله باسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ » أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ١٤٩٣، والترمذي رقم ٣٤٧٥، والنرمذي رقم ٣٤٧٥، والنسائي في الكبرى رقم ٧٦٦٦، وابن ماجه رقم ٣٨٥٧ ] وَصَحَحَهُ أبنُ حِبَّانَ [ رقم ٨٩٨] .

1001 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ » ، وَإِذَا وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ » ، وَإِذَا أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « وَإِلَيْكَ المَصِيْرُ » أَخْرَجَهُ أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « وَإِلَيْكَ المَصِيْرُ » أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ [ أبو داود رقم ٢٠٦٨ ، والترمذي رقم ٢٣٩١ ، والنسائي في الكبرى رقم ١٠٣٩٩ ، والنسائي في الكبرى رقم ١٠٣٩٩ ، والنسائي في الكبرى رقم ١٠٣٩٩ .

#### قال سماحة الشيخ رحمه الله:

وخرَّج الترمذي [رقم ٣٤٠١] رحمه الله بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فليقل : الحمد لله الذي ردَّ عليَّ روحي، وعافاني في جسدي، وأذِنَ لي بذِكْره » ا ه. .

وقد عزاه شارح الترمذي [تحفة الأحوذي ٣٤٧/٩] إلى الصحيحين، ولم أجده فيهما، وهكذا ابن القيم رحمه الله في

« الوابل » [ ص ٢٠٥]، والظاهر أنهما قد وهما .

وقد نَبَّهَ على ذلك أخونا العلامة محمد ناصر الدين الألباني في حاشيته على « الكلم الطيب » [ ص ٧٧] والأخ في الله بشير محمد عيون في حاشيته على الوابل [ ص ٢٠٥].

حرر في ١٤١٣/١١/١ هـ

10.٢ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّنْيَا حَسَنَةً، وَسَلَّمَ : « رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّنْيَا حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٣٨٩، وسلم رقم ٢٦٩٠].

10.٣ وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْعُو : « اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكَلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكَلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللّهُمَّ اغْفِرْ الْي جِدِي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكَلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللّهُمَّ اغْفِرْ الْي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَغْفِرْ لِي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخْرُتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُوَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شِيْءٍ قَدِيْرٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [ البخاري رقم ٢٣٩٨، ومسلم رقم ٢٧١٩] . في هُرَيْرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيْنِيَ الَّذِي هُوَ

عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيْهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي فِيْهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ رنم ٢٧٢٠]. وَعَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : « اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَمْتَنِي، وَارْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعْنِي » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ ني وَعَلَّم نِي مَا يَنْفَعْنِي ، وَارْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعْنِي » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [ ني الكبرى رنم ٨٦٨٧] وَالحَاكِمُ [ ١/٥٠] .

10.7 وَلِلتَّرْمِذِيِّ [رقم ٣٥٩٩] مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : « وَزِدْنِي عِلْمًا، الحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وأَعُودُ بِاللهِ مِنْ حَالٍ أَهْلِ النَّارِ » وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ .

10٠٧ = وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي كُلِّهِ، عَاجِلهِ وَآجِلهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَرِّ مَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ عَمْلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمْلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمْلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمْلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمْلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمْلٍ، وَأَشْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا » أَخْرَجَهُ أَلْ عَمْلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا » أَخْرَجَهُ وَأَوْدُ بِكَ مِنَ النَّرِ مَا مَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا » أَخْرَجَهُ

ابنُ مَاجَه [رنم ٣٨٤٦] وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ [رنم ٨٦٩] وَالْحَاكِمُ [ ١٨١٨] .

10.٨ ومسلم رقم ٢٦٩٤] وأَخْرَجَ الشَّيْخَانُ [البخاري رقم ٢٥٦٣، ومسلم رقم ٢٦٩٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيْفَتَانِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللهِ وَسَلَّمَ : « كَلِمَتَانِ خِي المِيْزَانِ : سُبْحَانَ اللهِ وَبَحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ اللهِ وَبَحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيْمِ » .

بلغ مقابلة وتصحيحاً لطبعته الأولى حسب الجهد والطاقة مساء يوم الثلاثاء ١٤٢٢/٤/١٩ هـ، وتم إعادة النظر فيه وتصحيحه مساء يوم السبت ١٤٢٣/٧/١٤

وتم إعادة النظر فيه للطبعة الثانية يوم السبت ١٤٢٥/٤/١٠هـ.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض

## مراجع الكتاب

- ١ \_ الآداب الشرعية، لابن مفلح، ط المنار بمصر .
- ٢ \_ إبطال الحيل، لابن بطة، ط المكتب الإسلامي .
- ٣\_ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة، لابن حجر، ط مجمع الملك فهد .
- ٤ ـ الأحكام الوسطى، لعبدالحق الإشبيلي، ط مكتبة الرشد
   بالرياض .
  - ٥ \_ الأدب المفرد، للبخاري، ط دار الصديق.
  - ٦ \_ الأربعون النووية، للنووي، ط الجامعة الإسلامية .
    - ٧ \_ إرواء الغليل، للألباني، ط المكتب الإسلامي .
- ٨ الإصابة في معرفة الصحابة، لابن حجر، ط مطبعة السعادة بمصر.
  - ٩ \_ إغاثة اللهفان، لابن القيم، ط البابي الحلبي .
  - ١٠ \_ الإلزامات والتتبع، للداقطني، ط دار الخلفاء بالكويت .
    - ١١ \_ الأم، للشافعي، تصوير دار المعرفة ببيروت .
- 17\_ البداية والنهاية، لابن كثير، ط هجر للطباعة والنشر بالقاهرة .
- ١٣ ـ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، للهيثمي، ط دار الطلائع بمصر .

- ١٤ بيان الوهم والإيهام، لابن القطان، ط دار طيبة .
- ١٥ التاريخ الكبير، للبخاري، ط دائرة المعارف بالهند.
- ١٦ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري، ط المكتبة السلفية بالقاهرة .
  - ١٧ \_ تحفة الأشراف، للمزي، ط المكتب الإسلامي .
- ١٨ ـ التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة،
   لسماحة الشيخ ابن باز، ط مؤسسة الحرمين الخيرية .
- ١٩ ـ الترغيب والترهيب، للمنذري، ط دار ابن كثير بدمشق.
  - ۲۰ ـ تفسير ابن كثير، ط دار الشعب بمصر.
- ٢١ تقريب التهذيب، لابن حجر، ط دار العاصمة بالرياض .
- ٢٢ ـ التلخيص الحبير، لابن حجر، ط عبدالله هاشم اليماني .
  - ٢٣ التمهيد، لابن عبدالبر، ط المغرب.
- ٢٤ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، لابن عبدالهادي، ط المكتبة الحديثة بالإمارات .
  - ٢٥ ـ تهذيب التهذيب، لابن حجر، ط الهند .
- ٢٦ تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، ط أنصار السنة المحمدية بمصر.
  - ٢٧ تهذيب الكمال، للمزي، ط مؤسسة الرسالة .
  - ٢٨ \_ الثقات، لابن حبان، ط دائرة المعارف بالهند .

- ٢٩ ـ الجامع الصغير، للسيوطي، مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة .
- ٣٠ جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ط مؤسسة الرسالة .
- ٣١ ـ الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، ط دائرة المعارف بالهند .
- ٣٢ ـ حاشية المقنع، للشيخ سليمان بن عبدالله، المطبعة السلفية بمصر.
- ٣٣ ـ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، للخزرجي، ط مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب .
  - ٣٤ ـ الدعاء، للطبراني، ط دار البشائر الإسلامية .
- ٣٥ ـ رفع اليدين في الصلاة، للبخاري، ط دار ابن حزم ببيروت .
  - ٣٦ ـ الروح، لابن القيم، ط مكتبة محمد علي صبيح بمصر .
    - ٣٧ \_ زاد المعاد، لابن القيم، ط مؤسسة الرسالة .
    - ٣٨ ـ الزهد، لابن المبارك، ط دار الكتب العلمية .
      - ٣٩ \_ سبل السلام، للصنعاني، ط جامعة الإمام.
        - ٠٤ \_ سنن ابن ماجه، ط إحياء الكتب العربية .
    - ٤١ \_ سنن أبي داود، نشر محمد أحمد السيد بحمص .
      - ٤٢ \_ سنن الترمذي، ط البابي الحلبي بمصر .

- ٤٣ ـ سنن الدارقطني، ط عبدالله هاشم يماني.
  - ٤٤ \_ سنن الدارمي، ط عبدالله هاشم يماني .
- ٤٥ ـ السنن الكبرى، للبيهقي، ط الهند، تصوير دار المعرفة ببيروت .
  - ٤٦ \_ سنن سعيد بن منصور، ط الدار السلفية بالهند .
  - ٤٧ ـ السنن الكبرى، للنسائي، ط دار الكتب العلمية .
  - ٤٨ \_ سنن النسائي، ط مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب .
    - ٤٩ ـ السنة، لعبدالله بن أحمد، ط دار ابن القيم بالدمام .
- ٥٠ السنن الواردة في الفتن، لأبي عمرو الداني، ط دار
   العاصمة بالرياض.
  - ٥١ سؤالات البرقاني للدارقطني، ط مكتبة الساعي بالرياض.
    - ٥٢ ـ سير أعلام النبلاء، للذهبي، ط مؤسسة الرسالة .
    - ٥٣ \_ شرح الجامع الصغير، للمناوي = فيض القدير.
      - ٥٤ ـ شرح السنة، للبغوي، ط المكتب الإسلامي .
- ٥٥ ـ شرح صحيح مسلم، للنووي، ط دار إحياء التراث العربي .
  - ٥٦ الشرح الكبير، لابن أبي عمر المقدسي، ط دار هجر بمصر.
    - ٥٧ \_ شرح مشكل الآثار، للطحاوي، ط مؤسسة الرسالة .
      - ٥٨ ـ شرح معاني الآثار، للطحاوي، ط عالم الكتب.
      - ٥٩ \_ شُعب الإيمان، للبيهقي، ط دار الكتب العلمية .

- ٦٠ الشمائل النبوية، للترمذي، ط مؤسسة الزعبي للطباعة
   والنشر .
  - ٦١ \_ صحيح ابن حبان ( الإحسان )، ط مؤسسة الرسالة .
    - ٦٢ \_ صحيح ابن خزيمة، ط المكتب الإسلامي .
    - ٦٣ \_ صحيح البخاري، ط السلفية ( مع فتح الباري ) .
      - ٦٤ \_ صحيح البخاري، ط اليونينية، طبعة استانبول.
        - ٦٥ \_ صحيح مسلم، ط البابي الحلبي بمصر .
    - ٦٦ \_ الصمت، لابن أبي الدنيا، ط دار الكتاب العربي .
- ٦٧ \_ الضعفاء الكبير، للعقيلي، طدار الكتب العلمية ببيروت.
- ٦٨ ـ العذب الفائض شرح عمدة الفارض، للفرضي، ط البابي الحلبي بمصر .
  - ٦٩ \_ العلل، لابن أبي حاتم، ط دائرة المعارف .
  - ٧٠ ـ علل الترمذي الكبير، للقاضي، ط عالم الكتب ببيروت.
    - ٧١ علل الدارقطني، ط دار طيبة .
    - ٧٢ \_ عمل اليوم والليلة، للنسائي، ط مؤسسة الرسالة .
- ٧٣ ـ عون المعبود (شرح سنن أبي داود) لشمس الحق العظيم آبادي، ط عبدالرحمن محمد عثمان، مؤسسة قرطبة .
- ٧٤ عاية المقصود في شرح سنن أبي داود، لشمس الحق العظيم أبادي، ط المجمع العلمي وحديث أكادمي بباكستان.

- ٧٥ ـ الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، ط دار المعرفة ببيروت.
  - ٧٦ ـ فتح الباري، لابن حجر، ط السلفية .
  - ٧٧ ـ الفتح الرباني، للساعاتي، ط دار شهاب بالقاهرة .
    - ٧٨ ـ الفروع، لابن مفلح، ط مطبعة المنار بالقاهرة .
- ٧٩ فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي، تصوير دار المعرفة ببيروت .
  - ٨٠ ـ القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ط مؤسسة الرسالة .
- ٨١ ـ القول البديع، للسخاوي، ط مكتبة المؤيد بالرياض، ودار البيان بدمشق.
  - ٨٢ ـ الكامل في الضعفاء، لابن عدي، ط دار الفكر .
    - ٨٣ \_ كشف الأستار، للهيثمي، ط مؤسسة الرسالة .
- ٨٤ ـ كشف الخفا ومزيل الإلباس، للعجلوني، ط مؤسسة الرسالة .
- ٨٥ الكلم الطيب، لابن تيمية، ط مكتبة المعارف بالرياض.
  - ٨٦ ـ لسان الميزان، لابن حجر، ط الهند .
  - ٨٧ ـ المجروحين، لابن حبان، نشر دار الوعى بحلب.
    - ٨٨ \_ مجمع الزوائد، للهيثمي، ط القدسي .
- ٨٩ ـ المجموع شرح المهذب، للنووي، ط المكتبة العالمية بالفجالة .
  - ٩٠ ـ مجموع فتاوى ابن تيمية، ط مطبعة الحكومة .

- ٩١ \_ مختصر سنن أبي داود، للمنذري، ط أنصار السنة المحمدية .
  - ٩٢ \_ المراسيل، لأبي داود، ط مؤسسة الرسالة .
- ٩٣ ـ مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم، ط دار الكتب العلمية .
- ٩٤ ـ المستدرك، للحاكم، ط الهندية، تصوير دار المعرفة ببيروت .
  - ٩٥ \_ مسند أبي عوانة، ط دار المعرفة ببيروت.
  - ٩٦ \_ مسند أبي يعلى، ط دار المأمون للتراث بدمشق .
    - ٩٧ \_ مسند أحمد، الطبعة الميمنية .
    - ٩٨ \_ مسند أحمد، ط مؤسسة الرسالة .
  - ٩٩ \_ مسندأ حمد، تحقيق أحمد شاكر، طدار المعارف بمصر.
    - ١٠٠ \_ مسند البزار ( البحر الزخار )، ط دار طيبة .
      - ١٠١ \_ مسند الشافعي، ط دار الكتب العلمية .
    - ١٠٢ \_ مسند الشاميين، للطبراني، ط مؤسسة الرسالة .
      - ١٠٣ \_ مسند الطيالسي، تصوير دار المعرفة ببيروت .
        - ١٠٤ \_ مسند الطيالسي، ط دار هجر بمصر .
- ١٠٥ ـ مصباح الزجاجة، للبوصيري، ط الدار العربية ببيروت .
  - ١٠٦ \_ مصنف ابن أبي شيبة، ط مكتبة الرشد بالرياض .

- ١٠٧ ـ مصنف ابن أبي شيبة، ط إدارة الفرقان بباكستان .
- ۱۰۸ ـ مصنف ابن أبي شيبة (الجزء المفقود)، ط عالم الكتب بالرياض.
  - ١٠٩ \_ مصنف عبدالرزاق، ط المكتب الإسلامي .
  - ١١٠ \_ معالم السنن، للخطابي، ط المكتبة العلمية ببيروت .
- ١١١ ـ المعجم الأوسط، للطبراني، ط مكتبة الحرمين بالقاهرة.
- ١١٢ ـ المعجم الصغير، للطبراني، ط المكتب الإسلامي ودار عمار .
  - ١١٣ \_ المعجم الكبير، للطبراني، ط بغداد .
  - ١١٤ ـ معرفة السنن والآثار، للبيهقي، ط دار الوعي بحلب.
- ١١٥ ـ معرفة علوم الحديث، للحاكم، ط دار الكتب العلمية .
  - ١١٦ \_ المغنى، لابن قدامة، ط هجر بالقاهرة .
- ۱۱۷ ـ مكارم الأخلاق، للخرائطي، تحقيق د . سعاد الخندقاوي .
  - ١١٨ ـ المنتقى، لابن الجارود، ط دار الكتاب العربي .
- ۱۱۹ ـ المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، للمجد ابن تيمية، ط المكتبة التجارية الكبرى بمصر .
  - ١٢٠ ـ الموطأ، لمالك، ط إحياء الكتب العربية بالقاهرة .

- ١٢١ \_ ميزان الاعتدال، للذهبي، ط دار إحياء الكتب العربية .
- ۱۲۲ \_ نصب الراية، للزيلعي، ط دار القبلة ومؤسسة الريان ببيروت .
- ١٢٣ ـ النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، ط عيسى البابي الحلبي .
- ١٢٤ ـ نيل الأوطار، للشوكاني، ط المطبعة العثمانية بمصر، تصوير دار الجيل ببيروت .
- ١٢٥ \_ الوابل الصيب، لابن القيم، ط مكتبة الرشد بالرياض .

|  | · |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | • |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

# فهرس الموضوعات

| ٣          | مقدمة الناشرمقدمة الناشر                               |
|------------|--------------------------------------------------------|
|            | مقدمة الطبعة الثانية لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم |
| ٧          | ابن قاسم                                               |
|            | مقدمة الطبعة الأولى لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم  |
| ٨          | ابن قاسما                                              |
| ١٢         | نبذة عن حياة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز              |
| 19         | مقدمة طبعة الشيخ محمد حامد الفقي                       |
| ۳١         | ترجمة الحافظ ابن حجر                                   |
| 01         | مقدمة المصنف                                           |
| 00         | كتاب الطهارة                                           |
| 00         | باب المياه                                             |
| 77         | باب الآنية                                             |
| <b>/</b> • | باب إزالة النجاسة وبيانها                              |
| <b>V</b> 0 | باب الوضوء                                             |
| ۹.         | باب المسح على الخفين                                   |
| 90         | باب نواقض الوضوء                                       |
| ۱ • ۸      | راب آداب قضاء الحاجة                                   |

| باب الغسل وحكم الجنب١١٩                         |
|-------------------------------------------------|
| باب التيمم ١٣١.                                 |
| باب الحيض                                       |
| كتاب الصلاة٧٤١                                  |
| باب المواقيت١٤٨                                 |
| باب الأذان                                      |
| باب شروط الصلاة١٧٢                              |
| باب سترة المصلي ١٨٤                             |
| باب الحث على الخشوع في الصلاة١٨٩                |
| باب المساجد                                     |
| باب صفة الصلاة                                  |
| باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ٢٤٤ |
| باب صلاة التطوع                                 |
| باب صلاة الجماعة والإمامة                       |
| باب صلاة المسافر والمريض                        |
| باب صلاة الجمعة                                 |
| اب صلاة الخوف ١٤٠                               |
| اب صلاة العيدين                                 |

| ٣٢٥   | باب صلاة الكسوف            |
|-------|----------------------------|
| ٣٣١   | باب صلاة الاستسقاء         |
| ٣٣٥   | باب اللباس                 |
|       | كتاب الجنائز               |
| ٣٧٢   | كتاب الزكاة                |
|       | باب صدقة الفطر             |
| ٣٩٠   | باب صدقة التطوع            |
|       | باب قسم الصدقات            |
|       | كتاب الصيام                |
|       | باب صوم التطوع وما نهي عن  |
|       | باب الاعتكاف وقيام رمضان . |
|       | كتاب الحج                  |
|       | باب فضله وبيان من فرض علي  |
| ٤٣٩   | باب المواقيت               |
| ٤٤٢   | ياب وجوه الإحرام وصفته     |
| ٤ ٤ ٤ | باب الإحرام وما يتعلق به   |
| ٤٥١   | باب صفة الحج ودخول مكة .   |
| ٤٧٣   | ياب الفوات والإحصار        |

| كتاب البيوع ٥٧٤                               |
|-----------------------------------------------|
| باب شروطه وما نهي عنه ٤٧٥                     |
| باب الخيارب٤٩٧                                |
| باب الربا الربا                               |
| باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار ١٥٥ |
| أبواب السلم والقرضُ والرهن١٣٥                 |
| باب التفليس والحجر                            |
| باب الصلح                                     |
| باب الحوالة والضمان ٥٢٥                       |
| باب الشركة والوكالة٠٠٠٠                       |
| باب الإقرار                                   |
| باب العارية                                   |
| باب الغصب                                     |
| باب الشفعة                                    |
| باب القراض                                    |
| اب المساقاة والإجارة                          |
| اب إحياء الموات ٣٤٥                           |
| اب الوقف                                      |

| ٥٤٨    | باب الهبة والعمرى والرقبي   |
|--------|-----------------------------|
| ٥٥٤    | باب اللقطة                  |
| 00V    |                             |
| ٥٦٥    | باب الوصايا                 |
| ۰۲۸    |                             |
| ٥٦٩    |                             |
| ٥٨٣    | باب الكفاءة والخيار         |
| ۰۸۸    |                             |
| ٥٩٥    |                             |
| ٥٩٩    |                             |
| ٦٠٦    | باب القسم                   |
| 71     | باب الخلع                   |
| 717    | باب الطلاق                  |
| ٠٢٠    | كتاب الرجعة                 |
| رة ۲۲۲ | باب الإيلاء والظهار والكفار |
| ٠٢٥    | باب اللعان                  |
| ٦٢٩    | باب العدة والإحداد          |
| ٦٣٧    | باب الرضاع                  |

| باب النفقات                 |
|-----------------------------|
| باب النفقات                 |
| كتاب الجنايات               |
| باب الديات                  |
| باب دعوى الدم والقسامة      |
| باب قتال أهل البغي          |
| باب قتال الجاني وقتل المرتد |
| كتاب الحدود ٢٧٢             |
| باب حد الزاني               |
| باب حد القذف                |
| باب حد السرقة               |
| باب حد الشارب وبيان المسكر  |
| باب التعزير وحكم الصائل     |
| كتاب الجهاد                 |
| اب الجزية الهدنة            |
| باب السبق والرمي٧١٣         |
| كتاب الأطعمة                |
| اب الصيد والذبائح           |

| VYA        | باب الأضاحي                   |
|------------|-------------------------------|
| ٧٣٣        | باب العقيقة                   |
| ٧٣٥        | كتاب الأيمان والنذور          |
| ٧٤٦        | كتاب القضاء                   |
| V0Y        | باب الشهادات                  |
|            | باب الدعاوي والبينات          |
|            | كتاب العتق                    |
| ٧٦٢        | باب المدبر والمكاتب وأم الولد |
| ٧٦٧        | كتاب الجامع                   |
| ٧٦٧        | باب الأدب                     |
| ٧٧٨        | باب البر والصلة               |
| <b>VAV</b> | باب الزهد والورع              |
| ٧٩١        | باب الترهيب من مساوىء الأخلاق |
| ۸•۸        | باب الترغيب في مكارم الأخلاق  |
| ۸۱۸        | باب الذكر والدعاء             |
| ۸۳٥        | مراجع الكتاب                  |
| Λξο        | الفهرسا                       |
|            | تم بحمد الله تعالى            |